القرآن الخريد





www.lgra.ahlamontada.com

الدكتـور علي محمد الصلابي



# لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنتُدى إِقْرا الثَقافِي)

براي دائلود كتابهاى معتلف مراجعه: (منتدى اقرأ الثقافي)

بۆدابەزاندنى جۆرەھا كتيب:سەردانى: (مُنتدى إقراً الثُقافِي)

www.iqra.ahlamontada.com



www.igra.ahlamontada.com

للكتب (كوردى, عربي, فارسي)



في الفرُّآرِ الحَّكِرِيم

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾

الركن المحلي محتر الفيزاني



جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م

رقم الإيداع: ٢٠٠٧/١٠٠٩١

بطاقة النهرسة فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

الصلابي، على محمد محمد الوسطية في القرآن الكريم (كذلك جعلناكم أمة وسطا) على محمد الصلابي - ط۱ - القاهرة مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة ، ۲۰۰۷ ۲۱ ص، ۲۲ سم تدمك: X - 220 - 441 - 977 ۱- القرآن - مباحث عامة ۲- القرآن - خواص أ- العنوان ما العنوان - عامة

مركز السلام للتجهيز الفني عمر عمر عمر الحميد الحميد عمر الحميد الحميد عمر الحميد الحميد عمر الحميد عمر الحميد الحميد عمر الحميد الحميد عمر الحميد الحميد عمر الحميد ا

## مؤسسة اقسرأ

للنشر والتوزيع والترجمة ١٠ ش أحمد عمارة – بجوار حديقة الفسطاط القاهرة ت: ٢٥٣١٦٦١٠ محمول:٢٠٢٧٣٠٢ - ٢١٢٣٤٤٠٤٣

> www.iqraakotob.com Email: info@iqraakotob.com

# هذا العناب

هذا الكتاب في الأصل رسالة علمية نال بها صاحبها درجة الماجستير بجامعة أم درمان الإسلامية في السودان، ولقد أشرف عليها فضيلة الدكتور: مبارك محمد أحمد رحمة، ونالت الرسالة إعجاب لجنة المناقشة المكونة من:

١- د. الزبير الحاج أبو علامة

۲- د. أحمد بدوي

وأوصت اللجنة بالطباعة بعد إصلاح الأخطاء الإملائية، وذكروا بأن الجهد الذي بذل في هذه الرسالة يعادل مجهود رسالة دكتوراه.

# المقدمـــة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلىه إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ ثَقَاتِه وَلاَ تَمُوثُنَّ إِلاًّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْجَامُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] ﴿ يَكُمْ أَنْهَا اللّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١].

### إما بعد:

فهي خير الأمم التي أخرجت للناس وقد وصفها المولي ﷺ وشهد لهما بـذلك، فقال تعـالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكرِ وَتَوْمِنُونَ بالله ﴾ [آل عمران: ١١٠].

ثم اصطفى الله سبحانه وتعالى لها رسولا من خيارها وأوسطها نسبا ومكانة فبعثه فيها نبيا رسولا: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِـــتُمْ حَـــرِيصٌ عَلَـــيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

وأنزل عليها أشرف كتبه وجعله مهيمنا على الكتب قبله شاملا لخير ما جاءت به: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمنًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨].

بهذا الرسول الكريم، وهذا القرآن العظيم، شرفت هذه الأمة، وبمتابعتهما والاهتداء بهديهما كانت خير الأمم وأوسطها وأعدلها. وكان أسعد هذه الأمة باتباعهما وأحرصهم على هديهما قولا وعملا واعتقادا أصحاب رسول الله على ثم تابعوهم، ثم التابعون لهم بإحسان من القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها النبي على بالخيرية في قوله:

«خير أمتي قربي ثم الذين يلولهم، ثم الذين يلولهم».

فهؤلاء هم خيار الأمة ثم يلحق بهم كل من كان على مثل ما كانوا عليه من الهدى والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه في كل زمان ومكان، فهؤلاء جميعا خيار هذه الأمة وأوسطها وأعدلها.

فإنه بعد انتقال رسول الله على إلى جوار ربه، ومضي عصر الخلافة الراشدة بدأ في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على ظهور التفرق والاختلاف، فخرجت الخوارج ببدعها، وظهرت الشيعة بغلوها وفتنها، ثم توالي ظهور البدع وتكونت الفرق، وتوارثت الأجيال كثيرا من الانحرافات العقدية والسلوكية وغيرها، وابتعدت عن منهج الاعتدال والتوسط الذي رسمه القرآن الكريم ومارسه في الحياة سيد المرسلين، فإن المتدبر في الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم يري فرقا شاسعا في أهدافها واختلافا في منطلقاتها وغاياتها وفي مشاربها، يرى الإفراط والتفريط والغلو والجفاء والإسراف والتقتير في عموم الأمة، فإذا انتقلنا إلى حال الدعاة والمصلحين الذين أقض مضاجعهم هذا الواقع المؤلم لأمتهم، فشرعوا في البحث عن طرق العلاج ومعرفة أسباب النجاة والتمسك بها لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، نجد تأثير واقع الأمة على وضعهم، فمنهم المشرق، ومنهم المغرب، ترى المفرط والمفرط والمفرط، نرى بين هولاء الدعاة والمصلحين من غلا وأفرط في الغلو، وعادت أفكار الخوارج القديمة، وهناك من فرط وجفا، وأضاع معالم الدين وأصول العقيدة، حرصًا على جمع الناس دون تزكيتهم وتعليمهم الكتاب والسنة فانتشر الإرجاء وضاعت معالم التوحيد وحقيقة العبادة.

وبين هؤلاء وأولئك وقفت فئة تقتفي الأثر، وتصحح المنهج وتقود الناس إلى الصراط المستقيم على منهج أهل السنة والجماعة وسلف الأمة، ينفون عن هذا الدين غلو الغالين وانتحال المبطلين وتفريط الكسالي والمرجئين ودعاوى المرجفين الزائغين، ووسط هذا الواقع المؤلم والاضطراب المهلك تشتد الحاجة إلى إرشاد الأمة إلى الصراط المستقيم والمنهج الوسط القويم لإنقاذها من كبوتها وإيقاظها من رقدتها، وتذكير الدعاة

والمصلحين بالمنهج الحق والطريق البين الواضح:

﴿ وَأَنَّ هَذَا صَرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبَعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبيله ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

ولقد تأملت طويلا عند قضية الغلو والجفاء، والإفراط والتفريط؛ وأيقنت أن الأمة بأمس الحاجة إلى منهج الوسطية منقذًا لها من هذا الانحراف المذي جلب عليها الرزايا والمصائب والنكبات.

وجدت أن القرآن الكريم، قد رسم لنا هذا المنهج في جميع جوانب أصولا وفروعا وعقيدة وعبادة وخلقا وسلوكا وتصورا وعملا.

ولقد جاء منهج الوسطية من خلال القرآن الكريم في أساليب عدة تصريحًا وإيماء، مفصلاً ومجملاً، خبرًا وإنشاء، وأمرًا ونهيًا.

واقتناعا مني بأهمية هذا الموضوع ومسيس الحاجة إليه فقد رأيت أن أقدم بحث الماجستير في موضوع يتعلق بالوسطية من خلال البحث في آيات القرآن الكريم متأملا لآيات الذكر الحكيم، متفكرا في دلالاته محاولا أن أستوعب ما كتبه المفسرون حول تقرير القرآن لمنهج الوسطية وسميته (الوسطية في القرآن) وقد شجعني على ذلك مشايخي وأساتذتي -حفظهم الله- للغوص في هذا الموضوع، وأخص بالذكر الدكتور مبارك رحمة حفظه الله- الذي شجعني ورغبني في هذا الاختيار فجزاه الله خيرًا.

على محمد محمد الصلابي

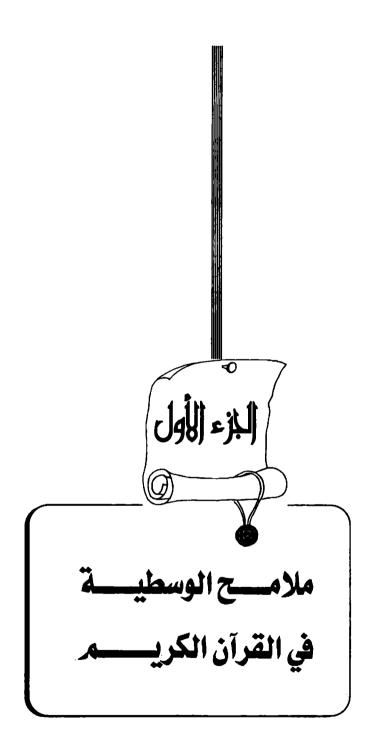

## ملامح الو سطية في القرأن الكريم

الباب الأول: في تعريف الوسطية في اللغة والاصطلاح وأسسها

ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: في تعريف الوسطية في اللغة والاصطلاح ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: معنى الوسطية في اللغة.

المبحث الثاني: الوسطية في استعمال الشارع.

المبحث الثالث: تحرير معنى الوسطية.

الفصل الثاني: في أسس الوسطية: ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: الغلو والإفراط.

المبحث الثاني: التفريط والجفاء.

المبحث الثالث: الصراط المستقيم.

المبحث الرابع: الصلة بين الوسطية والصراط المستقيم.

الباب الثاني: في ملامح الوسطية

ويشتمل على ستة فصول:

الفصل الأول: في الخبرية: ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: أقوال المفسرين في آية الخيرية.

المبحث الثاني: أبرز أوجه خيرية هذه الأمة.

الفصل الثاني: في العدل: ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: أقوال المفسرين في «أمة وسطًا».

المبحث الثاني: وجوب العدل على هذه الأمة.

المبحث الثانث: اعتراف أعداء هذه الأمة بعدالتها.

المبحث الرابع: العدل عند أهل الكتاب.

الفصل الثالث: في اليسر ورفع الحرج: ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف اليسر والوسع في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني: رفع الحرج.

المبحث الثالث: أدلة التيسير ورفع الحرج.

الفصل الرابع: في الحكمة: ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: الحكمة في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني: العلاقة بين التعريف اللغوى والشرعي.

المبحث الثالث: أنواع الحكمة.

المبحث الرابع: أركان الحكمة.

الفصل الخامس: في الاستقامة : ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أدلة القرآن.

المبحث الثاني: أدلة السنة.

المبحث الثالث: أقوال العلماء في الاستقامة.

الفصل السادس: في البينية: ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: أقوال العلماء في البينية.

المبحث الثاني: دليل تطبيقي لملامح الوسطية.

#### الخاتمة:

وفيها عرض موجز لما وصلت إليه من نتائج مهمة في هذا البحث، ثم عملت فهرسًا للموضوعات.

وأسأل الله ﷺ أن يجعل هذا العمل المتواضع خالصًا لوجهه الكريم، وأن يغفر لي أي خطأ أو زلل وقعت فيه، إنه سميع قريب.

## الباب الأول في تعريف لوسطية في اللغة والاصطلاح وأسسها الفحسل الأول الوسطية في اللغة والاصطلاح

## المبدث الأول معني الوسطيــة في اللفــــة

مادة (وسط):

تدل على معان متقاربة كما يقول ابن فارس<sup>(۱)</sup>: (الواو والسين والطاء بناء صحيح يدل على: العدل، والنصف وأعدل الشيء أوسطه ووسطه...)(۲)

ف (كلمة: وسط) تضبط على وجهين:

الأول: (وسُط) بسكون السين، فتكون ظرفا بمعني (بين) قبال في لسبان العمرب<sup>(٣)</sup>: (وأما الوسط بسكون السين فهو ظرف لا اسم، جاء على وزن نظيره في المعني وهو (بين) نقول: جلست وسط القوم أي بينهم...).

ومنه قول سوار بن المضرّب:

ولا أمانة، وسط الناس عريانا(؛)

إنسي كسأني أرى من لا حيساء لسه

الثاني: (وسَط) بفتح السين.

وتأتي لمعان متعددة متقاربة، فتكون:

<sup>(</sup>١) هو العلامة اللغوي المحدث أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريـا بـن محمـد بـن حبيـب القـزويني المعـروف بـالرازي المالكي، ولد بقزوين وأقام بالري ودفن بها عام خمس وتسعين وثلاث مائة، انظر: سير أعلام النبلاء (١٠٣/١٧).

<sup>(</sup>٢) معجم مقايس اللغة: كتاب الواو، باب (الواو والسين): (٦/٨٠١).

<sup>(</sup>٣) صاحب لسان العرب: هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي ثم المصري جمال الدين أبو الفضل كان ينسب إلى رويفع بن ثابت الأنصاري ولد سنة ٦٣٠ هـ وتوفى ٢١٧هـ. انظر ترجمته في مقدمة لسان العرب.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب، فصل الواو، باب وسط، (٧/ ٤٢٧).

١ - اسما لما بين طرفي الشيء وهو منه فنقول: قبضت وسط الحبل، وكسرت وسط القوس، وجلست وسط الدار<sup>(١)</sup>

٢ تأتي صفة بمعني (خيار) وأفضل، وأجود، فأوسط الشيء أفضله وخياره كوسط المرعي خير من طرفيه، ومرعى وسط أي: خيار، منه:

إن لهـــا فوارســا وفرطــا ونضرة الحيي ومرعـي وسـطا(٢)

وواسطة القلادة: الجوهر الذي وسطها وهمو أجودها (٢)، ورجل وسط ووسيط: حسن (١)

٣- وتأتي وسط: بمعنى (عدل) كما تقدم قول ابن فارس: إنه يـدل على العـدل..
 وأن أعدل الشيء أوسطه.

وفي لسان العرب: (ووسط الشيء وأوسطه: أعدله)<sup>(ه)</sup>

وفي القاموس<sup>(۱)</sup>: (الوسط: محركة من كل شيء: أعدله)<sup>(۷)</sup>، وكذلك قال الجوهري<sup>(۸)</sup> في الصحاح<sup>(۹)</sup>

٤ – وتأتي وسط بمعنى: الشيء بين الجيد والرديء قال الجوهري: (ويقال أيضًا شيء وسط: أي بين الجيد والرديء)(١٠)

وقال صاحب المصباح المنير: (الوَسط بالتحريك، المعتدل يقال: شيء وسط أي: بين الجيد والرديء...)(١١)

<sup>(</sup>۱) لسان العرب: (۷/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: (٧/ ٤٢٧، ٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الصحاح: (٣/ ١١٦٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب، فصل الواو، باب (وسط): (٧/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: (٧/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) صاحب القاموس هو الإمام الشهير أبو الطاهر محمد بن يعقوب بن إبراهيم أو ابس يعقوب بس إبراهيم الشيرازي يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق وولد بفارس عام ٧٢٩هـ وتوفى باليمن عام ٨١٧ هـ انظر: مقدمة القاموس الحيط.

<sup>(</sup>٧) القاموس الحيط باب الطاء، فصل الواو: (٨٩٣).

<sup>(^)</sup> هو إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي إمام العربية كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلماء لـه مصنفات أشهرها كتاب الصحاح في اللغة واعترته في آخر حياته وسوسة فصعد إلى سطح جامع نيسابور وعمل لنفسه جناحين وحاول الطيران فسقط ميتا، وقد كانت وفاته سنة (٩٨هـ). انظر: ياقوت معجم الأدباء (٦/ ١٥١).

<sup>(</sup>٩) (١٠) انظر الصحاح: (٣/١١٦٧). (١١) انظر: المصباح المنير: (٢٥٢).

وكيفما تصرفت هذه اللفظة، تجدها لا تخرج في معناها عن معاني العـدل والفضـل والخيرية، والنَصَف والبينية والمتوسط بين الطرفين فتقول:

(وُسوطا) بمعنى: المتوسط المعتدل ومنه قول الأعرابي: (علمني دينا وسوطا لا ذاهبا فروطا ولا ساقطا سقوطا) فإن الوسوط ههنا المتوسط بين الغالى والتالى(١)

و(وسيطا): أي حسيبا شريفا، قال الجوهري: وفلان وسيط في قومه إذا كان أوسطهم نسبا وأرفعهم محلا قال العرجي:

كــــأني لم أكــــن فــــيهم وســـيطا ولم تــــك نســــبتي في آل عمــــرو(٢٠)

و(الوسيط) أي المتوسط بين المتخاصمين (٢)

و(التوسط): بين الناس من الوساطة<sup>(٤)</sup>

و(التوسيط): أي تجعل الشيء في الوسط(٥)

و(التوسيط) قطع الشيء نصفين.

و(وسوط الشمس): توسطها السماء(١).

و(واسطة القلادة): الجوهري الذي هو في وسطها وهو أجودها(٧).

وقال فريد عبد القادر<sup>(۸)</sup>: استقر عند العرب أنهم إذا أطلقوا كلمة (وسط) أرادوا معانى الخير، والعدل، والجودة، والرفع، والمكانة العلية.

والعرب تصف فاضل النسب بأنه وسط في قومه، وفلان من واسطة قومه، أي: من أعيانهم، وهو من أوسط قومه، أي: من خيارهم وأشرافهم (٩)

ومن خلال ما سبق اتضح لنا المعني اللغوي لكلمة (وسط) وما تصرف منها، وأنهــا تؤول إلى معان متقاربة، ولله الحمد.

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب: فصل الواو، باب (وسط): (٧/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر الصحاح: (٣/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) القاموس الحيط باب الطاء، فصل الواو: (٨٩٤).

<sup>(</sup>٤)، (٥) انظر: الصحاح (٣/١١٧).

<sup>(</sup>٦) لسان العرب فصل الواو، باب وسط: (٧/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٧) انظر: الصحاح: (٣/١٦٧).

<sup>(</sup>٨) طالب علم في جامعة الإمام محمد بن صعود تقدم ببحث في الوسطية في الإسلام ونال به درجة الماجستير.

<sup>(</sup>٩) الوسطية في الإسلام (١٠).

### المبحث الثانج الوسطية في استعمال الشارع

وردت مادة (وسط) في القرآن الكريم في عدة مواضع، وذلك بتصاريفها المتعددة، حيث وردت بلفظ: (وسطا) و(الوسطى) و(أوسط) و(أوسطهم) و(وسطن).

وسنين معني كل كلمة على وفـق ورودهـا في القـرآن الكـريم مسترشـدين بـأقوال المفسرين ببعض أحاديث النبي ﷺ في توضيح معانى تصاريف كلمة الوسط.

#### أولا: كلمة (وسطًا):

وردت في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، وقد ورد تفسير هذه الكلمة في السنة النبوية، كما ذكر لها المفسرون عدة معان وتفصيل ذلك كما يلى:

وروى الطبري<sup>(٣)</sup> بإسناده عن النبي ﷺ في قوله: ﴿وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَـطًا﴾ قال: عدولا(٤)

وقد ساق الطبري عددًا من الروايات في هذا المعنى: ثم ذكر تفسير هذه الآية منسوبا إلى بعض الصحابة والتابعين، كأبي سعيد، ومجاهد<sup>(٥)</sup> وغيرهما، حيث فسروها بـ(عدولا)<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو سعد بن مالك بن سنان، يتصل نسبه مخدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج استشهد أبوه مالك بن سنان في وقعة أحد، وأبو سعيد الخدري هو سابع المكثرين من الرواية عن رسول الله ﷺ، ولقد توفى الزاهد العابد، والعالم العامل عام ٧٤هـ انظر: تهذيب النهذيب: ٣/ ٤٧٩، وحلية الأولياه: (٣١٩١١)، وصفة الصفوة: (٢٩٩١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري كتاب التفسير، باب (وكذلك جعلناكم...): (٥/ ١٧٦)، رقم (٤٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) هو الإمام المؤرخ المفسر الفقيه الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري، ولد في آمل طبرستان واستوطن بغــداد حتـى توفى بها عام (٣١٠هـ). سير أعلام النبلاء (٢١/١٤)، وفيات الأعيان (١٩١/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري: (٢/٧).

<sup>(°)</sup> هو الإمام الحافظ بجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج، لازم ابن عباس كثيرا، وأخذ عنه التفسير، وأجمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به، ومن أقواله: (الفقيه من يُخاف الله، وإن قل علمه، والجاهل من عصى الله وإن كثـر علمه) توفى سنة اثنين أو ثلاثة وماثة من الهجرة رحمه الله، انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ: (١/ ٩٢-٩٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الطبرى: (٢/٧).

٢- قال الإمام الطبري:

وأما الوسط فإنه من كلام العرب: الخيار، يقال منه: فلان وسط الحسب في قومـه، أي متوسط الحسب، إذا أرادوا بذلك الرفعة في حسبه.

وهو وسط في قومه وواسط، قال زهير بن أبي سلمي<sup>(۱)</sup> في الوسط: هم وسط يرضى الأنام محكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم

قال: وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضوع هو الوسط الذي بمعنى الجزء، الذي هو بين الطرفين، مثل وسط الدار، وأرى أن الله – تعالى ذكره – إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه، كغلو النصارى الذين غلوا بالترهب، وقولهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه، كتقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله، وقتلوا أنبياءهم، وكذبوا على ربهم وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك، إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها.

وأما التأويل فإنه جاء أن الوسط العدل -كما سبق- وذلك معنى الخيار؛ لأن الخيار من الناس عدولهم(٢)

٣- قال محمد رشيد رضا<sup>(٣)</sup> في تفسيره: ﴿وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّــةً وَسَـطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، هو تصريح بما فهم من قوله: ﴿وَاللهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢١٣].

أي على هذا النحو من الهداية جعلناكم أمة وسطا.

قالوا: إن الوسط هو العدل والخيار، وذلك إن الزيادة على المطلوب في الأمر إفراط، والنقص عنه تقصير وتفريط، وكل من الإفراط والتفريط ميل عن الجادة القويمة، فهو شر ومذموم، فالخيار هو الوسط بين طرفي الأمر، أي المتوسط بينهما.

<sup>(</sup>١) هو زهير بن ربيعة بن رياح بن قرة بن الحارث بن مازن المقري من شعراء الجاهلية، وهو أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء باتفاق، وهم امرؤ القيس، وزهير، والنابغة الذبياني، وهو من أصحاب المعلقات السبع. انظر: ترجمته في شرح المعلقات السبع للقاضي أحمد الزوزني (١٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري: (٦/٢).

<sup>(</sup>٣) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن منلا على القلموني البغدادي الأصل، الحسيني النسب، صاحب مجلة (المنار) وداعية التجديد والإصلاح وله تفسير اسمه: تفسير القرآن الحكيم، ومشهور باسم (تفسير المنار) وهو غير كامل انتهي مؤلفه إلى الآية (١٠١) من سورة يوسف، ولد سنة ١٢٨٦هـ توفى ١٣٥٣هـ (انظر ترجته في القول المختصر المبين في مناهج المفسرين لمحمد النجدي: ٥٩)، وانظر: الأعلام للزركلي (١٢٦/٦).

٤- وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي(١) -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَةً وَسَطًا﴾ أي: عدلا خيارا، وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى، وبين من جفا منهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك.

و(وسطا) في الشريعة، لا تشديدات اليهبود وآصارهم، ولا تهباون النصارى، وفي باب الطهارة والمطاعم، لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم.

ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا؛ بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم -أي هذه الأمة- أكمل طهارة وأتمها، وأبـاح لهـم الطيبـات مـن المطـاعم، والمشارب، والملابس، والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك.

فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها ووهبهم من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا ﴿أُمَّةُ وَسَطًا﴾ كاملين معتدلين ليكونوا ﴿شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ ﴾ بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر الأديان، ولا يحكم عليهم غيرهم (٢)

ويقول سيد قطب<sup>(۱)</sup> – رحمه الله – في تفسيره لهذه الآية: (وإنها للأمة الوسط بكل معاني الوسط، سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفضل، أو من الوسط بمعنى الاعتدال والقصد، أو الوسط بمعناه المادى والحسى، أمة وسط في التصور والاعتقاد، أمة

<sup>(</sup>١) هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي التميمي الحنبلي ولد -رحمه الله- بعنيزة بالقصيم السعودية سنة ١٣٦٧هـ انظر سنة ١٣٠٧هـ انظر ترجمه في علم عديدة منها العقيدة، والفقه، توفى -رحمه الله- سنة ١٣٦٧هـ انظر ترجمه في مشاهير علماء نجد: (٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير السعدي (١٥٧/١).

<sup>(</sup>٣) هو سيد قطب إبراهيم حسين شاذلي، ولد في قرية موشة، إحدى قري محافظة أسيوط في صعيد مصر، وكانت ولادته عام ١٩٠٦م، فخرج في دار العلوم من القاهرة عام ١٩٣٣م، وفي بداية شبابه كانت اهتماماته أدبية نقدية، ونظراته فلسفية عميقة وله مقالات انتقادية حادة، وكان تلميذا أدبيا للعقاد، درس القرآن دراسة أدبية وخرج بكتابه (التصوير الفني في القرآن) وانتظم للإخوان المسلمين بمصر بعد وفاة مؤسسها، وأعدمه جمال عبد الناصر في مساء يوم الأحد ٢٨/ ٨/ ١٩٦٦م لكونه من الساعين لتحكيم شرع الله: وتبرك خلف مؤلفات ومن أشهرها: في ظلال القرآن، انظر ترجته (سيد قطب الشهيد الحي لصلاح الخالدي: ٥١: مجلة المسلمون عدد ١١ تاريخ ١٣ ربيع الأول ١٤٠٢هـ وموافق ١٨ / / ١٩٨٢م ص ١٢).

وسطا في التفكير والشعور، أمة وسط في التنظيم والتنسيق، أمة وسلط في الارتباطات والعلاقات، أمة وسط في المرتباطات المكان (١)

هذه إهم أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية، ومن خلال هذا التفسير تبينت معان لها أهميتها عند الحديث عن منهج القرآن في تقرير الوسطية في مباحث قادمة.

#### ثانيا: كلمة (الوسطى):

وقد وردت هذه الكلمة في قوله في سورة البقرة: ﴿حَافظُوا عَلَى الصَّلُوَات وَالصَّسَلاَةَ الْوُسْطَى وَقُومُوا لله قَانتينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

ومن أقوال المفسرين في هذه الآية نجد أن لها علاقة بمعنى الوسط حيث سنبين سبب تسميتها بذلك، هل لأنها متوسطة بين الصلوات أو لأنها أفضل الصلوات أو لكليهما معًا؟ دون الوقوف عند أي الصلوات هي، وما سيرد في هذه المسألة فهو لإيضاح المعنى فقط.

1 – ذكر الإمام الطبري أقوال العلماء في الصلاة الوسطى، وأطال في ذكر أدلة من قال: إن الصلاة الوسطى هي العصر، ثم قال بعد أن رجح أن الصلاة الوسطى هي العصر، وإنما قيل لها الوسطى: لتوسطها الصلوات المكتوبة الخمس، وذلك أن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، وهي بين ذلك وسطاهن والوسطى: الفعلى من قول القائل: وسطت القوم أوسطهم (وسطة) ووسوطا، إذا دخلت وسطهم، ويقال للذكر فيه: هو أوسطنا، وللأنثى: هي وسطانا(٢)

وعندما ذكر من قال: إن الوسطى هي صلاة المغرب، عقب الطبري على هذا القول وقال: إن أصحابه وجهوا قوله: (الوسطى) إلى معنى التوسط، الذي يكون صفة للشيء يكون عدلا بين الأمرين، كالرجل المعتدل القامة، الذي لا يكون مفرطا طوله، ولا قصيرة قامةً، ولذلك قال: ألا ترى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها. والذين ذهبوا إلى أن الصلاة الوسطى هي المغرب، قالوا: ألا ترى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها، ولا تقصر في السفر وأن رسول الله على لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها (٣)

<sup>(</sup>١) انظر في ظلال القرآن (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري: (٢/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٢/ ٥٦٤).

 ٢ – وجه ابن الجوزي<sup>(١)</sup> أقوال العلماء في المراد بالصلاة الوسطى قائلا: وفي المراد بالوسطى ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها أوسط الصلوات محلا.

والثاني: أوسطها مقدارا.

والثالث: أفضلها.

ووسط الشيء: خيره وأعدله، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا﴾ [البقرة: ١٤٣].

فإن قلنا: إن الوسطى بمعنى الفضلى، جاز أن يدعي هذا كل ذي مذهب فيها، وإن قلنا: إنها أوسطها مقدارا، فهي المغرب، لأن أقل المفروضات ركعتان، وأكثرها أربعا، وإن قلنا: إنها أوسطها محلا، فللقائلين: إنها العصر أن يقولوا: قبلها صلاتان في النهار، وبعدها صلاتان في الليل، فهي الوسطى.

ومن قال: هي الفجر، قال عكرمة (٢): هي وسط بين الليل والنهار، ومن قال هي الظهر، قال: هي وسط النهار فأما من قال: هي المغرب، فاحتج بأن أول صلاة فرضت الظهر، فصارت المغرب وسطى ومن قال: هي العشاء، فإنه قال: هي بين صلاتين لا تقصران (٢)، ومن خلال ما ذكرنا يتأكد ارتباط كل قول بمعنى الوسط في ضوء المعاني التي سبق بيانها.

٣- وقال القاسمي<sup>(١)</sup> في تفسيره: (الصلاة الوسطى: أي الوسطى بين الصلوات،
 بمعنى المتوسطة، أو الفضلى منها، من قولهم للأفضل: الأوسط).

فعلى الأول: يكون الأمر لصلاة متوسطة بين صلاتين، وهل هي: الصبح، أو

<sup>(</sup>١) هو العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي صاحب المصنفات الكبار، التي تبلغ غو ثلاث مائة مصنف في الحديث والوعظ والتفسير والتاريخ وغيرها، توفى رحمه الله سنة ٥٩٧هـ (انظر: البداية والنهاية ١٣/ ٨٨-٣٠)، ومقدمة كتابه الموضوعات ١/ ٢١).

 <sup>(</sup>٢) هو الإمام التابعي مولى ابن عباس عكرمة بن عبد الله أبو عبد الله البريري ثم المدني، أحد الأعلام الهنسرين الكبير،
 كان كثير التنقل في الأقاليم، وكانت الأمراء تكرمه وتصله توفى سنة ١٠٧هـ، وقيل: ١٠٦هـ، انظر: ترجمته في العبر (١٠٠/١)، والبداية والنهاية: (٩/ ٢٤٤-٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) هو محمد جمال الدين أبو الفرج بن محمد سعيد بن قاسم بن صالح بن إسماعيل بن أبي بكر، المعروف بالقاسمي، الفقيه الأصولي المفسر المحدث، الأديب المتقن، من أعلام الشام ولد عام ثلاث وثمانين وماتين وألف، وتوفى في سنة ١٣٣٧هـ انظر ترجته في مقدمة كتابه قواعد التحديث: (١١).

الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء، أقوال مأثورة عن الصحابة والتابعين.

وعلى الثاني: فهي صلاة الفطر أو الأضحى أو الجماعة أو صلاة الخوف أو الجمعة أو المتوسطة بين الطول والقصر، أقوال أيضًا عن كثير من الأعلام.

ثم قال: سنح لي -عرض لي- وقوي بعد تمعن احتمال قول تعالى: ﴿وَالصَّلاَةُ الْوُسْطَى﴾ بعد قوله: ﴿ وَافظُ عَلَى الصُّلُوَاتِ ﴾ لأن يكون إرشادًا وأمرًا بالمحافظة على أداء الصلاة أداء متوسطًا، لا طويلا، ولا عملا، ولا قصيرًا مخلا، أي: والصلاة المتوسطة بين الطول والقصر، ويؤيده الأحاديث المروية عنه ﷺ في ذلك قولا وفعلا.

ثم مر بي في القاموس حكاية هذا قولا، حيث ساق في مادة (وسط) الأقوال في الآية، ومنها قوله: أو المتوسطة بين الطول والقصر، قال شارحه الزبيدي<sup>(۱)</sup>، وهذا القول رده أبو حيان<sup>(۱)</sup> في البحر المحيط، ثم سنح لي احتمال وجه آخر، وهو أن يكون قوله: ﴿وَالصَّلاَة الْوُسُطَى﴾ أريد بها وصف الصلاة المأمور بالمحافظة عليها بأنها فضلى، أي ذات فضل عظيم عند الله، فالوسطى بمعنى الفضلى من قوله للأفضل الأوسط<sup>(۱)</sup>

٤- أما محمد رشيد رضا -رحمه الله- فقال: (والصلاة الوسطى هي إحدى الخمس، والوسطى مؤنث الأوسط ويستعمل بمعنى التوسط بين شيئين أو أشياء لها طرفان متساويان، وبمعني الأفضل، وبكل من المعنيين قال قائلون، ولذلك اختلفوا في أي الصلوات أفضل، وأيتها المتوسطة) (٤)

٥- وأما ابن عاشور (٥)-رحمه الله- فقال: (فأما الذين تعلقوا بالاستدلال بوصف الوسطى فمنهم من حاول جعل الوصف من الوسطى بمعنى الخيار والفضل، فرجع إلى

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن مرتضي، لغوي محدث كثير التصانيف من أجودها، تاج العروس، شرح القاموس، توفى سـنة ۱۲۰۵هـ انظر: الأعلام (۸/ ۷۰).

 <sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي لغوي ومفسو لـه في التفسير
 (البحر الحيط) ولد سنة ٦٥٤هـ مات ٧٤٥هـ. انظر ترجمته في القول المختصر المبين في مناهج المفسرين: (٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القاسمي: (٣/ ٦٢٢-٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير المنار: (٢/ ٤٣٧).

<sup>(°)</sup> هو عمد بن الطاهر بن عاشور ولد بتونس سنة ۱۸۷۹م، وكان من كبار علماء الزيتونة، له مؤلفات كثيرة من أشهرهم العلامة عبد الحميد بن باديس الجزائري، توفى سنة ۱۹۷۳م، انظر (عبد الحميد بن باديس العالم الرباني والزعيم السياسي: ۳۲).

تتبع ما ورد في تفضيل بعض الصلوات على بعض، ومنهم من حاول جعل الوصف من الوسط، وهو الواقع بين جانبين متساويين من العدد، فذهب يتطلب الصلاة التي هي بين صلاتين من كل جانب، وبهذا التفسير لمعنى (الوسطى) من أقوال المفسرين المتقدم نلاحظ: الارتباط بين هذه الكلمة وموضوع الوسطية الذي هو مدار هذا البحث، سواء أكانت يمعنى التوسط بين شيئين أم يمعنى الخيار الأفضل، وسيأتي مزيد بيان لهذه القضية ابن شاء الله - بعد عرض جميع الآيات.

### ثَالثاً: كلمة (أوسط):

وقد وردت هذه الكلمة في آيتين: الأولى في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُــهُ إِطْعَــامُ عَشَــرَةَ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، والثانية في سـورة القليم في قولــه تعالى: ﴿فَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ﴾ [القلم: ٢٨].

وقد ذكر المفسرون معنى كل كلمة في مواضعها، فمنهم من جعل معناهما واحدًا، ومنهم من فرق بين مدلوليهما، وإليك تفصيل ذلك:

#### الأولى: آية سورة المائدة:

١ - قال الطبري: يعني تعالى ذكره بقوله: ﴿مِنْ أَوْسَط مَا تُطْعمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ أعدله،
 قال عطاء (١) - رحمه الله -: أوسطه: أعدله.

وقال بعضهم: معناه: من أوسط ما يطعم من أجناس الطعام الذي يقتاته أهل بلد المكفر أهليهم، ومن ذلك قول ابن عمر<sup>(٢)</sup> من أوسط ما يطعم أهله الخبز والتمر، والخبز والسمن، والخبز والزيت، ومن أفضل ما يطعمهم: الخبز واللحم.

وقال آخرون: من أوسط ما يطعم المكفر أهله، قال إن كان ممن يشبع أهله أشبع المساكين العشرة، وإن كان ممن لا يشبعهم لعجزه عن ذلك أطعم المساكين على قدر ما

<sup>(</sup>١) هو الفقيه الكبير والتابعي الجليل عطاء بن أبي رباح، أسلم الفرشي أبو محمد مـولى قـريش فقيـه أهـل الحجـاز، مـن أفضل زمانه، ومن أحسن الناس صلاة وأدومهم ذكرا، روى عن ابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وكـان ثقـة كـثير الحديث، توفى سنة ١١٤هــ انظر: العبر (١٠٨/١) سير أعلام النبلاء: (٧٥/٥)، تهذيب التهذيب (٧/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي ثاني المكثرين في الرواية عن رسول الله ﷺ وهو ابن الخليفة الشاني عمر بن الخطاب، وشقيق السيدة حفصة أم المؤمنين وأحد العبادلة الأربعة المشهورين بالإفتياء، وكمان الزهـري لا يعدل برأيه أحدًا، توفى رحمه الله عام ٧٣هـ، انظر: الإصابة رقم (٤٨٢٥).

يفعل من ذلك في عسر ويسره، ثم عقب الطبري على ذلك بقوله: (وأولى الأقوال عندنا قول من قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم في القلة والكثرة)(١)

٢- وقال اين الجوزي:

في قوله: ﴿ مِنْ أَوْسَط مَا تُطْعِمُونَ أَهْليكُمْ ﴾ قولان:

أحدهما: من أوسطه في القدر، قاله عمر <sup>(٢)</sup>، وعلي <sup>(٣)</sup>.

الشاني: من أوسط أجناس الطعام، قاله ابن عمر، وعبيدة (٤)، والحسن (٥)، وابن سيرين (٢)، رحمهم الله جميعًا.

٣- وقال القرطبي (٧) -رحمه الله-:

تقدم في سورة البقرة أن الوسط بمعنى الأعلى والخيار، وهو هنا بمنزلة بين المنـزلتين، ونصفًا بين طرفين.

وعن ابن عباس (<sup>(۸)</sup>، قال: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان يقوت أهله قوتا فيه شدة، فنزلت: ﴿مِنْ أَوْسَط مَا تُطْعمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: ۸۹]، وهذا يدل على أن

(۱) انظر: تفسير الطبري (٧/ ١٦-٢٢).

<sup>(</sup>٢) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عبدي بن كعب بن لـ وي بــن غالب، كان إسلامه فتحًا، وهجرته نصرًا، وإمارته رحمة، توفي سنة ٢٣هـ (انظر: الطبقات الكبرى ٣/ ٢٦٥).

 <sup>(</sup>٣) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي ابن عم النبي ﷺ وزوج ابنته فاطعبة ورابع
 الحلفاء الراشدين، توفى سنة ٤٠ هـ، (انظر: الاستيعاب على حاشية الاصحاب ٣٦ /٦٦ – ٦٧).

<sup>(\$)</sup> هو عبيدة السلماني المرادي الكوفي الفقيه الهنتي، أسلم في حياة النبي ﷺ ولقي عليا وابن مسعود، قـال فيـه الشـعبي: كان يوازي شريحا في القضاء، (انظر: ترجمته في شـذرات الذهب: ١/ ٧٨-٧٩).

<sup>(°)</sup> هو الحسن بن أبي الحسن البصري نشأ بالمدينة، وحفظ القرآن، وسمع عثمان يخطب مرارًا ولازم الجهاد والعلم والعمل، وكان من الشجعان الموصوفين، ومن العباد المشهورين، توفى سنة ١١٠ عـن ثمان وثمانين سنة. انظر ترجته (تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ٧١).

<sup>(</sup>٦) هو الإمام الرباتي محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك ولد في خلافة عثمان بن عضان وسمع جمعا من الصحابة، كان فقيها إماما غزير العلم ثقة ثبتا علامة في التعبير – أي تعبير الرؤيا– رأسا في الـورع، كانـت وفاتـه بعمد وضاة الجسن البصري بوقت يسير في سنة ١١٠هـ، انظر ترجته في تذكرة الحفاظ للذهبي (١/٧٧).

<sup>(</sup>٧) هو الإمام أبر عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصباري القرطبي، تفقيه على مـذهب مالـك، واعتنى بتفسير القرآن الكريم ، توفى -رحمه الله- بمصر في سنة ٦٧١هـ، وله مصنفات منها الجـامع لأحكـام القـرآن، والتـذكار في أفضل الأذكار، والتذكرة، انظر ترجمته في الديباج المذهب لابن فرحون (٣١٧-٣١٨).

<sup>(</sup>٨) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي ﷺ، حبر الأمة، وترجمان القرآن، ولـد بشـعب أبي طالب قبل الهجرة بثلاث سنوات، وقيل: بخمـس، ويعـد مـن علمـاء الصـحابة ومفتيهم -رضـي الله عـنهم-أجمعين، توفى بالطائف سنة ٦٨ من الهجرة، الاستيعاب لابن عبد البر (٣/ ٩٣٢-٩٣٩).

الوسط ما ذكرناه، وهو ما كان بين شيئين (١)

٤ - وقال الزمخشري<sup>(٢)</sup> -رحمه الله-: ﴿مِنْ أَوْسَط مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ من أقصده،
 لأن منهم من يسرف في إطعام أهله، ومنهم من يقتر<sup>(٢)</sup>

وقال سيد قطب -رحمه الله- في ظلال القرآن: (وأوسط تحتمل من أحسن، أو من متوسط، فكلاهما من معاني اللفظ، وكان الجمع بينهما لا يخرج عن القصد، لأن المتوسط هو الأحسن، فالوسط هو الأحسن في ميزان الإسلام)<sup>(1)</sup>

الثانية: آية سورة القلم:

١- قال الطبري -رحمه الله-: وقوله: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ ﴾ [القلم: ٢٨]، يعني أعدلهم وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، قال ابن عباس: أوسطهم: أعدلهم، وبمشل ذلك قال مجاهد، وسعيد بن المسيب(٥)، رحمهم الله تعالى.

وقال قتادة (٢) –رحمه الله-: (أي أعدلهم قولاً، وكان أسـرع القـوم فزعًـا، وأحسـنهم رجعة) (٧)

٢- وقال القرطبي: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ ﴾ (أي: أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم)(٨)

٣- وقال ابن كثير(٩): ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ ﴾، قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي: (٦/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم عمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الحنفي المعتزلي الملقب بجار الله، حجة في البلاغة، ومن أئمة اللغة له تفسير يسمي: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ولـد عـام ١٦٤هـ، وتـوفى عام ٥٣٨هـ الميزان: ٤/ ١٧٨، تذكرة الحفاظ (٤/ ١٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف للزنخشري (١/ ٦٤٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: في ظلال القرآن (٢/ ٩٧١).

<sup>(°)</sup> هو إمام التابعين أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي سيد التابعين وأعلمهم، كمان من العباد والزهاد، لا يخالط السلاطين ولا يماخلهم، وقصته مع آل مروان مشهورة، كمان من أحفظ النماس لأحكمام عمر وأقضيته، حتى سمى راوية عمر، توفى في المدينة سنة ٩٤ هـ العبر: (١/ ٨٧)، وسير أعلام النبلاء (١٧/٤).

<sup>(</sup>٦) هو الحافظ المفسر قتادة بن دعامة بن عكابة السدوسي حافظ عصره قدوة المفسرين والمحدثين، كان من أوعية العلم، ومن يضرب به المثل في الحفظ، وروى عن أنس وابن المسيب والحسن، وابن سيرين وخلق، تـوفى سـنة ١٣٨ هــ (سير أعلام النبلاء ٢٦٩/، والعبر ١/١١٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير الطبري (٢٩/٢٩).

<sup>(</sup>٨) انظر: القرطبي (١٨/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٩) هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي الإمام الحافظ المؤرخ صاحب تفسير القرآن العظيم، الذي خاز المرتبة الثانية في التفسير بالمائور بعد تفسير الطبري، ولد عام ٧٠١ هـ، توفى عام ٧٧٤هـ، انظر ترجمه: طبقات المفسرين للداوودي: (١/ ١١١-١١٣).

جبير<sup>(۱)</sup>، وعكرمة وقتادة: أعدلهم وخيرهم<sup>(۲)</sup>

٤ - وقال ابن الجوزي: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ ﴾ أي أعدلهم وأفضلهم (٣)

٥ - وقال القاسمي: (أي: أعدلهم وخيرهم رأيا)<sup>(3)</sup>

مما سبق ذكره من أقوال المفسرين أتضح أن كلمة (أوسط) في آية المائدة فسرت على عـدة أوجه وبعدة معاني، منها: الأفضل، وبـين القليـل والكـثير، وبـين الجيـد والـرديء، أو الشـدة والسعة، أما آية القلم فاتفق المفسرون على تفسيرها بمعنى الأفضل والخيار وهو الأعدل.

رابعًا: كلمة (فوسطن):

وردت في قوله تعالى: ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾ [العاديات: ٥].

وقد ذكر المفسرون أن معناها من التوسط في المكان، وهذه جملة من أقوالهم:

١- قال الطبري -رحمه الله-: (يقول تعالى ذكره: فوسطن بركبانهن جمع القوم، يقال: وسطت القوم -بالتخفيف-، ووسطته بالتشديد، وتوسطته بمعنى واحد)<sup>(٥)</sup>

٢ - وقال ابن الجوزي -رحمه الله-: (وقال ابن مسعود: ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴾، يعني من دلفة)

٣- وقال القرطبي -رحمه الله-: (جمعا) مفعول به (فوسطن) أي فوسطن بركبانهم العدو، يقال: وسطت القوم أوسطهم وسطا وسطه أي -صرت وسطهم يقال: وسطت القوم -بالتشديد والتخفيف- وتوسطتهم بمعنى واحد، وقيل: معنى التشديد: جعلها الجمع قسمين، والتخفيف: صرن وسط الجمع (٧).

٤- وقال القاسمي -رحمه الله-: ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾ أي فتوسطن ودخلن في وسط
 جمع الأعداء ففرقته وشئته، يقال: وسطت القوم -بالتخفيف- ووسطته

<sup>(</sup>١) هو الفقيه المقرئ الناسك، سعيد بن جبير الأسدي الكوفي، ويكني أبا عبد الله، كمان سفيان الشوري يقدمه على إبراهيم النخعي ويقول: خذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، قتله الحجاج سنة ٩٥ هـ لخروجه مع ابن الأشعث، وقال ميمون بن مهران: مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض رجل إلا محتاج إلى علمه، انظر ترجمته في طبقات ابن سعد: (١/ ١٧٨)، وتهذيب التهذيب (١/ ١/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المسير (٨/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٤٠٦/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري (٣/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) انظرَ: تفسير القاسمي (١٦/ ٥٩٠).

<sup>(</sup>٧) انظر: تمسير القرطبي (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: زاد المسير (٦/ ٢٠٩).

بالتشديد وتوسطته بمعنى واحد<sup>(١)</sup>.

٥ قال سيد قطب -رحمه الله-: (وهي تتوسط صفوف الأعداء على غرة، فتوقع بينهم الفوضى والاضطراب)(٢).

ومما سبق ذكره اتضح أن معناها التوسط والوسط، ومن المفيد أن أذكر أحاديث نبوية في بيان معنى الوسط، ذلك لأن السنة النبوية شارحة للقرآن الكريم ومبينة له، ومن ثم نبين علاقة ذلك بالوسطية التي هي موضوع بحثنا وذلك يعطينا فهما دقيقا على مدلول مصطلح الوسطية.

فذلك قوله – جل ذكره-: ﴿وَكَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّــاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ والوسط: العدل<sup>(٣)</sup>.

والمراد بهذا الحديث واضح، وهو أن الوسط فسر هنا بالعدل، وهو المقابل للظلم، حيث إن أمة محمد على شهدوا بما علموا، ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلَمْنَا﴾ [يوسف: ٨١] وهـ والحق، فلم تكن شهادتهم لهوى مع نوح –عليه السلام– وحاشاهم من ذلك بولم يشهدوا مع قوم نوح بالباطل، وأني لهم ذلك، وهذا هو العدل؛ لأن الظلم له طرف أن والعدل وسط بينهما، فالشهادة مع أحد الخصمين بدون حق ظلم، والشهادة بالحق دون النظر لصاحبه عدل، فأمة عمد على عن قال الله فيهم: ﴿وَمَمَّنْ حَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بالْحَقّ وَبه يَعْدلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨١].

٢ - روى الترمذي (٤) - رحمه الله -: (قال لما نزل قوله تعالى: ﴿ الم ﴿ عُلِبَتِ الرُّومُ ﴿ فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْد غَلَبِهِمْ سَيَقْلَبُونَ ﴿ فِي بَضْمَ عُسَمِينَ ﴾ [الروم: ١-٤]، خرج

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القاسمي (١٧/ ٦٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: في ظلال القرآن (٦/ ١٩٩٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب (وكذلك جعلناكم أمة وسطًا) (٥/ ١٨٦ رقم ٤٤٨٧).

<sup>(</sup>٤) أبو عيسي محمد بن عيسي بن سورة السلمي الترمذي، ولد بترمذ سنة ٢٠٩هـ، وهو مؤلف كتباب في الحديث من الكلماء، الكتب السنة اسمه الجامع على أبواب الفقه واشتمل على الصحيح والحسن والضعيف وشرحه كثير من العلماء، توفي عام ٢٧٩هـ، انظر ترجمته في الميزان (١١٧/١).

أبو بكر الصديق (١) يصيح في نواحي مكة: ﴿ إِلَمْ ﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿ فِي أَذْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْد غَلَبِهِمْ سَيَعْلَبُونَ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِنَ ﴾ قال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بيننا وبينك، زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟! قال: بلى وذلك قبل تحريم الرهان - فارتهن أبو بكر ﴿ والمشركون، وتواضع الرهان، وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين، فسمٌ بيننا وبينك وسطا تنتهي إليه، فسموا بينهم ست سنين) والست هنا هي الوسط بين ثلاث وتسع، فقبلها وبعدها ثلاث.

٣- عن عبد الله بن معاوية الغاضري الله قال: قال رسول الله على: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، من عبد الله وحده، وعلم أنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بما نفسه، رافدة عليه كل عام، ولم يعط الهرمة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم يشره» (٢)

والوسط هنا ما بين أجود الغنم وبين السيئ والمعيب، وهو مثل قوله تعـالى: ﴿مِــنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].

٤- عن جابر بن عبد الله (١) ﷺ قال: (كنا عند النبي ﷺ فخط خطا، وخبط خطين عن يمينه، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَالْيَعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَسِرُقَ بِكُمْ عَن سَبيله ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

والوسط هنا: هو الشيء بين الشيئين، متوسط بينهما، ونجد بيان هذا الصراط في الحديث الآتي: عن النواس بن سمعان (٥) الله على الله على النواس بن سمعان (على الله على الله على كنفى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبسواب سستور

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ٣١، (٥/ ٣٢١ رقم ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني -رحمه الله- (٣/ ٣٨ رقم ١٠٤٦).

<sup>(</sup>٤) هو جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري السلمي، من أهل بيعة الرضوان، شمهد مع المنبي ﷺ تسع عشرة غزوة، وحمل علما كثيرا، مات ﷺ سنة ثمان وسبعين، وقبل غير ذلك، انظر: الاستبعاب (١٠٩/٢).

هو الصحابي النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبد الله العامري الكلابي الأنصاري، لـه ولأبيـه
صحبة، وتزوج النبي ﷺ أخته، فلما دخل بها تعوذت منه فتركها، سكن ﷺ الشام، الإصابة (٣/ ٥٤٩) وتهـ ذيب
التهذيب (١/ ٤٨٠ - ٤٨١).

مرخاة، وعلى الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس اسلكوا الصراط جميعا، ولا تعرجوا، وداع يدعو على الصراط، فإذا أراد أحدكم فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويلك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، فالصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي الذي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوقه واعظ الله يذكر في قلب كل مسلم» (١)

وقال ﷺ: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، مـا بـين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة أو أعلـــى الجنة» (٢)

قال الحافظ ابن حجر (٣) – رحمه الله –: (أوسط الجنة أو أعلى الجنة، والمراد بالأوسط هنا: الأعدل والأفضل، كقوله تعالى: ﴿كَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (٤).

٦- وقال ﷺ: «البركة تنــزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه» (٥٠).

والوسط هنا: أشبه ما يكون بمركز الدائرة ومنتصفها أي: هي نقطة الالتقاء بين أطراف متساوية.

٧- وعن عبد الله بن مسعود (١) أن رسول الله ﷺ: اخط خطًا مربعًا، وخط وسط الخط المربع، وخطا خارجا من الخط المربع، وخطوطا إلى جانب الخط الذي وسط الخط المربع، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (هذا الإنسان الخسط الأوسط، وهذه الخطوط إلى جانبه الأعراض تنهشه» (٧)

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان (١/ ١٤٥) رقم (٢٤٥) وقال: صيح على شرط مسلم، ولا أعرف لـه علة، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين (٣/ ٢٦٦)، رقم الحديث (٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين، من أثمة العلم ومـن أشـهر العلمـاء أصـله من عسقلان بفلــطين وولد في القاهرة عام ٧٧٣هـ وأقبل على الحديث ورحل في طلب العلم حتى أصبح حـافظ الإسلام في عصره، ولي القضاء في مصر، ثم اعتزل. توفي بالقاهرة سنة ٨٥٢هـ انظر الأعــلام (١/ ١٧٨ - ١٧٩) والضوء اللامم (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري، كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين (١٦/٦).

<sup>(°)</sup> رواه الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية الأكل في وسط (٤/ ٢٣٩ رقم ١٨٠٥).

<sup>(</sup>٦) هُوَ عَبِدُ اللهُ بِن مَسْعُودَ أَبُو عَبِدَ الرَّحْنِ، أَسَلَمُ قَدَيّاً، وهَاجِرَ الْهُجُرِتِينَ وشهد بِـدَرًا والمُشاهد كلها، صات الله سنة الثنين وثلاثين: انظر الحلية (١/ ١٢٤) صفة الصفوة (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الأمل والأجلُّ (٢/ ٤٣٣١ رقم ٤٣٣١).

والوسط هنا: هو ما كان بين عدة أطراف، والمسافة بينه وبين كل طرف متساوية.

٨- وقال ﷺ: «وسطوا الإمام وسدوا الخلسل» (١١) أي اجعلوه وسط الصف - في
 منتصفه - من أمامه، بحيث يكون طرفا الصف متساويين بالنسبة لموقف الإمام.

٩ وقال ﷺ: «لعن الله من جلس وسط الحلقة» (٢) وهو الذي يجلس في وسط الحلقة،
 ولو لم يكن في منتصفها تماما وأن من جلس في داخلها بعيدا عن أطرافها فهو في وسطها.

١٠ وقال ﷺ: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كسان مازحًا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كسان مازحًا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه» (٣). والوسط هنا ما كان بين الربض والأعلى.

11 - وقال ﷺ: «لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إليَّ من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبر قضيت حاجتي أو وسط السوق» (٤)، والمراد بالوسط هنا الوسط المكاني.

17 – وقال ﷺ: «ليس للنساء وسط الطريق» (٥) ومعنى الوسط كما في الحديث الذي سبقه من الوسط المكاني، وهو ما كان بين الشيئين وهو منه، لأن المشروع في حق المرأة أن تكون بجانب الطريق لا في وسطه، لما يحدث من فتنة بسبب بروزها وتعرضها للرجال.

هذه بعض الأحاديث التي ورد فيها لفظ (الوسط)، ومعناه، ومنها ما يدل على معني الوسطية، ومنها ما ليس كذلك، إذ لا تلازم بين الوسط والوسطية، فكل وسطية هي وسط، ولا يلزم من كل وسط أن يكون دليلا على الوسطية، فقد يكون من الوسط المكانى أو الزماني ونحوه، كما سيأتي بيانه – إن شاء الله-.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب مقام الإمام من الصف (١/ ١٨٢، رقم ٦٨١) وضعفه الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية القعود في وسط الحلقة ( ٥/ ٨٤ رقم ٣٧٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في حسن الخلق (٢٥٣/٤ رقم ٤٨٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب النهي على المشي على القبـور (٤/ ٤٩٩، رقـم ١٥٦٧)، إرواء الغليـل، رقـم (٦٣).

<sup>(</sup>٥) سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني (٢/ ٣٦٥ رقم ٨٥٦).

## المبدث الثالث تحرير معنى الوسطية

من خلال ما سبق اتضح لنا أن كلمة (وسط) تستعمل في معان عدة أهمها:

- ١- بمعنى الخيار والأفضل والعدل.
  - ٢- قد ترد لما بين شيئين فاضلين.
- ٣- وتستعمل لما كان بين شيئين وهو خبر.
- ٤- وتستعمل لما كان بين الجيد والرديء، والخير والشر.

٥- وقد تطلق على ما كان بين شيئين حسًا، كوسط الطريق، ووسط العصا. وقد تأتي لمعان أخرى قريبة من هذه المعاني والمهم -هنا- متى يطلق لفظ (الوسطية) بل على ماذا يطلق هذا المصطلح؟ فهناك من جعل مصطلح الوسطية مرادفا للفظ الخيرية، ولو لم يكن بين شيئين حسًا أو معنى.

قال فريد عبد القادر: ومن جملة ما سبق بيانه نستطيع أن نستخلص تعريف خاصا محددا للوسطية، فنقول: بأن الوسطية هي: مؤهل الأمة الإسلامية من العدالة، والخيرية للقيام بالشهادة على العالمين، وإقامة الحجة عليهم ثم قال: أما ما شاع عند الناس وانتشر من الوقوف عند أصل دلالتها اللغوية، أي التوسط بين طرفين، مهما كان موضوع هذا الوسط الذي تم اختياره – من صراط الله المستقيم، التزاما وانحرافا، فليس بمفهوم صحيح وفق ما تبينه الآيات والأحاديث (۱)

ويؤكد هذا المعني في محل آخر فيقول: ولا يلزم لكل ما يعتبر وسطا في الاصطلاح أن يكون له طرفان، فالعدل وسط ولا يقابله إلا الظلم، والصدق وسط ولا يقابله إلا الكذب (٢)

وهناك من جعل (الوسطية) من التوسط بين الشيئين دون النظر إلى معنى الخيرية التي دل عليها الشرع.

<sup>(</sup>١) انظر: الوسطية في الإسلام (٢٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر تفسه (٣٣).

قال الأستاذ فريد عبد القادر: (وقد شاع كذلك عند كثير من الناس استعمال هـذا الاصطلاح الرباني، استعمالا فضفاضا يلبس أي وضع أو عرف أو مسلك أرادوه، حتى أصبحت الوسطية في مفهومهم تعنى التساهل والتنازل.

وما ذكره الأستاذ فريد في تعريفه للوسطية، وكذلك ما نقله عن غيره ففيه نظر، ويتضح ذلك فيما سيأتي؛ لأن المتأمل في ما ورد في القرآن والسنة والمأثور من كلام العرب فيما أطلق وأريد به مصطلح الوسطية يتضح له أن هذا المصطلح لا يصح إطلاقه إلا إذا توافرت فيه صفتان:

- ١- الخرية: أو ما يدل عليها كالأفضل والأعدل أو العدل.
  - ٢- البينية: سواء أكانت حسية أو معنوية.

فإذا جاء أحد الوصفين دون الآخر فلا يكون داخلا في مصطلح الوسطية، والقول بأن الوسطية ملازمة للخيرية -أي أن كل أمر يوصف بالخيرية فهو (وسط) - فيه نظر، والعكس هو الصحيح، فكل وسطية تلازمها الخيرية، فلا وسطية بدون خيرية، ولا عكس فلا بد مع الخيرية من البينية حتى تكون وسطا.

وكذلك البينية – أيضًا- فليس كل شيئين أو أشياء يعتبر وسيطا وإن كان وسطا، فقد يكون التوسط حسيا أو معنويا، ولا يلزم بالوسطية كوسط الزمان أو المكان أو الهيئية ونحو ذلك؛ ولكن كل أمر يوصف بالوسطية فلابد أن يكون بينيا حسا أو معنى.

ومن هنا نخلص إلى أن أي أمر اتصف بالخيرية والبينية جميعا فهو الذي يصح أن نطلق عليه وصف: الوسطية، وما عدا ذلك فلا، وإلى هذا الرأي ذهب الدكتور ناصر بن سليمان العمر في كتابه الوسطية في ضوء القرآن(١).

#### وإليك بعض الأمثلة توضح ما ذهبت إليه:

١- جاء وصف هذه الأمة بالوسطية في قوله تعالى: ﴿ كَلَاكُ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وصح عنه ﷺ أنه فسر الوسط بالعدل(٢).

<sup>(</sup>١) انظر الوسطية في ضوء القرآن (١١-٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، (٥/ ١٧٦، رقم ٤٤٨٧).

وفي رواية: عدولا<sup>(١)</sup> والمعنى واحد.

٧\_ وإذا نظرنا في تفسيرها بمعنى العدل وجدناه يتضمن معنى الخيرية، والعدل كذلك يقابله الظلم، والظلم له طرفان، فإذا مال الحاكم إلى أحد الخصمين فقد ظلم، والعدل وسط بينهما، دون حيف إلى أي منهما(٢)

Ψ\_ وما رواه أبو داود (٢٠) قال رسول الله ﷺ: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، من عبد الله وحده، وعلم أنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بما نفسه، رافدة عليه كل عام، ولم يُعْط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره،

وهنا نجد أن الوسطية واضحة في هذا الحديث النبوي، فالبينية صريحة في الحديث، أما الخيرية فهي ظاهرة بالتأمل من خلال ما يلي:

١ \_ أمر الرسول على الله على هذه الخيرية فلا يأمر على الله على الل

٢- أننا عندما نريد أن نستخرج معنى الخيرية في السمينة السليمة الأفضل مما هو من أجود الأغنام وأغلاها.

وإذا نظرنا إلى خيرية الغني - في الدنيا- قلنا إن الأسهل عليه أن يخرج الضعيفة الهزيلة ونحوها. ولكن الخيرية الكاملة أن ننظر إلى مصلحة الفقير ومصلحة البني - صاحب المال- جميعا، دون ترجيح لإحدى المصلحتين على الأخرى، وهذه هي الوسطية، وذلك باستخراج ما بين أفضلها وأضعفها -هي الوسط- وذلك مثل قوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٥] هنا اتضح التلازم بين الخيرية والبينية في تحقيق معنى الوسطية.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٢/٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن، باب (٣) من سورة البقرة (٥/ ١٩٠، رقم ٢٩٦١).

<sup>(</sup>٣) هو سليمان بن الاشعث بن إسحاق الأسدي السجستاني ولد سنة ٢٠٢هـ قال فيه الحاكم أبـو عبـد الله: كـان أبـو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة، وكانت وفاته بالبصرة عام ٢٧٥هـ، وهو من أصحاب الكتب السـتة، وقد شرحت سنن أبو داود، ومن أشهرها عون المعبود، انظر: السنة ومكانت في التشريع (٤٥١).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة: باب زكاة السائمة (٢/ ١٠٣)، رقم الحديث (١٩٨٢)، صححه الألباني حرحمه اللهفي السلسلة الصحيحة (٢٠٤٦).

روى الإمام البخاري<sup>(۱)</sup> في صحيحه أن أبا بكر -رضي الله عنه- خطب يـوم السقيفة، وكان مما قال يخاطب الأنصار: هما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبًا ودارًا »<sup>(۱)</sup> والوسطية المرادة هنا يظهر فيها معنى الخيرية جليا لا لبس فيه، فأين البينية؟

فالبينية تتضح إذا علمنا ما امتازت به قريش من صفات أهلتها لأن تكون خير العرب، وهذه الصفات من الشجاعة والكرم وسائر الصفات الحميدة، هي في حقيقتها صفات اتصفوا بأفضلها، دون إفراط أو تفريط، أو غلو أو جفاء، ولذلك فقد نالوا هذه المنزلة الرفيعة من كون العرب لا تدين إلا لهم، وما ذلك إلا لثقتهم في عدلهم من قبائل وأطراف متنافرة في أخلاقها، متباينة في طباعها، وذلك لخصيصة الوسطية فيهم، ويصدق فيهم قول زهير.

هم وسط يرضي الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم (<sup>17)</sup>

والعدل: هو سبب قبول حكمهم، والعدل: فيه صفة البينية بين نـوعي الظلـم، ولذلك كان وسطيا، فكذلك سائر ضفاتهم، وبهذا يتضح أن الخيرية والبينية -المعنية- هي التي أهلته لأن يكونوا وسطًا نسبًا ودارًا.

وتأمل معني ما قاله الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله-: (قالوا إن الوسط هو العدل والخيار، وذلك أن الزيادة على المطلوب في الأمر إفراط، والنقص عنه تفريط وتقصر، فالخيار هو الوسط بين طرفي أي: المتوسط بينهما)(٤)

وذهب الدكتور زيد عبد الكريم الزيد (٥) في كتابه الوسطية في الإسلام إلى ما ذكرته

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم إسام المحدثين وشيخ حفاظ زمانه على الإطلاق، ولد ببخاري يوم الجمعة ١٣ شوال ١٩٤ هـ، وهو صاحب الكتاب العظيم في الحديث النبوي صحيح البخاري الذي اعتني به علماء الإسلام اعتناء عظيما حيث بلغ شروحه اثنين وثمانين شرحًا، وله مؤلفات كثيرة في علم الجرح والتعديل، انظر ترجمته في مقدمة فتح الباري، والسنة ومكانتها في التشريع للسباعي (٤٤٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۲/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: الوسطية في ضوء القرآن (٤٥ - ٤٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير المنار (٢/ ٤).

<sup>(°)</sup> هو زيد بن عبد الكريم الزيد من مواليد (١٣٧٥هـ) بالمملكة العربية السعودية، تخرج في كلية الشريعة من الرياض عام ١٤٠٥هـ، ١٣٩٨هـ، وشهادة الدكتوراه عام ١٤٠٧هـ، عام ١٣٩٨هـ، وعمل في الدعوة خارج السعودية أكثر من أربع سنوات، وتولى مناصب في الجامعة بالرياض آخرها عميد لكلية الدعوة والإعلام ١٤١١هـ، انظر ترجمته في كتابه الوسطية في الإسلام على آخر الغلاف.

وقررته، حيث قال:

الوسط من كل شيء أعدله، فالوسط إذن ليس مجرد كونه نقطة بين طرفين، أو وسطية جزئية، كما يقال فلان وسط في كرمه، أو وسط في دراسته، ويراد أنه وسط بين الجيد والرديء، فهذا المفهوم وإن درج عند كثير من الناس، فهو فهم ناقص مجتزأ، أدى إلى إساءة فهم معنى الوسطية المقصودة.

وعلى هذا فالوسط المراد والمقصود هنا هو العدل الخيار والأفضل إلى أن قال: وبالتالي لم يبق معنى الوسطية مجرد التجاوز بين الشيئين فقط، بل أصبح ذا مدلول أعظم، ألا وهو البحث عن الحقيقة، وتحصيلها والاستفادة منها.

ثم يقول: وهو معنى يتسع ليشمل كل خصلة محمودة لها طرفان مذمومان، فإن السخاء وسط بين البخل والتبذير، والشجاعة وسط بين الجبن والتهور، والإنسان مأمور أن يتجنب كل وصف مذموم، وكلا الطرفين هنا وصف مذموم ويبقى الخير والفضل للوسط(١)

ومن خلال الأمثلة السابقة اتضح لنا التلازم بين الخيرية والبينية - حسية أو معنوية - في إطلاق مصطلح (الوسطية)، ولهذا فعندما استخدم هذا المصطلح في بحثي هذا فإنني أقصد به ما ينطبق عليه هذا الفهم دون سواه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الوسطية في الإسلام (١٨) وما بعدها.

## الفصل الثاني في أسس الوسطية

مما سبق اتضح لنا أن الوسطية لابد لها من توافر أمرين وهما: الخيرية والبينية، وإذا أردنا أن نعرف الوسطية على الوجه الدقيق، هناك أسس لا بد من بيانها، ليحدد معنى الوسطية.

#### وهذه الأسس هي:

١- الغلو أو الإفراط.

٢- الجفاء أو التفريط.

٣- الصراط المستقيم.

فالصراط المستقيم، وهو رسط بين الغلو والجفاء، أو الإفراط والتفريط، كما يمشل الخيرية ويحقق معناها، وبذلك يتحقق في الصراط المستقيم أمران من لوازم الوسطية، وفي هذا المبحث سأبدأ في بيان هذه الأسس مبتدئًا بالغلو والإفراط، ثم الجفاء والتغريط، شم أوضح معنى وحقيقة الصراط المستقيم، وبضدها تتبين الأشياء، وسأركز على تحديد معنى هذه الأسس من خلال القرآن الكريم والسنة المبينة لـذلك، شم كـلام المفسرين وغيرهم من العلماء، ومن الله أستمد السداد والإعانة والتوفيق.

# المبدث الأول الفلـــو والإفــراط

#### أولا: الغلو:

أما الغلو فقد عرفه أهل اللغة بأنه مجاوزة الحد، فقال ابن فارس: غلو: الغين واللام والحرف المعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر، يقال: غلا السعر يغلو غلاء، وذلك ارتفاعه، وغلا الرجل في الأمر غلوا: إذا جاوز حده، وغلا بسهمه غلوا إذا رمي به سهما أقصى غايته (١)

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة، كتاب الغين، باب الغين واللام (٤/ ٣٨٧).

وقال الجوهري: وغلا في الأمر يغلو غلوا، أي جاوز فيه الحد<sup>(۱)</sup>، وقال صاحب لسان العرب: وغلا في الدين والأمر، والأمر يغلو: جاوز حده، وفي التنزيل: ﴿لاَ تَغْلُسوا فِي دِينِكُمْ﴾ [النساء: ١٧١](٢)

وقال بعضهم: غلوت في الأمر غلوًا وغلانية وغلانيًا: إذا جاوزت فيه الحد وأفرطت فيه وفي الحديث: «إياكم والغلو في الدين..» (٣) أي التشدد فيه ومجاوزة الحد، كالحديث الآخر: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق».

وغلا السهم نفسه: ارتفع في ذهابه وجاوز المدى، وكله من الارتفاع والتجاوز. ويقال للشيء إذا ارتفع: قد غلا، وغلا النبت: ارتفع وعظم (٤)، هذا معنى الغلو في اللغة: وقد جاءت آيتان في القرآن الكريم فيهما النهي عن الغلو بلفظه الصريح، قال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لاَ تَغْلُوا في دِينكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ ﴾ [النساء: ١٧١].

قال الإمام الطبري -رحمه الله-:

(لا تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه، وأصل الغلو في كـل شـيء مجــاوزة حــده الذي هو حده، يقال منه في الدين غلا فهو يغلو غلوًّا)(٥)

وقال ابن الجوزي – رحمه الله- في تفسير هذه الآية: والغلو: الإفراط ومجاوزة الحـد ومنه غلا السعر، وقال: الغلو: مجاوزة القدر في الظلم.

وغلو النصارى في عيسى قول بعضهم: هو الله، وقول بعضهم: هو ابن الله، وقول بعضهم هو ثالث ثلاثة، وعلى قول الحسن: غلو اليهود فيه قولهم إنه لغير رشدة، وقال بعض العلماء: لا تغلوا في دينكم بالزيادة في التشدد فيه (١).

وقال ابن كثير: ينهي تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاها الله إياه، نقلوه من حيز

<sup>(</sup>١) انظر: الصحاح مادة (غلا) (٦/ ٢٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، فصل الغين، باب غلا (١٥/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه، كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي (١٠٠٨/٢، رقم ٢٠٢٩).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب، فصل الغين، باب غلا (١٥/ ١٣١).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٤٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: زاد المسير (٢/ ٢٦٠).

النبوة إلى أن اتخذوه إلهًا من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل غلوا في أتباعه وأشياعه عن زعم أنه على دينه، فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه، سواء كان حقًا أو باطلاً أو ضلالاً أو رشادًا، أو صحيحًا أو كذبًا، ولهذا قال تعالى: ﴿النَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُون الله ﴾ [التوبة: ٣١](١)

أما الآية الثانية فجاءت في سورة المائدة: قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْسِرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُوا كَثِيرًا وَضَلُوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٧٧].

قال الطبري –رحمه الله–: (لا تفرطوا في القـول فيمـا تـدينون بـه مـن أمـر المسـيح فتجاوزوا فيه الحق إلى الباطل، فتقولوا فيه: هو الله، أو هو ابنه، ولكن قولوا هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه)(٢)

قال ابن تيمية (٣) –رحمه الله-: والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من مائر الطوائف، وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن (٤)

ومن غلو النصارى ما ذكره الله في سورة الحديد: ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآئَيْنَاهُ الإِلْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ الْبَعُرةُ رَأَفَةٌ وَرَحْمَةٌ وَرَهْبَانِيَّةٌ ابتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِعَاءُ رَضُوان الله فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ [الحديد: ٢٧].

قال ابن كثير -رحمه الله-: في تفسير آية المائدة: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَطْلُـوا فِــي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقّ ﴾ [المائدة: ٧٧]، أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه من حيز النبوة إلى مقام الإلهية، كما صنعتم في المسيح، وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله(٥)

وقد وردت بعض الأحاديث التي تنهي عن الغلو، وذكر بعضها يساعد على فهم معناه وحده:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۱/ ۳۱۲).

<sup>(</sup>٣) هو شيخ الإسلام وحافظ الدين المجتهد في الأحكام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد السـلام بـن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي، ولد بحران يـوم الاثـنين (١٠/٣/١٠هـ)، وتوفى -رحمه الله- ليلية الاثنين ٢٠ من ذي القعدة ٧٢٨هـ. انظر: الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (١٤).

<sup>(</sup>٤) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٨٩).

<sup>(°)</sup> انظر: تقسير ابن كثير (٢/ ٨٢).

ا – عن ابن عباس –رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله ﷺ غداة جمع: «هلم القط في الحصى» فلقطت له حصيات من حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: «نعم بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، (١)

قال ابن تيمية -رحمه الله-: وهذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنها أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هديهم، أي هدي من كان قبلنا إبعادًا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك(٢)

٢- عن ابن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثًا(").

قال النووي<sup>(١)</sup>: هلك المتنطعون: أي المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقـوالهم وأفعالهم<sup>(٥)</sup>

٣- عن رسول الله ﷺ أنه كان يقول: ولا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار» ﴿وَرَهْبَانِيسَةُ ابتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهمْ ﴾ [الحديد: ٢٧](١)

٤- وعن أبي هريرة (٧) ﷺ عن النبي ﷺ الذي الله الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة، (٨)

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه، كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي (٢/ ١٠٠٨ رقم ٣٠٢٩) وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم (١٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسر العزيز الحميد (٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه مسلم، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون (٤/ ٢٠٥٥ رقم ٢٦٧٠).

<sup>(</sup>٤) هو الإمام محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحموراني الشافعي، ولـد -رحمه الله- في سـنة ٦٣١ هــ بنوي، عاش حياته بجدًا في طلب العلم وتعليمه، وتصنيف الكتب والمؤلفات الجليلة النافعة، وكـان -رحمه الله- مثالاً في الصلاح والورع، وله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مواقف محمودة، تـوفى عـام ٢٧٦هـ، انظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن هداية الله (٨٩).

<sup>(°)</sup> مسلم مع شرح النووي، كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن (١٦/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أَبُو داود، كتاب الأدب باب في الحسد (٤/ ٢٧٧ رقم ٤٩٠٤) ضعفه الشيخ الألباني في ضعيفه رقم ( ٦٣٣٢).

<sup>(</sup>٧) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة -رضي الله عنه-، صاحب رسول الله ﷺ و نقييب أهل الصفة، حمل عن رسول الله ﷺ علمًا كثيرا حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين، توفى -رضي الله عنه- سنة ٥٩ هـ، وقيل غير ذلك، انظر: الطبقات الكبرى (٢/ ٣٦٢) والحلية (٢/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر (١/ ١٨ رقم ٣٠).

قال ابن حجر -رحمه الله-: والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب(١)

قال ابن رجب<sup>(۲)</sup>-رحمه الله-: والتسديد العمل بالسداد، وهو القصد والتوسط في العبادة، فلا يقصر فيما أمر به، ولا يتحمل منها ما لا يطيقه<sup>(۲)</sup>

٦ - وروي عنه ﷺ أنه قال: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين" (٦)

والأحاديث السابقة ترشدنا إلى أن الغلو خروج عن المنهج وتعد للحد، وعمل ما لم يأذن به الله ولا رسوله على والأحاديث التي تنهي عن الغلو كثيرة وليس هدفي في هذا البحث حصرها، وإنما اكتفيت ببعض الأحاديث التي لها دلالة على ما نحن بصدده، وهو تحديد معنى الغلو ومفهومه وحكمه، ومن ثم علاقته بالوسطية، ولعلماء المسلمين تعريفات كثيرة لمعنى الغلو، واخترت منها في بحثى هذا تعريفين:

أولا: تعريف ابن تيمية -رحمه الله-: الغلو مجاوزة الحد مجاوزة بأن يزاد في الشيء في حده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك(٧)

ثانيا: تعريف ابن حجر -رحمه الله-: إذ يقول: الغلو: المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد<sup>(۸)</sup>

<sup>(</sup>١) البخاري مع فتح الباري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، (١١٦/١).

<sup>(</sup>٢) هو زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي، من علماء القرء الشامن الهجري، له مؤلفات من أشهرها لطائف المعارف، وجامع العلوم والحكم، ولد عام ٧٣٦ هـ ببغداد، ونشأ وتوفى في دمشق سنة ٩٥ هـ شذرات الذهب، (٦/ ٣٦٩) والأعلام (٣/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المحجة في سير الدلجة لابن رجب (٥١).

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، ولد في بغداد سنة ١٦٢ هـ، ويهــا نشــا وترعــرع وهـــو إمــام أهــل الســنة في عصـره، له موقف مشهود، ثبت أمام المأمون في محنة خلق القرآن، ورفع الله به الـــنة، توفى (٢٤١هـــ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٤٨، ٤٤٤) صححه الألباني في صحيح الجامع رقم (١١٦٨).

<sup>(</sup>٦) قال الشيخ الألباني -رحمه الله- في تعليقه على أحاديث المشكاة، رقم (٢٤٨) إن الحاجيث مرسل.

<sup>(</sup>٧) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٨) انظر: فتح الباري (١٣/ ٢٥٦).

وضابط الغلو: هو التعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهي عنه (۱۱) في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَطْغُوا فِيهِ فَيَحِلُ عَلَيْكُمْ غَضِيي﴾ [طه: ٨١]، ومما سبق من التعريف اللغوي وما ورد فيه من آيات وأحاديث وكذلك من تعريف العلماء يتضح لنا أن الغلو هو: مجاوزة الحد في الأمر المشروع، وذلك بالزيادة فيه أو المبالغة إلى الحد الذي يخرجه عن الوصف الذي أراده وقصده الشارع العليم الخبير الحكيم.

وقد أفاد وأجاد الشيخ عبد الرحمن بن معلا اللويحق في إيضاح حقيقة الغلو وكشف حدوده ومعالمه في رسالته العلمية: الغلو في الدين.

### وقسم الغلو إلى أقسام:

### أولا: أن منشأ الغلو بحسب متعلقه ينقسم إلى ما يلي(٢):

أ- إلزام النفس أو الآخرين بما لم يوجبه الله ﷺ عبادة وترهبا، ومقياس ذلك الطاقة الذاتية حيث إن تجاوز الطاقة في أمر مشروع يعتبر غلوا، والأدلة على ذلك كثيرة منها:

ما رواه أنس بن مالك (٣) شه قال: دخل النبي من المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال: «ما هذا الحبل؟» فقالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي المحدود للمراد المحدود للمراد المحدود المح

قال ابن حجر -رحمه الله- في شرحه لهذا الحديث: وفيه الحـث على الاقتصاد في العبادة، والنهي عن التعمق فيها<sup>(ه)</sup>

ب- تحريم الطيبات التي أباحها الله على وجه التعبد، أو ترك الضرورات أو بعضها، ومن أدلة ذلك قصة النفر الثلاثة، حيث روى أنس بن مالـك ، قال: (جاء ثلاثـة رهـط إلى بيـوت أزواج النبي الله يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي الله فقـد

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير العزيز الحميد (٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) الغلو في الدين (٨٣).

<sup>(</sup>٣) هو أنس بن مالك الأنصاري، ثالث الرواة المكثرين من الصحابة، فقد روى (٢٢٨٦) حديثا وهو خمادم رسول الله هيء وأمه أم سليم الأنصارية، قال فيه أبو هريرة -رضي الله عنه-: ما رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله من ابن أم سليم، وقال فيه ابن سيرين: أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر. توفى عام (٩٣هـ): انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ١٠) تهذيب ابن عساكر (٣/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري: كتاب التهجد، باب ما يكره من التشدد في العبادة (٢/ ٦٦ رقم ١١٥٠).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري، كتاب التهجد، باب ما يكره من التشدد في العبادة (٣/٣).

غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم: أما أنــا فأصــلي الليــل أبــدًا، قــال آخــر: أنــا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا.

فجاء رسول الله ﷺ فقـال: «إبي الأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»(١)

وكذلك لو اضطر مسلم إلى شيء محرم، كأكل حيوان محرم أو ميتة، وترك ذلك يؤدي به إلى الهلكة، فإن ذلك من التشدد، وبيان ذلك: أن الله هو الذي حرم هذا الشيء في حالة اليسر، وهو سبحانه الذي أباح أكله في حالة الاضطرار، قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيَّتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْحُنْزِيرِ وَمَا أُهلً بِهِ لِغَيْرِ الله فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِنْسَمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [لبقرة: ١٧٣].

٣- أن يكون الغلو متعلقا بالحكم على الآخرين، حيث يقف من بعض الناس الموقف المادح الغالي، ويقف من آخرين موقف الذام الجافي، ويصفهم بما لا يلزمهم شرعا كالفسق أو المروق من الدين ونحو ذلك، وفي كلا الحالين يترتب على ذلك أعمال هي من الغلو، كالحب والبغض، والولاء والهجر، وغير ذلك.

ثانيا: أن الغلو في حقيقته حركة في اتجاه الأحكام الشرعية والأوامر الإلهية، ولكنها احركة تتجاوز في مداها الحدود التي حدها الشارع، فهو مبالغة في الالتزام بالدين، وليس مروقا عنه في الحقيقة، بل هو نابع من القصد في الالتزام به (٢).

ثالثا: أن الغلو ليس هو الفعل فقط؛ بل قد يكون تركًا<sup>(٣)</sup>، فـترك الحـلال كـالنوم والأكل ونحوه من أنواع الغلو، إذا كان هذا الترك على سبيل العبادة والتقرب إلى الله كما يفعل بعض الصوفية والنباتيين (٤)

رابعًا: الفلو على نوعين: اعتقادي وعملي.

الاعتقادي على قسمين:

اعتقادي كلي، واعتقادي فقط.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح، (٣/ ١٠٢٠ رقم ١٤٠٢).

 <sup>(</sup>٢) انظر: الغلو في الدين (٨٤).
 (٣) مع الترك قد يكون فعلا.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٨٤).

والمراد بالغلو الكلي الاعتقادي ما كان متعلقا بكليات الشريعة وأمهات مسائلها.

أما الاعتقادي فقط فهو ما كان متعلقا بباب العقائد دون غيرهـا كـالغلو في الأئمـة وادعاء العصمة لهم، أو الغلو في البراءة من المجتمع العاصي أو تكفير أفراده واعتزالهم.

أما الغلو الجزئي العملي، فهو ما كان غلوًا في جزئية من جزئيات الشريعة ومتعلقا بباب الأعمال دون الاعتقاد، فهو محصور في جانب الفعل سواء أكان قولا باللسان أم عملا بالجوارح(٢)

والغلو الكلي الاعتقادي أشد خطرًا، وأعظم ضررًا من الغلو العملي إذ أن الغلو الكلي الاعتقادي هو المؤدي إلى الشقاق والانشقاق، وهو المظهر للفرق والجماعات الخارجة عن الصراط المستقيم، وذلك كغلو الخوارج (٣) والشيعة (١)

خامسًا: أنه ليس من الغلو طلب الأكمل في كمية العبادة، بل يدخل في تحديد الأكمل أمور عدة تتعلق بالعمل، وبمن قام بالعمل، وكذلك من له صلة بهذا العمل.

فالصدقة -مثلا- يراعي فيها: المتصدق والمتصدق عليه، والمال المتصدق به، ولا يسمى كمالا كليا بالنظر للكمال الجزئي، وذكر ابن حجر -رحمه الله- ما يؤيد هذا المعنى ونسبه إلى ابن المنير فقال: وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٨٩) والغلو في الدين (٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الغلو في الدين (٧٧).

<sup>(</sup>٣) سموا بذلك لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على يجمعهم إكفار علي، وعثمان، والحكمين وأصحاب الجمل، والخروج على السلطان الجائر، وتكفير صاحب الكبيرة، وتخليده في النار، خلافا للنجدات منهم (نجدة بن عامر) وتفرقوا إلى أكثر من عشرين فرقة، انظر مقالات الإسلاميين للأشعري (٨٦/١) والملل والنحل للشهرستاني (١٤/١) واعتقادات فرق المسلمين للفخر الرازي (٤٦) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) سموا بذلك لمشايعتهم على بن أبي طالب على وقولهم بإمامته، نصا ووصية: إما جليًا، وإما خفيًا، وأن الإمامة لا تخرج من ولده إلا بظلم من غيره أو تقية منه، والإمامة عندهم من أصول الدين وقالوا بوجوب العصمة للأنبياء عن الكبائر والصغائر، والتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا، إلا في حالة التقية، وقد يطلق اسم الرافضة على ماليشيعة وهذا كثير، وقد يراد بالرافضة الفرقة التي في مقابل الزيدية وذلك لرفضهم زيد بن علي في قتاله هشام بن عبد الملك، انظر: الملل والنحل (١٤٦/١ -١٤٧).

المؤدي إلى الملل أو المبالغة في التطوع المفضى إلى ترك الأفضل(١)

سادسًا؛ أن الحكم على العمل بأنه غلو، أو أن هذا المرء من الغلاة، باب خطير، لا يقدر عليه إلا العلماء الذين يدركون حدود هذا العمل، وتبحروا في علوم العقائد وفروعها، لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره، فقد يكون الأمر مشروعا ويوصف صاحبه بالغلو، وها نحن نرى اليوم أن الملتزمين بشرع الله، المتمسكين بالكتاب والسنة يوصفون بالغلو والتطرف والتزمت ونحوها، ولذلك فإن المعيار في الحكم على الأعمال والأفراد والجماعات هو الكتاب والسنة وليست الأهواء والتقاليد والأعراف والعقول، وما تعارف عليه الناس، وقد ضل في هذا الباب أمم وأفراد وجماعات.

وبعد أن اتضح لنا معنى (الغلو) لغة وشرعا، وما يتعلق بـه مـن معـان وأقسـام، أوضح معنى (الإفراط) بإيجاز، حيث ستتضح صلته بالغلو.

#### ثانيا: الإفراط:

ثغة هو؛ التقدم ومجاوزة الحد.

قال ابن فارس: يقال: أفرط: إذا تجاوز الحد في الأمر، ويقولون: إياك والفرط، أي لا تجاوز القدر، وهذا هو القياس، لأنه إذا جاوز القدر فقد أزال الشيء عن وجهته (٢).

وقال الجوهري: وأفرط في الأمر: أي جاوز في الحد<sup>(٣)</sup>

والفرطة – بالضم- اسم للخروج والتقدم، ومنه قول أم سلمة (٤) لعائشة (٥) -رضي الله عنهما-: «إن رسول الله ﷺ نهاك عن الفرطة في البلاد»، وفي رواية نهاك عن الفرطة في الدين، يعنى السبق والتقدم ومجاوزة الحد.

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (١/ ٩٤)، والغلو في الدين (٨٥).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة، كتاب الفاء والراء (٤/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الصحاح مادة (فرط) (١١٤٨/٣).

<sup>(</sup>٤) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن غزوم بن يقظة بن مرة، المخزومية من أمهات المؤمنين دخــل بها رسول الله ﷺ في سنة أربع من الهجرة بعد وفاة أبي سلمة -رضي الله عنه- وكانت آخر أمهات المؤمنين وفـــاة، عاشت نحوًا من تسعين سنة، وتوفيت سنة (٦١ هــ). انظر ترجمتها في سير أحلاء النبلاء (٢١٠/١٠).

<sup>(°)</sup> هي عائشة بنت الإمام الصديق الأكبر أبي بكر ﴿ التيمية القرشية أمّ المؤمنين، زوج النبي ﷺ، أفقه نساء الأمة على الإطلاق، توفيت عام (٥٧هـ) وقيل: (٥٨هـ) انظر: سير أعلاء النبلاء (٢/ ١٣٥).

والإفراط: الإعجال والتقدم. وأفرط في الأمر: أسـرف وتقـدم، وكـل شـيء جـاوز قدره فهو مفرط(١)

قال تعالى: ﴿إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى﴾ [طه: ٤٥].

قال الطبري -رحمه الله-: وأما الإفراط فهو الإسراف والإشطاط والتعدي، يقال منه منه: أفرطت في قولك، إذا أسرف فيه وتعدى، وأما التفريط: فهو التواني، يقال منه فرطت في هذا الأمر حتى فات، إذا توانى فيه (٢)

ونخلص مما سبق أن معنى الإفراط: تجاوز الحد، والتقدم عن القدر المطلـوب وهـو عكس التفريط سيأتي.

وقد تبين مما سبق من تعريفي الغلو والإفراط أن كلا منهما يصدق عليه تجاوز الحد، وقد فسر الغلو بالإفراط كما سبق وإن كل واحد منهما يحمل معنى أبلغ من الشاني في بعض ما يستعمل فيه، فالذي يشدد على نفسه بتحريم بعض الطيبات، أو بحرمان نفسه منها وصف الغلو ألصق به من الإفراط، والذي يعاقب من اعتدى عليه عقوبة يتعدى يها حدود مثل تلك العقوبة يوصف بالإفراط وهكذا.

والذي يهمنا في هذا المبحث أن كلا من الغلو والإفراط خروج عن الوسطية، فكل أمر يستحق وصف الغلو أو الإفراط فليس من الوسطية في شيء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لسان العرب: فصل الفاء، باب فوط (٧/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (١٦/ ١٧٠).

## المبحث الثانجة التفريط والجفساء

أولا التفريط: وبعد أن اتضح لنا معنى الغلو والإفراط، وما يدل عليه كل منهما، نقف الآن مع ما يقابلهما، وهو التفريط والجفاء، والتفريط في اللغة هو التضييع كما في لسان العرب.

وفي حديث علي ﷺ: (لا يرى الجاهل إلا مُفَرَّطا أو مفْرطا) وهو بالتخفيف المسرف في العمل، وبالتشديد المقصر فيه، وفرط في الأمر يفرط فرطاً أي: قصر فيه وضيعه حتى فات، وكذلك التفريط(١)

ومنه قول الرسول ﷺ: «اما إنه ليس في النوم تفريط» (٢). وإذن فالتفريط هو التقصير والترك.

قال ابن فارس –رحمه الله–: وكذلك التفريط، وهو التقصير، لأنه إذا قصر فيه فقــد قعد عن رتبته التي هي له (۲)

وقال الجوهري -رحمه الله-: فرط في الأمر فرطًا، أي قصر فيه وضيعه حتى فـات، وكذلك التفريط (٤)

وقد وردت مادة (فرط) في القرآن في عدة مواضع:

قَـال تعـالى: ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ الله حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَــالُوا يَـــا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا﴾ [الأنعام: ٣١].

قال الطبري -رحمه الله-: يا ندامتنا على ما ضيعنا فيها<sup>(ه)</sup>

وقال القرطبي –رحمه الله–: وفرطنا معناه: ضيعنا، وأصله التقـدم، فقـولهم: فرطنـا، أي قدمنا العجز.

<sup>(</sup>١) لسان العرب، فصل الفاء، باب فرط (٧/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب المساجد، بأب قضاء الصلاة (١/ ٤٧٣)، رقم ٦٨١).

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة، كتاب الفاء، باب الفاء والراء (٤/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: الصحاح مادة فرط (٣/ ١١٤٨).

٥) انظر: الطبري في تفسيره (٧/ ١٧٨).

وقيل: (فرطنا) أي جعلنا غير الفارط السابق لنا إلى طاعة الله و تخلفنا(١)

وقال تعالى: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكَتَابِ من شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨].

قال الطبري -رحمه الله-: ما ضيعنا إثبات شيء منه (٢).

وقال ابن عباس ﷺ: ما تركنا شيئا إلا قد كتبناه في أم الكتاب(٣)

وقال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ﴾ [الأنعام: ٦١](٠٠).

قال الطبري -رحمه الله-: قـد بينـا أن معنـى التفـريط: التضـييع فيمـا مضـى قبـل، وكذلك أوله المتأولون في هذا الموضع، قال ابن عباس ﴿ وَكُذَلُكُ أُولُهُ لِنُورُ طُونَ ﴾: لا يضيعون (٥٠)

وفي سورة يوسف: ﴿وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ﴾ [يوسف: ٨٠].

قال الطبري –رحمه الله–: ومن قبل فعلتكم هذه تفريطكم في يوسف، يقول: أو لم تعلموا من قبل هذا تفريطكم في يوسف<sup>(١)</sup>

قال القاسمي -رحمه الله-: ﴿فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ﴾ قصرتمَ في شأنه (٧)

وقال تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لله مَا يَكْرَهُونَ وَتَصفُ أَلْسَنَتُهُمُ الْكَذَبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْخُسْنَى لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ﴾ [النحل: ٦٢].

قال سعيد بن جبير -رحمه الله-: ﴿وَأَلَّهُم مُّفْرَطُونَ﴾ منسيون مضيعون، وقال قتادة -رحمه الله-: (مضاعون).

وقال آخرون: إنهم معجلون إلى النـار مقـدمون إليهـا، وذهبـوا في ذلـك إلى قـول العرب: أفرطنا فلانا في طلب الماء: إذا قدموه لإصلاح الدلاء، وقيل غير ذلـك، ورجـح الطبري -رحمه الله- أن معنى (مفرطون) مخلفون متروكون في النار، منسيون فيها<sup>(۸)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٦/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٧/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٧/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (٧/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (١٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه (١٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير القاسمي (۹/ ۳۵۷۹).

<sup>(</sup>٨) انظر: تفسير الطبري (١٤/ ١٧٧).

وقال تعالى في سورة الكهف: ﴿وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذَكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف:٢٨] روى عن مجاهد -رحمه الله-: ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ ضائعا وروى عنه: ضياعا.

قال الطبري -رحمه الله-: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: معناه: ضياعا وهلاكا، ومن قولهم: أفرط فلان في هذا الأمر إفراطًا، إذا أسرف فيه وتجاوز قدره، وكذلك قوله: ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ معناه: وكان أمر هذا الذي أغفلنا قلبه عن ذكرنا الرياء والكبر، واحتقار أهل الإيمان، سرفًا قد تجاوز حده فضيع بذلك الحق وهلك(١)

وقال ابن الجوزي -رحمه الله-: في الآية أربعة أقوال أحدها: أنه أفرط في قوله.

والثاني: ضياعا، والثالث: ندما، والرابع: كان أمره التفريط، والتفريط: تقديم العجز (٢)

وفي سورة الزمر ﴿أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطَتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاحِرِينَ﴾ [الزمر: ٥٦].

قال الطبري -رحمه الله-: يقول: على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله به، وقصرت في الدنيا في طاعة الله<sup>(٣)</sup>

وقال القاسمي -رحمه الله-: ﴿يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطَتُ﴾ أي قصرت ﴿فِي جَنْــبِ اللهِ﴾ أي في جانب أمره ونهيه (٤)

هذا تفسير الآيات التي ورد فيها ما يدل على التفريط، ومن خلال أقـ وال المفسـرين تبين أنها تدل على الترك والتهاون والتقصير والتضييع مع اخـتلاف بسـيط بـين مـدلول هذه المعاني وكلها في مقابل الإفراط والغلو.

ثانيا: الجفاء:

فقال ابن فارس -رحمه الله-: الجيم والفاء والحرف المعتل يدل على أصل واحد: نبو الشيء عن الشيء، من ذلك: جفوت الرجل، جفوة، وهو ظاهر الجفوة، أي الجفاء،

<sup>(</sup>۲) انظر: زاد المسير (۹/ ۱۳۳).

<sup>(</sup>٤) تفسير القاسمي : (١٤٦/١٤).

<sup>(</sup>١) أنظر: المرجع السابق (١٥/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٢٤/ ١٩).

وجفاء السرج عن ظهر الفرس، وأجفيته أنا. وكذلك كل شيء إذا لم يلـزم شــيئا، يقــال: جفا عنه يجفو.

والجفاء: خلاف البر، والجفاء: ما نفاه السيل، ومنه اشتقاق الجفاء (١٠).

وقال ابن منظور (٢٠): جفا الشيء يجفو جفاء وتجافي: لم يلـزم مكانـه، كالسـرج يجفـو عـن الظهر، وكالجنب يجفو عن الفراش، وفي التنزيل: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَــنِ الْمَضَــاجِعِ﴾ [الـــجدة: ١٦] وفي الحديث: «اقرؤوا القرآن ولا تجافوا عنه» (٣) أي تعاهدوه ولا تبتعدوا عن تلاوته.

وفي الحديث عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار»(٤)

وفي الحديث أيضًا: «من بدا جفاء» (٥)، بدا: بالدال المهلة، خرج إلى البادية، والجفاء غلظ الطبع، وفي صفته ﷺ ليس بالجافي المهين أي: ليس بالغليظ الخلقة ولا الطبع (٦) وقال تعالى: ﴿فَامًا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً﴾ [الرعد: ١٧].

قال الطبري -رحمه الله-: زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن معنى قوله: ﴿ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ﴾ تنشفه الأرض، وقال: يقال: جفا الوادي وأجفى، في معني نشف (٧).

وقال تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: ١٦]، قال الطبري -رحمه الله-: تتنحى جنوب هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله الذين وصفت صفتهم، وترفع عن مضاجعهم التى يضجعون لمنامهم، ولا ينامون.

تتجافى: تتفاعل من الجفاء، والجفاء: النبو، وإنما وصفهم - تعالى ذكره- بالتجافي في جنوبهم عن المضاجع لتركهم الاضطجاع للنوم شغلا بالصلاة.

<sup>(</sup>١) انظر: مقاييس اللغة، كتاب الجيم، باب الجيم والفاء، مادة جفو (١/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب، فصل الجيم، باب جفا (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) اخرجه أحمد في المسند (٣/ ٢٨)، ٤٤٤) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم (١١٦٨).

<sup>(</sup>٤) أخرَجه الترمذي كتاب الصلة والبر، باب ما جاء في الحياء (٤/ ٣٢٠ رقم ٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٥) أخرَجه أحمد (٦/ ٢٧١، ٤٤٠) وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (١٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: لسان العرب، فصل الجيم، باب جفا (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير الطبري (١٣/ ١٣٧).

ثم قال: إن الله وصف هؤلاء القوم بأن جنوبهم تنبو عن مضاجعهم شخلا منهم بدعاء ربهم وعبادته خوفا وطمعا، وذلك نبو جنوبهم عن المضاجع ليلا.. إلخ<sup>(۱)</sup>

وبذلك يتضح أن الجفاء هو النبو والترك، والبعد، وهو غالبًا ما يحدث خلاف الأصل والعادة، وأكثر ما تستعمل كلمة جفاء لما هو محرم منهي عنه كالجفاء بما يقابله الصلة والبر، والجفاء الذي هو من الشدة والغلظة وهذه أمثلة يتضح فيها معنى التفريط والجفاء.

- ١- عقوق الوالدين: جفاء.
- ٢- تأخير عمل اليوم إلى الغد دون سبب-: تفريط.
  - ٣- إهمال تربية الأولاد: تفريط.
  - ٤- ترك الأخذ بالأسباب: تفريط.
- ٥- رؤية المنكرات وعدم إنكارها مع القدرة على ذلك: تفريط.
  - ٦- الغلظة في المعاملة: جفاء.
  - ٧- تأخير الصلاة عن وقتها: تفريط.
- ٨- السلبية مع واقع المسلمين وشؤونهم وشجونهم: جفاء وتفريط.
  - ٩- عدم القيام بحقوق العلماء وضعف الصلة بهم: جفاء وتفريط.
    - ١٠ قطع الأرحام وعدم صلتهم: جفاء وتفريط.

وبهذا يتبين معنى التفريط والجفاء، وأن بينهما عموما وخصوصاً وهما يقابلان معنى الغلو والإفراط.

وعند التأمل في استعمال العرب لهما يلاحظ:

أن الجفاء يستعمل -غالبا- فيما فيه قصد الأمر من الترك والبعد وسوء الخلق. أما التفريط فمنشؤه -غالبا- التساهل والتهاون.

والخلاصة: أن كل أمر اتصف بالتفريط أو بالجفاء فإنه يخالف الوسطية، وبمقدار اتصافه بأي من هذين الوصفين يكون بعده عن الوسطية وتجافيه عنها.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطيري (٢١/ ٩٩-١٠٢).

## 

إننا بدون فهم معنى (الصراط المستقيم)، وتحديد مدلوله، لا نستطيع فهم الوسطية على معناها الصحيح، وقد ورد لفظ الصراط المستقيم، في القرآن الكريم عشرات المرات، وجاء أيضًا بلفظ ﴿صِرَاطًا مُسْسَتَقِيمًا﴾ [الفتح: ٢]، و﴿صراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف: ١٦]، ﴿صِراطِي مُسْتَقِيمًا﴾ [الأنعام: ١٥٣] ونحو ذلك.

ففي سورة الفاتحة نجد قوله تعالى: ﴿اهْدنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦]. ثم يفسره بأنه ﴿صِرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة:٧].

وفي البقرة جاء قوله تعالى: ﴿ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِـرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ١٤٢]، وسيأتي بيان وجاء بعد هذه الآية مباشرة ﴿ وَكَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وسيأتي بيان العلاقة بين هاتين الآيتين، وعيسى النَّيْلِ في سورة آل عمران يقول لقومه: ﴿ إِنَّ اللهَ رَبِّي اللهِ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٥١].

ونجد أن سورة الأنعام من أكثر السور التي ورد فيها الحديث عن الصراط المستقيم في أن سورة الأنعام من أكثر السور التي ورد فيها الحديث عن الصراط المستقيم في مَن يَشَأ الله يُضلله وَمَن يَشَأ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ إلانعام: ٣٩]، ﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ﴾ [الانعام: ١٧٦]، ﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ﴾ [الانعام: ١٢٦]، ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ الانعام: ١٥٦]، ﴿قُلْ إِنّنِي هَذَانِي رَبِّسي إِلَسى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الانعام: ١٦١].

وفي سورة إبراهيم سماه صراط العزيز الحميد: ﴿لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ الْحَمِيدِ ﴿ لِتُخْرِجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ الْحَمِيدِ ﴾ [إبراهيم: ١]، وفي سورة طه، وصفه بالسوي فقال: ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطُ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ﴾ [طه: ١٣٥].

وفي سورة الحج أضافه للحميد فقال: ﴿وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُسدُوا إِلَسى صِرَاط الْحَمِيدِ﴾ [الحج: ٢٤] وفي سورة المؤمنون عرفه دون وصف أو إضافة: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصَّرَاط لَنَاكِبُونَ﴾ [المؤمنون: ٧٤]، وفي مريم يقول إبراهيم الطَيِّلِا لاَبِيهَ: ﴿فَاتَبِعِنِي أَهْدُكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ [مريم: ٤٣].

وقول الله في سورة الأنعام: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُــوا السُّــبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سبيله﴾ [الأنعام: ١٥٣].

هذه بعض الآيات التي وردت في ﴿الصُّرَاطِ﴾ فما معناه؟

قال الطبري -رحمه الله-: في قوله تعالى: ﴿ اهْدَنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٥].

أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريـق الواضـح الذي لا اعوجاج فيه، وذلك في لغة جميع العرب، ومن قول الشاعر:

أمير المؤمنين على صراط إذا اعسوج الموارد مستقيم(١)

وقال ابن عباس: قال جبريل لمحمد ﷺ: اهدنا الصراط المستقيم: يقول ألهمنا الطريق الهادي، وهو دين الله الذي لا عوج له(٢)

قال الطّبري –رحمه الله–: وإنما وصفه الله بالاستقامة، لأنه صواب لا خطأ فيه<sup>(٣)</sup>

وقال: وكل حائد عن قصد السبيل، وسالك غير المنهج القويم فضال عند العـرب، لإضلاله وجه الطريق<sup>(١)</sup>

وقال ابن كثير –رحمه الله–:

واختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد، وهو المتابعة لله ورسوله (٥)

واليك أقوال المفسرين في الصراط المستقيم:

فقد روى الطبري عن علي بن أبي طالب على عن النبي ﷺ أنه قبال: ذكر القرآن فقال: «هو الصراط المستقيم»(٦)

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبرى (١/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (١/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (١/ ٨٤).

<sup>(°)</sup> انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن، (٥/ ١٥٨ رقم ٢٩٠٦)، وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال، وأخرجه أخد مختصرًا (١/ ٩١) قبال الخيافظ ابن كثير في فضائل القرآن (١١ - ١٦) وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين -رضي الله عنه- وقد وهم بعضهم في رفعه، وهو كلام حسن صحيح.

وقال عليّ: الصراط المستقيم: كتاب الله تعالى.

وقال القاسمي -رحمه الله-: أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في مبحث له مهم ننشره عنه هنا لما فيه من الفوائد الجلية، قال -رحمه الله-: ينبغي أن يعلم أن الاختلاف الواقع من المفسرين وغيرهم على وجهين: أحدهما ليس فيه تضاد وتناقض، بل يمكن أن يكون كل منهما حقا، وإنما هو اختلاف تنوع، أو اختلاف في الصفات أو العبادات، وعامة الاختلاف الثابت بين مفسري السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب، فالله -سبحانه وتعالى- إذا ذكر في القرآن اسما مثل قوله: ﴿اهدنا الصراط المُستقيم ﴾ [الفاتحة: ٥]، فكل من المفسرين يعبر عن الصراط المستقيم بعبارة يدل بها على بعض صفاته، وكل ذلك حق، بمنزلة ما يسمى الله ورسوله، وكتابته بأسماء كل اسم منها يدل على صفة من صفاته.

فيقول بعضهم: الصراط المستقيم: كتاب الله أو اتباع كتاب الله.

ويقول الآخر: الصراط المستقيم هو الإسلام أو دين الإسلام.

ويقول الآخر: الصراط المستقيم: هو السنة والجماعة.

ويقول الآخر: الصراط المستقيم: طريق العبودية، أو طريق الخوف والرضا والحب، وامتثال المأمور واجتناب المحظور، أو متابعة الكتاب والسنة، أو العمل بطاعة الله، ونحو هذه العبارات والأسماء، ومعلوم أن المسمي هو واحد، وإن تنوعت صفاته وتعددت أسماؤه (٢)

ثم قال في موضع آخر: فإن الصراط المستقيم أن تفعل في كل وقت ما أمرت به في ذلك الوقت من علم وعمل، ولا تفعل ما نهيت عنه، وهذا يحتاج في وقت إلى أن تعلم ما أمر به في ذلك الوقت، وما نهي عنه، وإلى أن يحصل لك إرادة جازمة لفعل المأمور، وكراهة لترك المحظور، والصراط المستقيم قد فسر بالقرآن أو الإسلام، وطريق

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القاسمي (١/ ٢٠).

العبودية، وكل هذا حق، فهو موصوف بهذا وبغيره(١)

قال القاسمي -رحمه الله-: الصراط المستقيم أصله الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، ويستعار لكل قول أو عمل يبلغ بـه صاحبه الغايـة الحميـدة، فالطريق الواضـح للحس، كالحق للعقل، في أنه إذا سير بهما أبلغنا السالك النهاية الحسنى(٢)

وقال ابن عاشور -رحمه الله-: والصراط في هذه الآية (آية الفاتحة) مستعار -لمعنى الحق الذي يبلغ به مدركه إلى الفوز برضا الله، لأن ذلك الفوز هو الذي جاء الإسلام بطلبه، والمستقيم: اسم فاعل من استقام، مطاوع قومته فاستقام، والمستقيم: الذي لا اعوجاج فيه ولا تعاريج، وأحسن الطرق الذي يكون مستقيما، وهو الجادة لأنه باستقامته يكون أقرب إلى المكان المقصود من غيره، فلا يضل فيه سالكه، ولا يتردد ولا يتحير. والمستقيم هنا مستعار للحق البين الذي لا تخالطه شبهة باطل، فهو كالطريق الذي لا تتخلله ثنيات، ثم قال: والأظهر عندي أن المراد بالصراط المستقيم: المعارف الصالحات كلها من اعتقاد وعمل (٣)

هذه بعض أقوال المفسرين في معنى الصراط المستقيم، كما ورد في سورة الفاتحة. وحيث وردت آيات كثيرة ذكر فيها الصراط المستقيم سبق ذكر بعضها فيإن معناها من هذا المعنى الذي سبق تقريره، والإيضاح ذلك أذكر تفسير بعض هذه الآيات باختصار:

قال تعالى: ﴿ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَالَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٧].

قال مجاهد -رحمه الله-: وسددناهم فأرشدناهم إلى طريق غير معوج، وذلك دين الله الذي لا عوج فيه، وهو الإسلام الذي ارتضاه ربنا لأنبيائه، وأمر به عباده(٤)

وفي قوله تعالى: ﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبُّكَ مُسْتَقِيمًا ﴾ [الأنعام: ١٢٦].

قال الطبري -رحمه الله-: هو صراط ربك، يقول: طريق ربك، ودينه الذي ارتضاه لعباده ﴿مُسْتَقِيمًا﴾ يعني قويما لا اعوجاج به عن الحق(٥)

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القاسمي (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق (١٩/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير التحرير والتنوير (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٢٦٢)

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع السابق (٨/ ٣٢).

وفي قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: ١٦١].

قال الطبري –رحمه الله–: يقول: قل لهم إنني أرشدني ربي إلى الطريق القويم، وهـو دين الله الذي ابتعثه به، وذلك الحنيفية المسلمة، فوفقني له(١)

وفي سورة الأعراف: ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوِيْتَنِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ [الأعراف: ١٦]، قال الطبري -رحمه الله-: يقول لأجلسن لبني آدم صراطك المستقيم، يعني طريقـك القويم، وذلك دين الله الحق، وهو الإسلام وشرائعه(٢)

وفي قوله تعالى: ﴿فَاتَبِعْنِي أَهْدَكَ صِرَاطًا سَوِيًا﴾ [مريم: ٤٣]، قال الطبري -رحمه الله-: يقول أبصرك هدى الطريق المستوى الذي لا تضل فيه إن لزمته، وهو ديس الله الـذي لا اعوجاج فيه (٢)

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآَخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ﴾ [المؤمنون: ٧٤] قال الطبري -رحمه الله-: يقول عن محجة الطريق، وقصد السبيل، وذلك دين الله الـذي ارتضاه لعباده العادلين(٤)

وبهذا يتضح أن معنى الصراط في جميع هذه الآيات معنى واحد، وإن اختلفت العرة والسياق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٨/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق (١٦/ ٩٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (۸/ ۱۳۴).
 (٤) انظر: المرجع السابق (۱۸/ ٤٤).

# المبحث الرابع الصلة بين الوسطية والصراط المستقيم

مما تقدم يتضح أن معنى الصراط المستقيم يدل على الوسطية في مفهومها الشبرعي الاصطلاحي الذي سبق تقريره، وبخاصة أن ما جعلته لازما لمفهوم الوسطية وإطلاقها قد تحقق في معنى الصراط المستقيم، فالخيرية والبينية ظاهرتان في هذا الأمر، فنجد في سورة الفاتحة لما قال تعالى: ﴿اهْدَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦] عرفه فقال: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَلْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة: ٧] فجعل عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧] فجعل الصراط المستقيم طريق الأخيار، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو بين طريقي المغضوب عليهم والضالين.

وكذلك في سورة البقرة قال تعالى: ﴿ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ١٤٣] فقال بعدها مباشرة: ﴿ وَكَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وقد تحدث المفسرون عن الكاف في هذه الآية، وذكر غير واحد (الكاف) للربط بين جعلهم أمة وسطا وهدايتهم للصراط المستقيم (١)

وهذه بعض الأحاديث التي تزيد الأمر وضوحا:

فعن جابر بن عبد الله ﷺ قال: «كنا عند النبي ﷺ فخط خطا وخط خطين عن يمينه، وخط خطين عن يمينه، وخط خطين عن يمينه، وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده على الخط الأوسط، فقال: هذا سبيل الله، ثم تـلا هذه الآية: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾ (٢)

وذكر القرطبي -رحمه الله- في تفسيره: أن رجلا قبال لابين مسعود ، ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد شي أدناه، وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، وعن يساره جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ عن الصراط انتهى به إلى الجنة، ثم قرأ ابن مسعود: ﴿وَأَنْ هَسَذَا

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير التحرير والتنوير (٢/ ١/ ١٥) والطبري (٢/ ٦).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه ابن ماجه في المقدمة باب اتباع رسول الله ﷺ (٦/١ رقم ١١) وله شواهد، وحسنه الشيخ الألباني -رحمه ألله- في المشكاة رقم (١٦٦) ونقل عن الحاكم تصحيحه.

صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ﴾ [الأنعام: ١٥٣](١)

#### ويالتأمل فيما سبق يتضح لنا ما يلى:

- ١- أن الصراط المستقيم: يمثل قمة الوسطية وذروة سنامها وأعلى درجاتها، وآيتاً الفاتحة والبقرة حجة قاطعة في ذلك.
- ٢- أن الوسطية تعني الخيرية، سواء أكانت خير الخيرين أو خيرًا بين شرين، أو خيرًا بين أمرين متفاوتين، وقد سبق تفصيل ذلك.
- ٣- أن المقياس لتحديد الخيرية هو الشرع، وليس هوى الناس أو ما تعارفوا عليه أو الفوه، فإن مفهوم الوسطية عند كثير من الناس تعني التنازل أو التساهل؛ بـل والمداهنة أحيانا، حيث يختارون الأمر بين الخير والشر وهـو إلى الشر أقـرب في حقيقته ومآله، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
- إن هناك عوامل كثيرة، وأصولا معتبرة (٢) تجب مراعاتها عند ضبط مفهوم الوسطية وتطبيقها على أمر من الأمور، حيث إن قصر النظر على أمر دون آخر يؤدى إلى خلاف ذلك ومجانبته.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يختلف ذلك باختلاف الأحوال والقضايا، ولكل حالة ما يناسبها ضمن الضوابط الشرعية.

<sup>(</sup>٢) انظر: الوسطية في ضوء القرآن (٧٩، ٨٠، ٨١).

# الباب الثان*ي* **ملامـــح الوسطيـــة**

#### نههید:

للوسطية ملامح وسمات تحف بها، وتميزها عن غيرها، بمجموع تلك الملامح لا بأفرادها، وقد طالعت ما ورد في وسطية هذه الأمة بين الأمم، وكذلك ما كتبه بعض الذين بحثوا في الوسطية، ومن خلال استقراء القرآن الكريم توصلت إلى تحديد سمات وملامح الوسطية.

وتحديد هذه الملامح مهمة أساسية في مثل هذا البحث، حتى لا تكون الوسطية مجالا لأرباب الشهوات وأصحاب الأهواء، ذلك أن الوسطية مرتبة عزيزة المنال، غالية الثمن، كيف لا وهي سمة هذه الأمة، ومحور تميزها بين الأمم؟! جعلها الله خاصية من خصائصها، تكرما منه وفضلا: ﴿ ذَلِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الجمعة: ٤].

### إن من أهم سمات الوسطية ما يلي:

- السمة الأولى: الخيرية.
- السمة الثانية: العدل.
- السمة الثالثة: اليسر ورفع الحرج.
  - السمة الرابعة: الحكمة.
  - السمة الخامسة: الاستقامة.
    - السمة السادسة: إلسنة.

وكل سمة من هذه السمات يدخل تحتها عدد من أفرادها، وسأبين لكل سمة بما يلائم المقام، ويفي بالغرض، والله الهادي إلى سواء السبيل، وأظن أن هذه الملامح بمجموعها تصلح ضابطًا لتحديد الوسطية ومعرفتها، بما يرد على السؤال الذي لا بد أن يرد في أذهان الكثيرين أين ضابط الوسطية وكيف نميزها عن غيرها؟

# 

قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَّتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّــاسِ﴾ وقــال تعــالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] وقد بينت أن من معاني الوسطية الخيرية.

# المبحث الأول أقوال المفسرين في آية الخيرية

قال ابن كثير -رحمه الله-: والوسط هنا: الخيار والأجود، كما يقال لقريش أوسط العرب نسبا ودارًا، أي خيرها<sup>(۱)</sup>. وفي تفسيره لقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّهَ أُخْرِجَهِتْ لِلنَّاسِ﴾ قال: يعني خير الناس للناس، والمعنى: أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس، إلى أن قال: كما في الآية الأخرى: ﴿وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] أي خيارًا(٢)

وقال الطبري -رحمه الله-: مقررًا خيرية هذه الأمة (الأمة الوسط)، فإن سأل سائل فقال: وكيف قيل: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةً ﴾؟ وقد زعمت أن تأويل هذه الآية أن هذه الأمة خير الأمم التي مضت، وإنما يقال: كنتم خير أمة لقوم كانوا خيارًا فتغيروا عما كانوا عليه؟! قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما ذهبت إليه، وإنما معناه أنتم خير أمة، كما قيل: ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْ تُمْ قَلِيلٌ ﴾ [الأنفال: ٢٦]، وقد قيال في موضوع آخر: ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْ تُمْ قَليلٌ ﴾ [الأعراف: ٢٨]، فإدخال (كان) في مشل هذا وإسقاطها بمعنى واحد، لأن الكلام معروف معناه، ولو قال أيضًا في ذلك قائل: (كُنْتُمْ بمعنى التمام، كان تأويله خلقتم خير أمة، أو وجدتم خير أمة، كان معنى صحيحا (٣)، وفي تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، قال: وأما التأويل فإنه جاء بأن الوسط: العدل، وذلك معنى الخيار، لأن الخيار من الناس عدولهم (١٤)

(٢) انظر: المرجع السابق (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٤٥). (٤) انظر: المرجع السابق (٢/٧).

ومما سبق يتضح أن الخيرية مما فسر به معنى الوسطية التي ذكرها الله مــن خصــائص هذه الأمة، فما هي هذه الخيرية التي نعرف بها وسطية هذه الأمة؟

قال الطبري –رحمه الله–: معنى ذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس، إذا كنتم بهذه الشروط التي وصفهم –جل ثناؤه– بها، فكان تأويل ذلك عندهم: كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله، أُخرجوا للناس في زمانكم (١)

قال أبو السعود (٢) -رحمه الله-: (وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ) أي إيمانا متعلقا بكل ما يجب أن يؤمن به من رسول وكتاب وحساب وجزاء، وإنما لم يصرح به تفصيلا لظهور أنه الذي يؤمن به المؤمنون، وللإيذان بأنه هو الإيمان بالله تعالى حقيقة (٢)، وقال القاسمي -رحمه الله-: ثم بين وجه الخيرية بما لم يحصل مجموعه لغيرهم بقوله: ﴿تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾ [آل عمران: ١٠٠]، فبهذه الصفات فضلوا على غيرهم بمن قال تعالى فيهم: ﴿كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِنْس مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } [المائدة: ٢٩]، ﴿وَيَقُولُونَ لَوْمِنُ بِبَعْضٍ وَلَكُفُرُ بِبَعْضٍ﴾ [النساء: ١٥٠].

وقال محمد رشيد -رحمه الله-: والحق أقول: إن هذه الأمة ما فتئت خير أمة أخرجت للناس، حتى تركت الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ثم قال: وقد بيّن الفخر الرازي كون وصف الأمة هنا بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإيمان علة لكونها خير أمة أخرجت للناس، فقال: واعلم أن هذا الكلام مستأنف والمقصود منه بيان علة تلك الخيرية، كما تقول: زيد كريم، يطعم الناس ويكسوهم، ويقوم بما يصلحهم.

وتحقيق الكلام أنه ثبت في أصول الفقه أن ذكر الحكم مقرونا بالوصف المناسب لـه يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف، فهنا حكم تعالى بثبوت وصف الخيرية لهذه الأمة، ثم ذكر عقيبه هذا الحكم وهذه الطاعات، أعنى الأمر بالمعروف، والنهي عـن

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٤٤ ٤٤).

 <sup>(</sup>٢) هو محمد بن مصطفى العمادي الفقيه الحنفي المفسر الأصولي الشاعر صاحب تفسير إرشاد العقل السليم
 إلى مزايا الكتاب الكريم، ولـد سنة ٩٨٣هـ وتوفى عام ٩٨٢هـ انظر ترجمته في بـدر الطالع، (١/ ٢٦١)
 والشذرات (٨/ ٣٩٨)، ومعجم المفسرين (٢/ ٦٢٥- ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القاسمي (٤/ ٩٣٦).

المنكر، والإيمان، فوجب كون تلك الخيرية معللة بهذه العبادات(١١).

#### وقد وردت بعض الأحاديث التي تدل على خيرية هذه الأمة منها:

١ – روى الترمذي في تفسيره لهذه الآية أن رسول الله ﷺ قال: إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله (٢)

٢- وقال ﷺ: (أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء)، فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ فقال:
 «تُصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا،
 وجعلت أمتى خير الأمم» (٣)

فهذه الأحاديث مع آية آل عمران تبين خيرية هذه الأمة، التي جعلها الله أمة وسطا، وقد جمع المفسرون بين معنيي الخيرية والوسطية، حتى جاء أحدهما تفسيرًا للآخر، كما مر معنا، ولأهمية بيان معنى الخيرية، سأذكر أبرز أوجه هذه الخيرية ليتضح لنا معنى الوسطية.

\* \*

(١) انظر: تفسير المنار (٤/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب سورة آل عمران (٥/ ٢١١ رقم ٣٠٠١) قال الترمذي: هذا حديث حسن، ووافقه الشيخ الألباني -رحمه الله- كما في المشكاة رقم (٦٦٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٩٨١، ١٩٥) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: (١/ ٣٦٥ - ٢٦٦) وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو سيئ الحفظ، قال الترمذي: صدق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري-يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي مجتجون محديث ابن عقيل: قلت: فالحديث حسن، والله اعلم.

## المبحث الثاني أبرزأوجـــه خيرية هذه الأمــة (١)

لم تنل هذه الأمة هذه المكانة السامقة بين الأمم، مصادفة، ولا جزافا ولا محاباة، فالله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون في ملكه شيء من ذلك، فكل شيء عنده بمقدار، وهو يخلق ما يشاء ويختار، وهو سبحانه عندما أخبر أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، بين وجه ذلك وعلته في نفس الآية فقال: ﴿ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، فبهذه الأمور الثلاثة العظيمة القدر كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، على أن هذه الأمور ليست هي كل ما كانت به هذه الأمة خير أمة، إذ هناك أمور وخلال كثيرة أهلت هذه الأمور ليست هي الكل ما كانت به هذه الأمة أعطمها، إذ لا تدوم ولا تستمر كثيرة أهلت هذه الأمة لهذه الخيرية، ولكن هذه الثلاثة أهمها وأعظمها، إذ لا تدوم ولا تستمر هذه الخيرية ولا تحفظ إلا بإقامتها وأدائها، فإن فقدت هذه الأمور في جيل من أجيال هذه الأمة لم يكن حريا بهذه الخيرية التي حظيت بها هذه الأمة.

وسأعرض فيما يأتي لأهم أوجه هذه الخيرية، محاولا الإيجاز وعدم الإطالة، فأقول وبالله التوفيق:

### الوجه الأول: إيمانها بالله كالله

إن إيمان هذه الأمة يتميز عن إيمان سائر الأمم بأنه إيمان عام وشامل، يشمل جميع الرسل التي أرسلت، والكتب التي أنزلت على جميع الأمم التي خلت: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبُهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِغْنَا وَأَطَعْنَا خُفْرَائكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وقال على هذه الأمة: أن وقال وقال المشهور في بيان حد الإيمان الواجب على هذه الأمة: أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره "(٢). فحصل لهذه الأمة المحمدية من الإيمان بجميع الرسل، وجميع الكتب ما لم يحصل لغيرها باعتبار ما يأتي:

١- أن هذه الأمة هي آخر الأمم، كما قال النبي ﷺ: ﴿نحن الآخرون السابقون.. ﴾ (٣)،

<sup>(</sup>١) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (٢١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام (١/٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، (٢/ ٣٥٤)، رقم الحديث (٨٧٦).

وقال في حديث آخر: «نكمل اليوم سبعين أمة نحن آخرها وخيرها»<sup>(۱)</sup>. وفي حديث آخر: «نحن آخر: «نحن آخر الأمم وأول من يحاسب»<sup>(۲)</sup>، فآمنت بجميع الرسل والكتب التي قبلها، مع إيمانها برسولها الخاتم، وكتابها المهيمن على جميع الكتب، ولم يقع ذلك إلا لها، فحق لها أن تكون خير الأمم، لأنها جمعت خير ما عندهم من الإيمان بالكتب والرسل.

Y-أن كثيرًا من الأمم التي قبلها، لم تؤمن بمن كان قبلها من الرسل والكتب، يل كذبوا وكفروا بهم، وهذا الوجه وإن جاء في الآية تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمعنى اختلف المفسرون في تحديده (٢٦)، إلا أنه باتفاق الجميع هو الأساس الذي يبني عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا لم يكن ثمة إيمان على أساسه يتصور المعروف فيؤمر به، والمنكر فينهى عنه، فليس هناك أمر بمعروف ولا نهي عن منكر بالمعنى الشرعى.

#### الوجه الثاني: أنها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر:

وهذا من أعظم ما كانت به هذه الأمة خير أمة أخرجت الناس، فهو من أظهر خصائصها، وأبرز ما تتميز به عن سائر الأمم، ولذلك قدمهما الله على الذكر على الإيمان به تعالى، مع كونه -أي الإيمان - متقدما عليهما في الوجود والرتبة، فقال: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وقد أمر الله هذه الأمة بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن يكون فيها من يقوم بذلك فقال على: ﴿ وَلْتَكُن مُنْكُمْ أُمَّة يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَر وَأُولَئكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، كما أوجب النبي عَيْلِيَّ ذلك على أمته المُنْكَر وَأُولَئكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، كما أوجب النبي عَيْلِيَّ ذلك على أمته

(١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد، باب صفة أمة محمد ﷺ (٢/ ١٤٣٣) حديث رقم (٤٢٨٧) وقال الشيخ الألباني: حسن، صحيح ابن ماجه (٢/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب الزهد، باب صفة محمد ﷺ (٢/ ٤٢٩، ١٤٣٤) وقال البوصيري: إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وقال الشيخ الألباني: صحيح، صحيح ابن ماجه (٢/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) قيل: إنه أخر الإيمان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع تقدمه عليهما وجودًا ورتبة؛ لأن دلالتهما على خيريتهم أظهر من دلالتها عليها، وقيل: للتعريض بأهل الكتاب الذين كانوا يدعون الإيمان، ولا يقدرون على ادعاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم كانوا في مجموعهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، هما من خصائص هذه الأمة المميزة لها، وقيل: ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج الإيمان بهما يستمر نقاؤه وصفاؤه وتوهجه، بل واستمراره، وكلما ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضعف الإيمان، ودخلت عليه البدع والمعاصي التي تحول دون نمائه وقوته، انظر: تفسير أبي السعود (٦/ ٧) وتفسير المنار (٤/٤) بتصرف.

عنى حسب الاستطاعة وهي مراتب فقال: «من رأي منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» (١)

قال الإمام النووي -رحمه الله-: وأما قول على المناوي المراجباب بإجماع لأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع لأمة، وهو أيضًا من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم.. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قيام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف (٢)

ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه المثابة، عدهما كثير من السلف شرطا في استحقاق الخيرية المشار إليها في الآية مع الإيمان بالله على كما روى ابن جريس المحمه الله-: بسنده عن عمر بن الخطاب شه، أنه في حجة حجها قرأ هذه الآية: ﴿كُنْتُمْ عَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ للنَّاسِ الآية، ثم قال: يا أيها الناس من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد شُرط الله منها (٢)، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأخرج عن مجاهد -رحمه الله-: في قوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ للنَّــاسِ﴾، يقول: على هذا الشرط: أن تأمروا بالمعروف، وتنهوا عن المنكر وتؤمَّنوا بالله(٤٠)

ولقد كانت هذه الأمة أكثر الأمم قياما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لم يكن في أمة من الأمم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل ما في هذه الأمة، إذ كانت أعظم الأمم التي قبلنا وهم بنو إسرائيل مفرطين فيهما غير قائمين بهما، كما قص الله على علينا خبرهم في قوله تعالى: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكرٍ فَعَلُوهُ لَبِنْس مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨- ٧٩].

فلما قامت هذه الأمة بهذا الأمر مع تقصير غيرها من الأمم وتفريطها فيه، كانت

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب النهى عن المنكر (١/ ٦٩، رقم ٤٩).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي مع مسلم كتاب الإيمان، باب وجوب الأمر بالمعروف (٢/ ٢٢-٢٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٧/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٧/ ١٠٢).

جديرة بما أثبته الله ورسوله لها من الخيرية، إذ خير الناس آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، كما جاء عن النبي على فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن درة (١) بنت أبي لهب قالت: «قام رجل إلى النبي على وهو على المنبر فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال على: «خير الناس أقرؤهم وأتقاهم، وآمرهم بالمعروف، وألهاهم عسن المنكر، وأوصلهم للرحم، (١)

### الوجه الثالث: كونها خير الأمم للناس وأنفعها لهم:

وذلك أن هذه الأمة لما قامت بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان من أعظم المعروف الذي تأمر به الإيمان بالله على وعبادته وحده، ومن أنكر المنكر الذي تنهي عنه وتحذر الناس منه: الإشراك بالله و عبادة غيره من دونه، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -: «تأمروهم بالمعروف، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، والإقرار بما أنزل الله، وتقاتلوهم عليه، ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف، وتنهوهم عن المنكر، والمنكر هو التكذيب، وهو أنكر المنكر، ""

إنما كانت في الواقع تدعو الناس إلى ما فيه نفعهم ونجاتهم، وتنهاهم عما فيه هلاكهم، باذلة في سبيل ذلك النفس والنفيس، ليس لها هدف إلا القيام بما أوجبه الله عليها من هداية الحلق إلى طريق النجاة، وإخراجهم من ظلمات الجهل والشك، والوثنية، إلى نور التوحيد والإيمان، وتحريرهم من عبودية العباد إلى عبودية الخالق جل وعلا، كما قال ربعي بن عامر (3) لله لرستم (6) قائد الفرس لما سأله: ما جاء بكم؟ قال: الله ابتعثنا، والله جاء بنا، لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه، وتركناه وأرضه يليها دوننا، ومن أبي قاتلناه حتى نفضى إلى موعود الله، قال: وما موعود

<sup>(</sup>١) وهي: درة بنت أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية، ابنة عمم النبي ﷺ أسلمت وهماجرت، انظر: ابن حجر: الإصابة (٢٩٧/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٧/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) هو: ربعي بن عامر بن خالد، أمد به عمر المثني بن حارثة، وكان من أشراف العرب، وكمان على مجنبة جميش أبمي عبيدة إلى العراق، وله ذكر في غزوة نهاوند، وولاه الأحنف بن قيس لما فتح خراسان على صخارستان، قمال ابمن حجر: وقد تقدم غير مرة أنهم كانوا لا يؤمرون إلا الصحابة. انظر الإصابة (١/ ٥٠٣).

<sup>(°)</sup> انظر: رستم بن الفرخزاد الأرمني، قائد الفرس في القادسية، انظر ابن كثير، البداية والنهاية (٧/ ٣٨).

الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبي، والظفر لمن بقي(١)

لقد كان هذا الصحابي الجليل خير سفير لهذه الأمة إلى رستم وقومه، بين له مهمة هذه الأمة، وهدفها، وهو أنها لم تخرج لطلب ملك، أو مال أو دنيا وسلطان، وإنما أخرجها الله وابتعثها، كما قال على (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ الله الله على أنها لم تخرج بنفسها لهوى أو مصلحة ذاتية، وإنما أخرجت للناس، والله هو الذي أخرجها، لتدعو الخلق إلى عبادة الخالق دون المخلوق، ليس لها هدف سوى ذلك، فإن هو تحقق كان ذلك غاية ما تطمح إليه وتسعد به (فمن قبل منا ذلك، قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه، وتركناه وأرضه يليها دوننا)(٢)

من أجل ذلك كانت هذه الأمة خير الأمم للناس، لأنها تدعوهم إلى الخير، ولا ترجو منهم ثمنا له، بل تجاهد من يحول بينها وبين تبليغ عباد الله دين الله، حتى يخلي بينهم وبينه، ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذا تبين للناس الرشد من الغي كما قال تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، ﴿وَقُلِ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ فَمَسن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالَمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادَقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشُوي الْوجُوهَ بِنُسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٢٩].

لكن هذه الأمة بما أوتيت من حب الخير للغير، تكره للناس أن ينتهوا إلى هذا المصير الرهيب، وتجهد نفسها - في غير من ولا أذى - في سبيل أن تحول بينهم وبينه، إن أمة تحمل للبشرية كل هذا الخير، غير مبالية بما يلقى من عنت وتعب ونصب، بما في ذلك الفتل أوالقتال، وفراق المال والعيال، لهي بحق خليقة بأن تكون: ﴿ وَنُوسِرَ أُمَّهَ أُخْرِجَهَتُ للنَّاسِ ﴾ لأنها تسعى لنفعهم وهدايتهم وإنقاذهم من العذاب والعقاب الذي ينتظرهم.

يقول الصحابي الجليل أبو هريرة شه في هذا المعنى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام (٢٠)، وكذا قال غير واحد من السلف كابن عباس (٤) ومجاهد، وعكرمة وغيرهم (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبرى (٣/ ٥٢٠)، وانظر: البداية والنهاية (٧/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: وسطَّية أهل السنة بين الفرق (٢١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب تفسير، باب ﴿كُتُمْمُ خَيْرَ أَمَّةَ أَخْرِجَتْ للنَّاسِ﴾ (٨/ ٢٢)، رقم الحديث (٤٥٥٧) موقوفا.

<sup>(</sup>٤) انظر: الدر المنثور، للسيوطي، (٤/ ٢٩٤).

 <sup>(°)</sup> انظر: تفسیر ابن کثیر (۲/۷۷).

#### الوجه الرابع: كونها أكثر الناس استجابة للأنبياء:

أشار إلى هذا الوجه الإمام ابن جرير -رحمه الله-: بقوله: (وقال آخرون إنما قيل: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ ﴾ لأنهم أكثرهم الأمم استجابة للإسلام، ثم روى عن الربيع (١) أنه قال في الآية: لم تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة فمن ثم قال: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ ﴾ (١)

يدلل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح من كونه على أكثر الأنبياء تبعا، كما في حديث أنس بن مالك شه قال: قال النبي على: «أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي مسن الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد» (٣)

وعنه أيضًا قال: قـال رسـول الله ﷺ: «أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول مــن يقرع باب الجنة»(٤)

يوضح النبي عباس -رضي الله عنهما-: «عرضت على الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط<sup>(٥)</sup>، والنبي لسيس الله عنهما-: «عرضت على الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط<sup>(٥)</sup>، والنبي لسيس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم، قلت: ما هذا؟ أمتى هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه، قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل لي: انظر هاهنا، وهاهنا - في آفاق السماء- فإذا سواد قد ملأ الأفق، وقيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفًا بغير حساب»(١)

وهذه النصوص صريحة في بيان أن المؤمنين المتبعين للنبي على من هذه الأمة، أكثر من المتبعين لأي نبي من الأنبياء من الأمم السابقة، فهذه الأمة أقرب الأمم إلى الحق واعتناقه، وهذه علامة الخير والرشد، وبذلك كانت ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ﴾ لكون المؤمنين والمهتدين منها أكثر منهم في الأمم قبلها.

 <sup>(</sup>١) هو: الربيع بن أنس البكري البصري، ثم الخراساني، روى عن أنس بن مالك وأبي العالية، قال العجلي: «صدوق» وقال أبو حاتم: «صدوق» وهو أحب إلي من أبي العالية، وقال النسائي: ليس به بأس، توفى سنة ١٣٩هـ، وقيل:
 (١٤٠٠)، انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (٧/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة (١/ ١٨٨)، رقم الحديث (٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والجزء والصفحة، رقم الحديث (٣٣١).

<sup>(°)</sup> الرهط: عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة، انظر: لسان العرب (٧/ ٣٠٥) مادة (رهط).

<sup>(</sup>٦) اخرجه البخاري: كتَّاب الطب، باب من اكتوى، أو كوي غيره، وفضل من لم يكتو (١٠/ ١٥٥) رقم الحديث (٥٧٠٥).

#### الوجه الخامس: كونها لا تجتمع على ضلالة:

وذلك أنها أمة ورثت الرسل في القيام بهداية البشر ودعوتها إلى ما دعا إليه سائر الرسل من الإيمان بالله وعبادته وحده، فهي ذات رسالة تبلغها، وتستمر في إبلاغها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولذلك ما كان لهذه الأمة أن تضل عن مهمتها ورسالتها مهما طاله عليها الأمد، وامتد بها الأجل لأنها إن ضلت هي فلن يهتدي أحد، لانقطاع الوحى والرسالة.

وقد يضل بعض أفرادها وطوائفها عن الحق، بل قد يكفر ويلحد وينافق طوائف منها ولكنها لا تجمع ولا تجتمع على ذلك أبدًا، بـذلك أخبرنـا الصـادق المصندوق على منها وقال فيما رواه أنس بن مالك على: "إن الله قد أجار أمتى أن تجتمع على صلالة"(١)

بخلاف من قبلها من الأمم، فإنه كان الحق يغلب فيهم حتى لا تقوم به طائفة منهم، فهؤلاء أهل الكتاب، اليهود منهم والنصارى، اندثر الحق والدين الصحيح بينهم وانقرضت الفرقة التي كانت على الحق أو انحرفت، وأصبحت فرقهم كلها على ضلال وكفر وشك، فهاهم بسائر فرقهم وطوائفهم قد أجمعوا على الضلالة والكفر وأعرضوا عما جاء به الإسلام من الحق فليس منهم رجل رشيد.

أما هذه الأمة فإنها والحمد لله لا تجتمع على ضلالة أبدًا، بل لا بد أن تبقى طائفة منها على الدين الصحيح ظاهرة قائمة به، كما قال ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون» (٢). وفي رواية أخرى: «لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة» (٣)

فأمة تثبت على الهدى والتوحيد، ولا يذهب فيها نور النبوة والقرآن؛ بـل لا يـزال مشتعلا مضيئا في يدها تحمله جيلا بعد جيل إلى أن تلقى الله به آخر طائفة منها، لا شك أنها خير الأمم التي عرفتها البشرية، بما لم توغل كما أوغـل الكـثير مـن الأمـم قبلـها في

<sup>(</sup>١) ابن أبي عاصم: السنة (١/ ١١) وحسنه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣/ ٣١٩ –٣٢٠) رقم الحديث (١٣٣١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالسنة، باب لا تـزال طائفـة (٧/ ١٨٩)، الحـديث رقــم (٧٣١١): أخرجــه ابــن ماجه: المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله ﷺ (٦/١ رقم الحديث ١٠).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

الكفر والضلالة، وبما يبقى فيها من الخير والهدى ما لم يبق في غيرها من الأمم(١)

الوجه السادس: كون الكتاب الذي أنـزل عليهـا خـير الكتب السـماوية، وذلك من وجوه:

١- إنه الكتاب الذي وصفه الله بأنه أحسن الحديث الذي أنزله.

فقال تعلى: ﴿ اللهُ لَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ كَتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّقَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ السَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذَكْرِ الله ذَلكَ هُدَى الله يَهْدي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَسَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ﴾ [الزمر: ٢٣].

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: (هذا مدح من الله الله القرآن العظيم المنزل على رسول الكريم)(٢). وهو نص في أن القرآن الكريم أفضل وأحسن من غيره من الكتب السماوية التي أنزلها الله على قبله.

إنه الكتاب السماوي الوحيد الذي تكفل الله بحفظه وصيانته من ألزيادة والنقصان ومن التحريف والتبديل.

فقال جل وعلا: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]. فالمراد باللَّذكر: القرآن، والضمير في قوله: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ راجع إِلَيْهَ تَظِلَى الصحيح.

قال فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (٣) -رَجِّهُ الله-: (... وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية، أن الضمير في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَمُوَفِّقُونَ ﴾ راجع إلى الذكر الذي هو القرآن، وقيل الضمير راجع إلى النبي ﷺ كقوله: ﴿وَاللهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٢٧]، والأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق) (١٠).

وأخبر جل وعلا: أن الباطل لا يتطرق إليه بحال، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذُّكْرِ لَمَّا

<sup>(</sup>١) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (٢١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٧/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي العلامة الأصولي المفسر اللغوي الحافظ، المالكي مفهبا صاحب التصانيف، ومنها أضواء البيان في تفسير القرآن، آداب البحث والمناظرة، توفى بمكة عام ١٣٩٣هـ، انظر: الأعلام (٦/٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: أضواء البيان (٣/ ١٠٧).

جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَرِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيد﴾

[فصلت: ٢٠٤١]، فكتاب هذه الأمة محفوظ بحفظ الله له، وقد مضى على نزوله الآن أربعة عشر قرنا من الزمان ولا يزال كما أنزله الله على عبده ورسوله محملي ، لم يستطع أحد أن يزيد فيه حرفا، أو ينقص منه حرفا، أو يبدل فيه حرفا مكان آخر، فهو محفوظ في السطور والصدور، يحفظه عشرات الآلاف من المسلمين، ولو أراد أحد أن يزيد فيه حرفا أو ينقصه منه لرد عليه صغار أبناء المسلمين قبل كبارهم وذلك من حفظ الله له (١)

وهذه حقيقة ملموسة يعترف بها أعداء الإسلام فضلا عن أبنائه، يقول وليم ميمور في كتابه (حياة محمد) -وهو معروف بتحامله على الإسلام ونبيه على الإسلام ونبيه وقد ذهب عثمان وفاة محمد ربع قرن حتى نشأت منازعات عنيفة، وقامت طوائف، وقد ذهب عثمان شخصية هذه الفتن ولا تزال هذه الخلافات قائمة، ولكن القرآن ظل كتاب هذه الطوائف الوحيد، إن اعتماد هذه الطوائف جميعا على هذا الكتاب تلاوة، برهان ساطع على أن الكتاب الذي بين أيدينا اليوم هو الصحيفة التي أمر الخليفة المظلوم بجمعها وكتابتها، فلعله هو الكتاب الوحيد في الدنيا الذي بقي نصا محفوظا من التحريف طيلة ألف ومائتي سنة)(٢)

ويقول وهيري في تفسيره للقرآن: (إن القرآن أبعد الصحف القديمة بالإطلاق عن الخلط والإلحاق، وأكثر صحة وأصالة)(٢)

ويقول المستشرق لين بول (١٨٣٢-١٨٩٥) (١): (إن أكبر ما يمتاز بـه القـرآن أنـه لم يتطرق شك إلى أصالته، إن كل حرف نقرؤه اليوم نستطيع أن نثق بأنه لم يقبـل أي تغـيير منذ ثلاثة عشر قرنا) (٥)

وذلك بخلاف الكتب السماوية السابقة، التي طرأ عليها الكثير من التحريف

<sup>(</sup>١) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (٢٢١).

<sup>(</sup>٢) حياة عمد (٢٣-٣٣) اقتبسه الشيخ أبو الحسن على بن الحسن الندوي في كتابه النبوة والأنبياء في ضوء القرآن (٢١٣).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق اقتبسه الشيخ أبو الحسن الندوي.

<sup>(</sup>٤) عالم في الآثار المصرية، له عدة مؤلفات: انظر: المستشرقون لنجيب العقيقي (٢/ ١٦٤) والمستشرقون قوم من الغـرب تفرغوا لدراسة اللغة وتراث المسلمين للطعن في الإسلام، وتركـوا أوطـانهم وعاشـوا في الشـرق ومـنهم مـن تــاثر بالإسلام ودخل فيه.

<sup>(°)</sup> عن كتاب «النبوة والأنبياء؛ لأبي الحسن الندوي (٢١٣).

والتبديل، والزيادة والنقصان، بل والضياع أيضًا، وكان من ذلك ما أشار إليه الحق تبارك وتعالى في غير ما آية من كتابه العزيز كقوله تعالى: ﴿أَفَقَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ الله ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْد مَا عَقَلُوهُ وَهُدَمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٧٥]، وقوله: ﴿فَوَيْلٌ للّذِينَ يَكُتُبُونَ الْكِتَابَ بَأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عند الله لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُم مِّمًا يَكْسِبُونَ ﴾ [البقرة: ٧٩].

وقوله ﷺ: ﴿وَإِنَّ مَنْهُمْ لَقَرِيقًا يَلُوُونَ ٱلْسَنَتَهُمْ بِالْكَتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكَتَابِ وَمَا هُدوَ مِنَ الْكَتَابِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهَ الْكَذَبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل الْكَتَابِ وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذَبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٨]، وذلك لأن الله ﷺ لم يتكفل بحفظها، وإنما وكل ذلك إلى أهلها فضيعوا وحرفوا وبدلوا، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَلْوَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ السِّنِينَ أَسْسَلَمُوا لِلْسَذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُخْفِظُوا مِن كتابِ الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ﴾ [المائدة: ٤٤].

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: (فإن قيل: ما الفرق بين التوراة والقرآن، فإن كلا منهما كلام الله أنزله على رسول من رسله صلوات الله عليهم، والتوراة حرفت، وبدلت.. والقرآن محفوظ من التبديل والتحريف، ولو حرَّف منه أحد حرفا واحدًا فأبدله بغيره أو زاد فيه حرفا أو نقص منه آخر لرد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين فضلا عن كبارهم؟

قال: فالجواب: أن الله استحفظهم التوراة، واستودعهم إياها، فخانوا الأمانة ولم يحفظوها، بل ضيوعها عمدا، والقرآن العظيم لم يكل الله حفظه إلى أحد حتى يمكنه تضييعه، بل تولى حفظه جل وعلا بنفسه الكريمة المقدسة كما أوضحه بقوله: ﴿إِنَّا لَحُسنُ نُوْلُنَا الذَّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ وقوله: ﴿لاَ يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ [فصلت: 12] إلى غير ذلك من الآيات)(١)

٣- إنه الكتاب المهيمن على الكتب قبله: لما كان القرآن الكريم هـو آخر الكتب السماوية المنزلة، وهو الكتاب الذي يحمل الصورة الأخيرة لدين الله، وهو المرجع الأخير في عقائد الناس، وشرائعهم ونظام حياتهم (٢)، فقـد جعلـه

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان (٢/ ٩٠،٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: سيد قطب في ظلال القرآن (٢/ ٧٤٧).

الله الكتاب المهيمن على الكتب المنزلة قبله، فقال جلا وعلا: ﴿وَٱلْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَسَابَ الْكَسَابَ اللّه الكتاب المنزلة قبله، فقال جلا وعلا: ﴿وَٱلْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَسَابَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨]، أي: هو الشهيد والأمين والمؤتمن والرقيب والحاكم على كل كتاب قبله كما أثر ذلك عن ابن عباس وغيره (١)

يقول العلامة ابن كثير -رحمه الله-: (وهذه الأقوال كلها متقاربة في المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين، وشاهد، وحاكم على كل كتاب قبله، جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها، وأشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع فيه عاسن ما قبله، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدًا وأمينا عليها كلها وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩](٢)

٤- إنه الكتاب الوحيد الذي تحدى الله البشر أن يأتوا بسورة من مثله:

القرآن الكريم معجزة الله الخالدة التي آتاها نبيه ﷺ للدلالة على صدقه ونبوته، فتحدى به الجن والإنس أن يأتوا بمثله فقال: ﴿قُل لَّنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثُ مَنْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ﴾ [الطور: ٣٤]، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، فقال: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِنْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مّسن دُونِ اللهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [مود: ١٣].

فلما لم يستطيعوا تحداهم أن يأتوا بسورة فقال: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأَلُوا بِسُورَةٍ مَنْ مُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [يونس: ٣٨] وهذا التحدي من خصائص هذا الكتاب العزيز، ولم يقع لكتاب قبله، لأن الله لم يجعلها معجزة لأنبيائه، وإنما اختص كل نبي منهم بمعجزة رئيسية من جنس ما برع فيه قومه، فكانت معجزة عيسى الني إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص لبروز قومه في الطب، ثم جعل معجزة نبينا على هذا الكتاب الكريم المعجز بنظمه ومعناه فتحدى به العرب مع فصاحتهم وبلاغتهم التي عرفوا بها.

يقـول ﷺ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كــان

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (١٠/ ٣٧٨، ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ١١٩)

الذي أوتيته وحيا أوحاه الله، فأرجو أن أكون أكثر تبعا يوم القيامة،(١)

قال الإمام ابن كثير في معنى قوله ﷺ في الحديث: «إنما كان الذي أوتيته وحياً أي الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية، فإنها ليست معجزة والله أعلم (٢)

وبعد: فهذا غيض من فيض من فضائل هذا الكتاب العظيم، الذي أنزل على هذه الأمة، فهو الكتاب الوحيد الذي وصفه الله بأنه أحسن الحديث، والكتاب الوحيد الذي تكفل الله بحفظه وصيانته من بين سائر كتبه، وهو الكتاب الذي جعله الله مهيمنا وشاهدًا على ما قبله من الكتب، حاويا لأفضل وأحسن ما جاء فيها وزائدًا عليها بفضائل كثيرة وهو الكتاب الوحيد الذي تحدى الله الجن والإنس أن يأتوا بمثله أو بمثل سورة من سوره.

وإن اختيار الله على فضل هذه العظمة وهذا الفضل ليكون الكتاب الذي ينزله على هذه الأمة ليدل على فضل هذه الأمة وخيريتها، وقال الحافظ ابن حجر مبينا مناسبة إيراد الإمام البخاري لحديث ابن عمر عن النبي على المهود والنصارى، كمشل من الأمم، كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى، كمشل رجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود، فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ فقالو: لا، قال: فذاك فضلي أوتيه من شئت الله ومناسبة الحديث؛ من باب جهة ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم وثبوت الفضل لها بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به (1)

الوجه السابع: كون نبيها أفضل الأنبياء والرسل عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام:

لقد بين الله عز وجل في كتابه الكريم أنه فضل بعض الرسل والأنبياء على بعض

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي (٩/٣)، رقم الحديث (٩٨١).

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن کئير (۱/ ۸۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل القرآن على سائر الكلام (٩/ ٦٦، رقم الحديث ٥٠٢١).

<sup>(&</sup>lt;sup>ۇ</sup>) فتح البارى (٩/ ٦٧).

فقال: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَّن كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقال في آية أخرى: ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٥].

قال الإمام ابن كثير -رجمه الله-: (... ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء وأن أولى العزم منهم أفضلهم، وهم الخمسة المذكورون نصا في آيتين من القرآن في سورة الأحرّاب: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن تُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْسِنِ الاحرّاب: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن تُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْسِنِ مَرْيَمَ ﴾ [الأحراب: ٧]، وفي الشورى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَاللّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَقَرَّقُوا فِيه ﴾ [الشورى: ١٣] ولا خلاف أن محمدًا ﷺ أفضلهم ثم بعده إبراهيم ثم موسى على المشهور)(١٠).

فنبينا على أفضل الخلق قاطبة، وهو سيد البشر، كما أخب عن ذلك على في قوله: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بم ذاك؟ »(٢) ثم بين على أنه يشفع للخلق يـوم القيامة حين لا يشفع هذه الشفاعة العظمى غيره من الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام، قال على خير في حديث آخر: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع »(٦)، وهو على حين يقول ذلك ويخبر به لا يقوله من باب التفاخر والتعالى، فقد صرح بنفي الفخر في رواية أخرى، فقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخسر »(٤) وإنما قاله لوجهين.

أحدهما: امتثال قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنَعْمَة رَبُّكَ فَحَدُّثْ ﴾ [الضحى: ١١].

والثاني: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه ويوقروه ﷺ بما تقتضي مرتبته، كما أمرهم الله تعالى(٥)

ولأنه لا يمكننا معرفة ذلك إلا بخبره ﷺ إَذْ لا نبي بعــده يخبرنــا بعظـيم قــدره عنــد

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٥/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كتاب الإيمان، باب أدني الجنة منزلة (١٦ / ٨٤، رقم الحديث ٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب تَفضيل نبينا محمد على جميع الخلائق (٤/ ١٧٨٢، رقم ٢٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة، (٢/ ١٤٤٠) رقم الحديث ٤٣٠٨، وصححه الشيخ الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه (٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٥) النووي: شرح صحيح مسلم (١٥/ ٣٧).

الله (۱)، ولا يشكل على تفضيله ﷺ على غيره من الأنبياء والمرسلين، ما ورد من قول ه ﷺ في حديث أبي هريرة: «لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فاكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله (۱).

وقوله ﷺ في رواية أخرى: ﴿ لا تفضلوا بين الأنبياع (٣).

وقولَه ﷺ: «لا ينبغي لعبد أن يقول إن خير من يونس بن متى»(1). فإن المراد بالنهي: التفضيل المؤدي إلى تنقص المفضول من الأنبياء وهذا غير لازم لتفضيل النبي ﷺ لأنهم أفاضل وهو أفضلهم من غير نقص أو تنقص لمكانتهم صلوات الله وسلامه عليهم.

وقال بعض أهل العلم: (المراد بالنهي: التفضيل المؤدي إلى الخصومة والتنازع وقـال بعضهم إنه ﷺ نهى عن تفضيله على موسى أو غيرهما من الأنبياء تواضعا وتأدبا وإلا فهو أفضلهم)(٥)

عموم رسالته: وإن من أعظم ما به فضل نبي هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه، ما خصه الله به، من عموم البعثة، وشمول الرسالة لجميع الأمم، وليس ذلك لأحد قبله من إخوانه الرسل والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام وفي بيان عموم رسالته يقول المولى تبارك وتعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ لِبَاتُهُ بِإِذْن رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِسدًا كَذَلكَ نُصَرِّفُ الآيات لقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٨].

قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره -رحمه الله-: (يقول - تعالى ذكره - لنبيه محمد على الله عمد للناس كلهم: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ لا إلى بعضكم دون بعض، ولكنها بعض، فمن كان منهم أرسل كذلك، فإن رسالتي ليست إلى بعضكم دون بعض، ولكنها إليكم جميعكم)(١)

<sup>(</sup>١) انظر: ابن أبي العز، شرح الطحاوية (١٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب وفاة موسى، (٦/ ٤٤١) رقم الحديث (٣٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتح (٦/ ٤٤٤)، وتخريج الألباني لشرح الطحاوية (١٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قُوله تعالى: (وَإِنْ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) (٦/ ١٥٠)

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (٦/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الطبري (١٣/ ١٧٠).

وقال الإمام ابن كثير -رحمه الله-: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ وهذا خطاب للأحمر والأسود، والعربي والعجمي، ﴿ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، أي جميعكم وهذا من شرفه وعظمته أنه خاتم النبيين، وأنه مبعوث إلى الناس كافة، ثم ذكر بعض الآيات الدالة على ذلك وقال: والآيات في هذا كثيرة، كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تخصر، وهو معلوم من دين الإسلام بالضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول إلى الناس كلهم)(١)

ومن الآيات الدالة على عموم رسالته ﷺ قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشيرًا وَلَذِيرًا﴾ [سبأ: ٢٨]، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بـن عبـد الله، أن رسول الله ﷺ قال: «أعطيت خسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلـت لي الأرض مسجدًا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلّ، وأحلت لي الغنـائم ولم تحـل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» (٢)

وقال عن صالح النَّيِينِ: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالَحًا﴾ [الأعراف: ٧٣]، وقال عن لموط النَّينَ: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لَقَوْمِهِ﴾ [الأعراف: ٨٠]، وقال عن شعيب النَّينِ: ﴿وَإِلَى مَسَدَّينَ أَخَسَاهُمْ شُسَعَيْبًا﴾ [الأعراف: ٨٥]، وقال عن موسى النَّينِ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانَ مُّينِ ﴿ إِلَسَى فِرْعَسُونَ وَمَلْتِهِ﴾ [مود: ٨٥-٩٧]، وقال عن عيسى النَّينِ: ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [آل عمران: ٤٩].

وقال في حق محمد ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ [سبا: ٢٨]، لجميع الناس، بِلِ والجن أيضًا فقد ثبت أنه ﷺ مرسل إليهم أيضًا، وقد بلغهم ﷺ كما أخبر المولى بذلك فيَّ قوله: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَلْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التيمم (١/ ٤٣٥ – ٤٣٦) رقم الحديث (٣٣٥).

وَلُواْ إِلَى قَوْمِهِم مُنْذَرِينَ ﴿ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْد مُوسَى مُصَدُقًا لَّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا ذَاعِيَ اللهِ وَآمَنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾[الأحقاف: ٢٩-٣١].

وقال الإمام ابن كثير في تفسيره -رحمه الله-: (فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمدًا صلوات الله وسلامه عليه إلى الثقلين الإنس والجن حيث دعاهم إلى الله وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم، وهي سورة البرحمن ولهذا قال: ﴿أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ﴾()

ومما يدل على مبلغ فضله الله الرسالات، فلا تحتاج البشرية بعده إلى نبي، ولا بعد رسالته ودينه الكامل الشامل إلى رسالة أو دين، يقول على ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رَّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَحَاتَمَ النَّبِينَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة ﴿ أن رسول الله ﷺ قَال: ﴿ إِن مثلبي ومثــل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية فجعل النــاس يطوفون ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيع (٢)

وبعد: فإن هذه الأمة إنما حازت قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد على فإنه ولا أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، بعثه الله بشرع كامل عظيم، لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل، فالعمل على منهجه وسبيله، يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه (٣)

ولأمة يختار الله أفضل رسله، وأعلاهم مكانة ومنزلة عنده وأحبهم إليه فيبعثه فيها هاديا ونبيا ورسولا لهي أمة حرية بأن تكون خير أمة، لأنها أمة خير الخلق والرسل، منه تعلمت وعلى يديه تربت وبه فاقت الأمم (٤)

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٧/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب المناقب باب خاتم النبيين (١٩٦/٤ رقم الحديث ٣٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (٣٣٢).

الوجه الثامن: تقديمها على الأمم في الحشر والحساب يوم القيامة ودخول الجنة مع كونها آخر الأمم:

إن نما يدل على فضل هذه الأمة، كونها خير الأمم ما خصها الله به من التكريم والتشريف وتقديمها على سائر الأمم يوم القيامة في الحشر والحساب، كما قبال على الأمم يوم القيامة في الحشر والحساب، كما قبال على الأمم الأمم، وأول من يحاسب يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون والأولون (١)

وفي الصحيح أنه ﷺ قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد ألهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدًا، والنصاري بعد غدًا

يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: أي: نحـن الآخـرون زمانــا الســابقون منزلــة، قــال: والمراد أن هِذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية، فهي سابقة لهــم في الآخـرة بأنهم أول من يحشر وأول من يحاسب وأول من يقضي بينهم، وأول من يدخل الجنة.

وقيل: المراد بالسبق: إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل وهـ و يـ وم الجمعـة، ويـ وم الجمعة ويـ وم الجمعة وإن كان مسبوقا بسبت قبله أو أحد لكن لا يتصور اجتماع الأيام الثلاثة متواليـة إلا ويكون يوم الجمعة سابقا)(٣)

وظاهر الحديث يشمل الأمرين، فقد نص على سبقها يوم القيامة، كما هـو نـص في سبقها في الاهتداء لأفضل الأيام الذي هو يوم الجمعة مع تأخرها عن اليهود والنصاري في الزمان والله تعالى أعلم، وهي كذلك أول الأمم دخولا الجنة، مع كونها آخر الأمم زمانا، وذلك من تكريم الله لها، وتفضيله إياها، يقول على في ذلك: فمن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة (١)

### الوجه التاسع: كونها أكثر أهل الجنة:

لما كانت هذه الأمة أكثر الأمم استجابة للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، حتى كان على أكثر الأنبياء تابعا، امتازت بأنها أكثر من يدخل الجنة من الأمم، وفي ذلك دلالة جلية على فضلها وخيريتها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة (٢/ ٣٥٤) رقم الحديث (٨٧٦).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق. (٣) انظر: فتح الباري (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة، (٢/ ٥٨٥) رقم (٨٥٥).

يقول ﷺ: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟» قلنا: نعم. قال: «أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟» قلنا: نعم. قال: «أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟» قلنا: نعم. قال: «والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد النور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد النور الأحمر»(۱)، وبذلك اتضحت لنا أوجه الخيرية لهذه الأمة، وبينا معنى من معانى الوسطية ألا وهو الخيرية.

\* \* \*

(١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب كيف الحشر (١١/ ٣٧٨) رقم الحديث (٦٥٢٨).

## 

# المبحث الأول أقوال المفسرين في (أمة وسطا)

أما العدل نقد صح فيه الحديث عن رسول الله على حيث فسر قول تعالى: ﴿أَمَّةُ وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، بقوله: عدولا، وذلك في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري، حيث قال على «الوسط العدل» (١)، وفي رواية الطبري: قال: ﴿أُمَّةُ وَسَطًا﴾ عدولا (٢)

وقال القرطبي -رحمه الله-: الوسط: العدل، وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها، ثم قال: قال علماؤنا: أنبأنا ربنا تبارك و تعالى في كتابه بما أنعم علينا من تفضيله لنا باسم العدالة، وتولية الشهادة على جميع خلقه فجعلنا أولا مكانا، وكنا آخرًا زمانا، كما قال العدالة، «نحن الآخرون والأولون» (٣)، وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول، ولا ينفذ قول الغير على الغير إلا أن يكون عدلا» (٤)

ومما يدل على أن العدل من ملامح الوسطية قول الطبري -رحمه الله-: وأما التأويل فإنه جاء بأن الوسط العدل، وذلك معنى الخيار، لأن الخيار من الناس عدو لهم (٥)، ثم ساق الأدلة من السنة وأقوال السلف في ذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةٌ وَسَطَّا﴾ (٥/ ١٧٧) رقم (٤٤٨٧).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطيري (۲/۲).

<sup>(</sup>٣) مسلم كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (٢/ ٥٨٥ رقم الحديث ٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (٢/ ١٥٥).

 <sup>(°)</sup> انظر: تفسير الطبري (۲/۷).

## المبحث الثاني وجوب العدل على هذه الأمة وصور من قيامها به

أولاً: وجوب العدل عند هذه الأمة:

العدل من الأسس والقيم التي جاءت بها جميع الشرائع السماوية، فأنزل الله بــه كتبه، وأرسل به رسله، ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتَ وَأَلْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُــومَ النَّاسُ بِالْقَسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥]، أي العدل، فما من كتاب أنـزل ولا رسـول إلا أمـر أمتـه بالعدل، وأوجبه عليها، والأمم بين طائع آخذ منه بنصيب، وحائد مائل عن العدل والقسط بجهل أو هوى، والرسل ما تزال تجدد ما نسيته الأجيال، وتذكر الناس بما نسوا إلى أن ختمت الرسالات بخاتم الأنبياء محمد ﷺ. ولما كانت هذه الرسالة المحمديـة خاتمـة الرسالات، والنبي ﷺ خاتم الأنبياء والرسل، وهذه الأمة خاتمة الأمم، والأمة التي جعلها الله شاهدة على الناس وقيمة على البشرية، تبلغها دين الله، وتشهد لها بالإيمان أو عليهـا بالكفر والعصيان: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ فقد كان العدل من أهم ما يجب على هذه الأمة، بل هو من أعظم ما يميزها عن الأمم، ولم يكتف الحق تبارك وتعالى بإيجاب العدل على هذه الأمة، بل أراد منها أن تجعله خلقا من أخلاقها، وصفة من صفاتها، وصبغة تصطبغ بها من دون الناس، فأمرها أن تكون قائمة بالعدل، بل قوامة به بين الناس لله ﷺ، لا لأي شيء آخر فلا تحابي فيه قريبا لقرابته ولا تضار عدوا لعداوته: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ اللَّه شُهَدَاءَ بِالْقَسْط وَلاَ يَجْسرمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدُلُوا اعْدُلُوا هُوَ أَقْرَبُ للتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللهَ خَبيرٌ بمَــا تَعْمَلُــونَ ﴾ [المائدة: ٨].

قال الإمام ابن جرير في تفسير هذه الآية: (يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله، وبرسوله محمد ولا تكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل، في أوليائكم وأعدائكم، ولا تجوروا في أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما حددت لكم في أعدائكم لعداوتهم ولا تقصروا فيما حددت لكم من أحكامي وحدودي في أوليائكم لولايتهم لكم، ولكن انتهوا في جميعهم إلى حدي، واعملوا فيه بأمري)(١).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱۰/ ۹۵).

وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: (أي: كونوا قائمين بالحق لله على لا لأجل الناس والسمعة، وكونوا شهداء بالقسط، أي بالعدل لا بالجور ﴿لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمِ عَلَى الناس والسمعة، وكونوا شهداء بالقسط، أي بالعدل لا بالجور ﴿لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمِ عَلَى ترك العدل عَلَى الله تعدلوا اعدلوا هُو أَقْرَبُ للتَّقُوى﴾ أي لا يحملنكم بغيض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد، صديقا كان أو عدوا)(١) وقال في موضع آخر: (أي: لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حلل)(٢)

فالعدل الذي أمرت به هذه الأمة، حق عام لكل أحمد من الناس، لا يحجبه عن مستحقه شنآئ ولا عداوة، ولا يجول دونه اختلاف لمون لا جنس ولا دين: ﴿إِنَّ اللهَ يَامُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ الله يَعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨].

فالعدل حق لكل الناس وجميع الناس، لا عدلا بين المسلمين بعضهم وبعض فحسب، ولا عدلا مع أهل الكتاب دون سائر الناس، وإنما هو لكل إنسان بوصفه (إنسان) فهذه الصفة - صفة الناس- هي التي يترتب عليها حق العدل في المنهج الرباني، وهذه الصفة التي يلتقي بجلاما البشر جميعا، مؤمنين وكفارا، أصدقاء وأعداء، سودًا وبيضا، عربا وعجما، والأمة المسلمة قيمة على الحكم بين الناس بالعدل متى حكمت في أمرهم (٢).

العدل واجب على هذه الأمة ولو كان فيه مراغمة لعواطف البغض والعداوة: ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدَلُوا اعْدَلُوا هُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ وهو كذلك واجب لو كان فيه مراغمة لكافة عواطف الحب والمودة والقرابة: ﴿وَيَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقَسْط شُهَدَاء لله وَلَوْ عَلَى أَنفُسكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾ [النساء: ١٣٥]. والأمة مأمورة بإلى تقويم بالعدل والقسط والشهادة لله وليس لأحد سواه، وأن يكون ذلك منهم بدافع الثقوى والحوف من الله على حتى يصبح الجميع أمام العدل سواه بدون اعتبار لدوافع الحب والولاء والقرابة، أو البغضاء والشنآن والعداوة، لأنها إنما تقوم بالعدل والقسط بين الناس وبأمر الله، والعدل بهذه الصورة الشاملة، لم تعرفه المبشرية قط إلا على يد هذه الأمة، ولم تنعم به البشرية قط إلا تحت حكم الأمة المسلمة.

(٢) انظر: المسدر نفسه.

<sup>(</sup>١): انظر: تفسير القرآن العظيم (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: في ظلال القرآن (٢/ ١٤٤).

#### ثانيا: قيام هذه الأمة بالعدل:

لم يكن العدل في حياة هذه الأمة المحمدية الخاتمة مجرد مثل عليا، أو وصايا تفخر بها دون ممارسة أو تطبيق، ولكنه كان واقعا عاشته هذه الأمة ومارسته، وطبقته في واقع حياتها، على مر تاريخها الطويل، على تفاوت في ذلك التطبيق بين زمان وزمان، ودولة ودولة، وحسب اشتعال جذوة الإيمان في قلوب الحاكمين وخبوتها، غير أن ما يقطع به أنه لم يخل زمان ممن يقيم الحق والعدل، ويقوم بالقسط ويحكم به من هذه الأمة.

وحسبنا أن نذكر فيما يلي صورًا من عدل هذه الأمة فيما بينها، ومع أعدائها وخصومها، وأهل ذمتها. وسنختار هذه الصور من واقع الأمة من خلال تاريخها الطويل، ليعلم أن هذه الأمة لم تزل قائمة بالقسط بين الناس شاهدة به على الناس لله، وأنها جديرة بأن تكون الأمة الوسط الشاهدة على البشرية، وأولى هذه الصور نعيشها مع سيد الخلق وإمام العالمين نبينا محمد على الإنصاف والمساواة (۱)

فها هو على يقيد أصحابه من نفسه في طعنة طعنها إياه بالقدح في بطنه أثناء تسويته الصف للقتال، روى ابن إسحاق<sup>(۲)</sup> أنه على: (عدل صفوف أصحابه يـوم بـدر وفي يـده قدح<sup>(۲)</sup> يعدل به القوم، فمر بسـواد بـن غزيـة (على وهـو مستنتل مـن الصف، قـال ابـن هشام<sup>(۵)</sup>: ويقال: مستنصل<sup>(۱)</sup> من الصف- فطعنه في بطنه بالقدح – وقال: استو يا سواد، فقال: يا رسول الله أوجعتني، وقد بعثك بالحق والعدل فأقدني، فكشـف رسـول الله على هذا يا سـواد؟»

<sup>(</sup>١) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (١٦٨).

<sup>(</sup>٢) هو العلامة الإخباري أبو بكر القرشي الكلبي مولاهم المدني صاحب السيرة النبوية ولد عام (٨٠ هــ) وتــوفى عــام (١٥١هــ) وقال عنه اللهجي: هو أول من دون العلم في المدينة قبل مالك وذويه وكان في العلم بحرًا عجاجــا ولكنــه ليس بالمجود كما ينبغي. انظر: سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) القدح: (بكسر القاف وسكون الدال: السهم) لسان العرب (٢/٥٥).

<sup>(</sup>٤) هو: سواد بن غزية الأنصاري من بني عدي بن النجار، شهد بدرًا وأمره النبي على خيبر. انظر: ابن حجر، الإصابة (٢/ ٩٥).

<sup>(°)</sup> هو أبو محمد عبد الملك بن هشام أيوب الذهلي، وقيل: الحميري، وهو الذي قام بتهذيب سيرة ابن إسحاق، وهـو من أئمة اللغة والنحو، كان مقيما بمصـر، واجتمع بالشافعي تـوفى عـام (٢١٨هــ). انظر سير أعـلام النبلاء (٢١٧/١٥).

<sup>(</sup>٦) مستنصل: أي خارج، من نصل، بمعنى: خرج: لسان العرب (١١/ ٦٦٢).

قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بـك أن يمـس جلـدي جلدك فدعا له رسول الله ﷺ بخير»(١)

وجاء يهودي يشتكي إليه أحد أصحابه قائلا: (يا محمد: إن لي على هذا أربعة دراهم وقد غلبني عليها، قال: «أعطه حقه»، قال: والذي نفسي بيده، ما أقدر عليها، قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن تغنمنا شيئا فأرجع فأقضيه، قال: «أعطه حقه». وكان رسول الله عليه إذا قال ثلائا لم يراجع...)(٢)

وكان ﷺ يقيم حدود الله على من وجب عليه ذلك في عدل وإنصاف لا تأخذه في ذلك لومة لائم ولا قرابة قريب ولا مكانة شريف، فها هـو ﷺ وهـو الصادق المصدوق البـار في قسمه يقول: لو أن ابنته سرقت لأقام عليها الحد، لا يدفعه عنها كونها ابنة محمد ﷺ.

وأخرج الإمام البخاري عن عائشة -رضي الله عنها-: (أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم رسول الله ومن يجترئ عليها إلا أسامة، فقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟» ثم قام: فخطب فقال: «يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» (٣)

فإن قيل: هذا محمد رسول الله ﷺ وليس غريبا منه هـذا العـدل، ومـن يعـدل إن لم يعدل هو؟

قلنا: وهذا رجل من أصحاب رسول الله على عمر بن الخطاب الله يهتدي بهدى رسول الله على في في في في العدل والقسط بين الناس، يحكم بالحق لرجل يهودي على مسلم، ولم يحمله كفر اليهودي على ظلمه والحيف عليه، أخرج الإمام مالك<sup>(١)</sup> من طريق سعيد بن المسيب: (أن عمر بن الخطاب الحتاجة اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق...)(٥)

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام (١/ ٦٢٦) بتحقيق مصطفي السقا وزملائه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه البخاري، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة إذا رفع إلى السلطان (١٢/ ٨٧)، رقم الحديث (٦٧٨٨).

<sup>(</sup>٤) هو الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو، إمام دار الهجرة، ولد عام (٩٣هـ) عام موت أنس بن مالك بن النضر، خادم رسول الله العلم بصدق وإخلاص، فكان أحد الأثمة الأربعة فنفع الله به المسلمين وتوفى ١٧٩هـ انظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٤-١٣٥).

<sup>(</sup>٥) الموطَّا: كتاب الأقضية، باب الترغيب في القضاء بالحق، (٧١٩) رقم الحديث (٢).

وكان الله يأمر عماله أن يوافوه بالمواسم، فإذا اجتمعوا قال: أيها الناس إني لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم، ولا من أموالكم، إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم، وليقسموا فيئكم بينكم، فمن فعل به غير ذلك فليقم، فما قام أحد إلا رجل واحد قام فقال: يا أمير المؤمنين إن عاملك فلانا ضربني مائة سوط، قال: فيم ضربته؟ قيم فاقتض منه، فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين إنك إن فعلت هذا يكثر عليك ويكون سنة يأخذ بها من بعدك فقال: أنا لا أقيد، وقد رأيت رسول الله يقيد من نفسه، قبال: فدعنا فلنرضه، قال: دو تكم فارضوه، فافتدي منه بمائتي دينار كل سوط بدينارين (١). وإن لم يرضوه لأقاده (٢) هي.

وجاء رجل من أهل مصر يشكو لبن عمرو بن العاص واليه على مصر قائلا: (يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظلم، قال: عذت معادًا، قال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته، فجعل يضربني بالسوط ويقول: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟

فكتب عمر إلى عمرو على يأمره القدوم ويقدم بابنه معه، فقدم، فقال عمر: أين المصري؟ خذ السوط فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين، قال أنس: فضرب، فوالله، لقد ضربه ونحن نحب ضربه، فما رفع عنه حتى تمنينا أن يرفع عنه ثم قال عمر للمصري: اصنع على صلعة عمرو، فقال: يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني وقد اشتفيت منه، فقال عمر لعمرو: منذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟! قال: يا أمير المؤمنين لم أعلم ولم يأتني (٣)

فانظر إلى هذه المواقف الرائعة لعدالة هذه الأمة، رجل من عامة الناس- وفي رواية أنه ذمي من أقباط مصر- يتظلم فيعطى حقه ويقاد من ابن الأمير بجاء به وبأبيه ليعطي الرجل حقه وينصف، ثم انظر إلى الحاضرين من أصحاب النبي على كيف أحبوا ذلك وأيدوه (فوالله فقد ضربه ونحن نحب ضربه) لا تشفيا منه ولا شماتة بعمرو وابنه، فالقوم فوق فلك وأبعد ما يكونون عن التشفي والشماتة، ولكنهم جيل أحب العدل وعاشه وتربى عليه على يد رسول الله على يد رسول الله الله على يد رسول الله على الله وينها وشرعها، ويفرح أشد الفرح لرؤية الأمة ولو كان رجلا مخالفا لها في عقيدتها ودينها وشرعها، ويفرح أشد الفرح لرؤية

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى، لابن سعد (٣/ ٢٩٣-٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) أقاده: اقتص منه.

<sup>(</sup>٣) فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم (٢٢٥-٢٢٦).

العدالة ترمي بجذورها في أعماق الأمة ليؤخذ حق ضعفائها وأتباعها من أقويائها(١)

فإن قيل: هذا الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر الفاروق ومثله خليق بإقامة العدل في رعيته!

فإليك صورة أخرى بطلها ليس بخليفة ولا أمير، ولكنه رجل من عامة أصحاب رسول الله على السلطة الله عبد الله بن رواحة (٢)، يكل إليه النبي على خرص مزارع خيبر التي تركها على اليهود، فيحاول اليهود رشوته ليخفف عليهم في الخرص، فيشتد غضبه في أن ساوموه على أمانته وعدالته ويقول مخاطبًا إخوان القردة والحنازير: (يا معشر اليهود: أنتم أبغض الخلق إليَّ، قتلتم أنبياء الله على وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم وقد خرصت عشرين ألف وسق من تمر، فإن شتتم وإن أبيتم فلي، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض قد أخذنا فاخرج عنا) (٢)

وأقر اليهود بعدم ظلمه واعترفوا بعدله وإنصافه، فإن قيل هذا صحابي جليل تربى على يد الرسول ﷺ فليس ببدع أن يعدل ويحكم بالقسط إذا وكل إليه الحكم في أمر من الأمور.

قلنا: لندع جيل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم جيل فريد الأصل فيهم الخير والعدالة، ولنتجاوزهم إلى غيرهم ممن جاء بعدهم: فهذا شريح القاضي (١٠) -رحمه الله-: يتحاكم إليه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين ورجل ذمي فيحكم شريح يرحمه الله للذمي على أمير المؤمنين، فقد أخرج البيهقي (٥) بسنده عن الشعبي (١٦) قال: خرج علي بن أبي طالب السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعا قال: فعرف علي الدرع، فقال: هذه درعي، بيني وبينك قاضي المسلمين، قال: وكان قاضي المسلمين شريح، كان علي الله علي اله علي الله علي ا

<sup>(</sup>١) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (١٧٠).

 <sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي الشاعر المشهور، أحد النقباء ليلة العقبة، شهد بدرًا، وما بعدها، إلى أن استشهد بمؤتة، ابن حجر، الإصابة (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٣٦٧) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي، قاضي الكوفة كان يكني أبا أمية، تـوفى سـنة ثمــان أو تـــع وسـبعين وقــد عاش مائة وثماني سنين، ترجمته في طبقات ابن سعد (٦/ ١٣١)، والحلية لأبي نعيم (٤/ ١٣٢) وسير أعلام النبلاء (٤/ ١٠٠).

<sup>(°)</sup> هو الإمام العلم أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي، الحافظ، صاحب التصانيف الكثيرة السائرة، لزم الحاكم مدة، وأخذ عنه، وعن غيره، توفي عام (٥٨ ٤هـ) انظر: سير أعلام النبلاء (١٦٣/١٨).

<sup>(</sup>٦) هو التابعي عامر بن شرحبيل الشعبي الحميري أبو عمرو، ولد سنة (١٩هـ) بالكوفة عد من أذكياء العالم، توفى سـنة ١٠٣هـ انظر تهذيب التهذيب (٥/ ٦٥).

استقضاه، قال: فلما رأي شريح أمير المؤمنين قام من مجلس القضاء وأجلس عليا الشيخ في مجلسه، وجلس شريح قدامه إلى جانب النصراني، فقال له علي الله الشيخ يقول: ولا خصمي مسلما لقعدت معه مقعد الخصم، ولكني سمعت رسول الله الله الله مضايق تصافحوهم ولا تبدؤهم بالسلام، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تصلوا عليهم، ولجوهم إلى مضايق الطريق، وصغروهم كما صغرهم الله الله القض بيني وبينه يا شريح. فقال شريح: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: فقال علي الله هذه درعي ذهبت مني منذ زمان قال: فقال شريح: ما تقول ما تقول يا نصراني؟ قال: فقال: ما أكذب يا أمير المؤمنين المدرع هو درعي، فقال شريح: ما أرى أن تخرج من يده فهل من بينة؟ فقال علي المين المؤمنين يجيء إلى قاضيه، وقاضيه النصراني: أما أنا أشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يجيء إلى قاضيه، وقاضيه يقضي عليه، هي والله يا أمير المؤمنين درعك، اتبعتك من الجيش وقد زالت عن جملك الأورق، فأخذتها، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، قال: فقال علي يقاتل المشركين) (٢)

ويبين لنا هذا النص كيف كان قضاة المسلمين يصدرون أحكامهم العادلة فيما يعرض عليهم من قضايا في حرية تامة ولا تأخذهم في إقامة العدل لومة لائم، القوى والمضعيف، الحكم والمحكوم، المسلم والذمي، الراعي والمرعي، الأمير والحقير كل أمام القضاء سواء. لذا حكم القاضي شريح على أمير المؤمنين المنصراني بما رآه حقا، وأمير المؤمنين الها يرضى بالحكم ويصدق شريحا على صحة ما قضى به، لأنه حكم بمقتضى قواعد الشرع، فكان ذلك كله سببا في إسلام نصراني واهتدائه لما رأي من قيام هذه الأمة في رعاياها وأهل ذمتها بالعدل والقسط الذي هو من أحكام الأنبياء (١)

\* \* \*

(١) السنن الكبرى، كتاب آداب القاضى (١٠/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) وفي رُواية أن خصم علي ﷺ يهوديّ: انظر: الحلية لابي نعيم (١٣٩/٤).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب إنصاف الخصمين (١٣٦/١٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (١٧٤).

# المبحث الثالث

## اعتراف أعداء هذه الأمة بعدالتها

بلغت عدالة هذه الأمة يوم أن كانت في أوج قوتها ونفوذ سلطانها، وقدرتها على البطش والظلم إن أرادت حدًا أذهل الأعداء والخصوم، وجعلهم مشدوهين أمام عظمة هذه الأمة، والدين الذي تدين به وتدعو الأمم إليه، وعما جعلهم على ما في قلوبهم من غل وحقد وحسد - يشيدون بعدالة هذه الأمة وسماحتها وقيامها بالقسط مع خصومها ومن يعيش في كنفها من أهل الديانات الأخرى قبل أبنائها ومواطنيها فنطقت ألسنتهم بما رأوا ولمسوا من العدل والإنصاف والسماحة التي عاشوها وعوملوا بها في رحاب هذه الأمة وتحت سلطانها، وحين تأتي الشهادة لهذه الأمة من الأعداء والخصوم، فهي شهادة غير متهم ولا محاب، بل هي شهادة عدو، وخصم أنطقه واقع العدل الذي نعم به في جوار هذه الأمة والرحمة التي مسته عما لم يجد لها مثيلا حتى من بني قومه وعقيدته.

وقديما قيل: والفضل ما شهدت به الأعداء.

وهذه مجموعة من اعترافات وشهادات الأمم وأهل الأديان الأخرى بعدالة هذه الأمة وإنصافها لمن عاش تحت شريعتها منهم.

1 - روى البلاذري<sup>(۱)</sup> من طريق سعيد بن عبد العزيز<sup>(۲)</sup> قال: بلغني أنه لما جمع هرقل<sup>(۳)</sup> للمسلمين الجموع وبلغ المسلمون إقبالهم إليهم لوقعة اليرموك، ردوا على أهل حمص<sup>(٤)</sup> ما كانوا أخذوا منهم من الخراج، وقالوا: قد شغلنا عن نصرتكم، والدفع عنكم، فأنتم على أمركم، فقال أهل حمص: لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم<sup>(۵)</sup>، ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم...)<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) هو أبو جعفر أحمد بن يحيي بن جابر بن داود البلاذري ولد في أواخر القرن الثاني الهجري ببغداد ورحل في طلب العلم، وترجم كتاب من الفارسية إلى العربية كان عالما فاضلا شاعرا، راوية نسابة، ولـه مؤلفـات أشـهرها أنسـاب الأشراف، توفى عام ٢٧٩ هـ انظر: معجم الأدباء (٥/ ٩٦)، النجوم الزاهرة (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) هو: سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي مفتى الشام، أحد الأئمة ثقة حجة، مات عام ١٦٧هـ. انظر: الـذهبي ميزان الاعتدال (١٤٩/٢).

<sup>(</sup>٣) هرقل: ملك الروم.

<sup>(</sup>٤) قال الحموي: بلد مشهور قديم بين دمشق وحلب. انظر: معجم البلدان (٢/٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) الغشم: الظلم والعصب. انظر لسان العرب (١٢/ ٤٣٧) مادة غشم.

<sup>(</sup>٦) فتوح البلدان (١٤٣).

وكان أهل حمص نصارى، صالحهم المسلمون على أن يدفعوا الجزية والخراج ويتكفل ولي أمر المسلمين بحمايتهم، ودفع الأعداء عنهم، وقد كانوا قبل حكم المسلمين تحت حكم الروم وهم على دينهم.

فلما رأى المسلمون أنهم غير قادرين على الوفاء لهم بشرط الحماية ردوا عليهم ما أخذوا منهم، فأكبر ذلك أهل حمص، لأنهم لم يعهدوا مثله في أمة غير المسلمين وأشادوا بعدل المسلمين وحسن ولايتهم عليهم، وأنهم أحب إليهم من الروم مع كونهم على دينهم. وهذه شهادة صريحة بعدالة هذه الأمة التي مارست منهج القرآن في حياتها.

وهذا اعتراف آخر وشهادة أخرى من أهل وادي الأردن: لقد كتبوا إلى قائد المسلمين آنذاك وهو أبو عبيدة عامر بن الجراج (۱) شه معربين عن تمنيهم لحكم المسلمين لما لمسوا من عدالتهم ووفائهم ورأفتهم بهم وأنهم يفضلونهم على الروم وإن كانوا على دينهم، قائلين: (يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم، وإن كانوا على ديننا، أنتم أوفى لنا وأرأف بنا، وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا)(۱)

٧- شهادة المستشرق تومياس و. آرنولد (٣): يقول في كتابه: (الدعوة إلى الإسلام) وهو يتحدث عن اضطهاد الفرس للمسيحيين، موازنا بين سلوكهم وسلوك المسلمين: ولكن مبادئ التسامح الإسلامي حرمت مثل هذه الأعمال – التي كان يمارسها الفرس على رعاياهم من المسيحيين التي تنطوي على الظلم – بل كان المسلمون على خلاف غيرهم، إذ يظهر لنا أنهم لم يألوا جهدًا في أن يعاملوا كل رعاياهم من المسيحيين بالعدل والقسطاس)(١)

<sup>(</sup>١) هو أبو عبيدة بن عبد الله بن الجواح، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديما وشدهد بدرًا، مات شهيدًا بطاعون عمواس سنة ثماني عشرة، وله ثمان وخسون سنة، ابن حجر، التقريب، (١/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>۲) فتوح الشام (۹۷).

<sup>(</sup>٣) توماس ووكر آرنولد (١٣٨٠- ١٣٤٩هــ) مستشـرق إنكليّـزي، تعلـم في كمـبردج، و اشــتغل بالتــدريس في عــدة جامعات بالهند وباكستان، ثم عاد إلى لندن ودرس في جامعتها، وعين مــديرًا لمعهــد الدراســات الشــرقية، لــه عــدة كتب بالإنجليزية عن العلوم الإسلامية، الأعلام للزركلي (٢/ ٧٦-٧٧).

انظر: نجيب العقيقي، المستشرقون (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) ترجمة حسن إبراهيم وزملائه (٨٨).

وقال عن إيثار أهل القدس وفلسطين لحكم المسلمين واغتباطهم به: (ومن المؤكد أن المسيحيين من أهل هذه البلاد، أي: القدس قد آثروا حكم المسلمين على حكم الصليبين)(١)

٣- شهادة واعتراف المستشرق الأمريكي وول ديورانت: وهذا مستشرق يهودي صهيوني حاقد وضع في كتابه (قصة الحضارة) السم في الدسم، وطعن في الإسلام ونبيه على وتعرض للمسيح المنه بالطعن كثيرا، مما يجعلني أحذر من هذا الكتاب وأذكر من أراد أن يطلع عليه أن يتوخى الحذر ويتنبه لتلك السموم التي نشرها في كتابه هذا، ومع هذا أراد الله أن يظهر الحق على لسان هذا العدو اللدود.

يقول ديورانت مبينا أوضاع حال أهل الذمة الدّين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية: ولقد كان أهل الذمة المسيحيون، والزرادشتيون (٢) واليهود، والصابئون (٣) يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيرًا في البلاد المسيحية في هذه الأيام، فلقد كانوا أحرارًا في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون خاص، وضريبة عن كل شخص، تختلف باختلاف دخله... ولم تكن هذه الضريبة (١) تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح، ويعفى منها الرهبان، والنساء، والذكور الذين هم دون البلوغ والأرقاء والشيوخ، والعجزة، والعمى، والفقر الشديد. وكان الذميون يعفون في نظير هذه الضريبة من الخدمة العسكرية... ولا تفرض عليهم الزكاة... وكان لهم على الحكومة أن تحميهم) (٥)

وهذا الشاهد التاريخي من مستشرق يهودي صهيوني يثبت أن المسلمين في الأندلس

<sup>(</sup>١) الدعوة إلى الإسلام (١١٦).

<sup>(</sup>٢) الزرادشتيون: اتباع زرادشت بن بورشب وهو رجل ظهر في أذربيجان في زمان الملك كشتاسب بن الهراست، وزعم أنه نبي، وله كتاب يسمى (زنداوستا) زعم أنه أنزل عليه، وكان يدعو إلى عبادة الله، والكفر بالشيطان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم دخل التحريف الزرادشتية وآلت إلى أن أصبحت ديانة ثنوية مجوسية، انظر الشهرستاني، الملل (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) الصابثة: نوعان: حنفاء موحدون، وصابئة مشركون يعبدون الكواكب، انظر: ابن تيمية، الرد على المنطقين (٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) ليست ضريبة، إنما هي الجزية تؤخذ مقابل توفير المسلمين لهم الحماية والأمان حتى من أعدائهم الخارجيين.

<sup>(</sup>٥) قصة الحضارة (١٣٠/١٣٠).

عاملوا أهل ذمتهم وفق القواعد التي وضعها وحددها الإسلام، وهي قواعد توفر لأهل الذمة الحماية وعدم الظلم، وتسبغ الرحمة والعطف على الفقراء وذوي الأعذار، وتوفر لهم حرية ممارسة دينهم، وحرية الاكتساب، وهذا غاية العدل؛ بل هو إلى الفضل أقرب.

### ٤- اعتراف المستشرق ستانلي لين بول:

نقل عنه صاحب (قصة الحضارة) العبارة التالية: لم تنعم الأندلس طول تاريخها بحكم رحيم، عادل، كما نعمت به في أيام الفاتحين)(١)

ثم عقب المستشرق اليهودي -بقوله-: (ذلك حكم يصدره مستشرق مسيحي عظيم) ثم غلب عليه حسده وخبثه وحقده وأراد أن يقلل من شأن هذه الشهادة والإشادة مع اعترافه بصحة حكم إستانلي، قائلا: (قد يتطلب تحمسه شيئا من التقليل من ثنائه، لكن هذا الحكم بعد أن نقص منه ما عساه أن يكون فيه من التحمس يظل مع ذلك قائما صحيحا)(٢)

\* \* \*

إن عبارة الفاتحين العرب دس من المستشرقين وخصوصا أن طلائع الفتح الأولى كانت بقيادة طارق بسن زياد، وهمو
 من أصل بربري، والصحيح أن هذه البلدان فتحها الجماهدون المسلمون لنشر دين الله في الأرض.
 (٢) قصة الحضارة (٢/ ١٩٢).

## المبدث الرابع العدل عنـــد أهـــل الكتاب

إذا تكلمنا عن العدل عند أهل الكتاب، وبينا ما وصلوا إليه من ظلم وجور، وجنوح عن الإنصاف والقسط، وهم أهل كتاب أنزل الله عليهم الكتب، وأرسل إليهم الرسل تترى، ومع ذلك حادوا عن الحق وحرفوا وظلموا وطغوا واستبدوا فكيف بغيرهم من الأمم التي لم تحظ بما حظوا به من توالي الرسالات وكثرة الأنبياء؟ ولذلك نكتفى بالعدل عند أهل الكتاب خشية الإطالة.

وسأبين العدل عند اليهود أولا فيما بينهم، ثم يما بينهم وبين غيرهم من الناس، شم عن العدل عند النصارى كذلك فيما بينهم، ثم فيما بينهم وبين الأمم الأخرى.

### أولا: مبدأ العدل عند اليهود:

#### أ- العدل فيما بينهم:

لقد أمرهم أنبياؤهم أن يقوموا بالعدل والقسط، وأن لا يتظالموا ولا يظلموا أحدًا، وأنزل الله عليهم التوراة فيها هدى ونور، وفصل لهم فيها الحدود والأحكام والقصاص العادل، كما أخبر الله بذلك في القرآن الكريم، حيث يقول تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا أَلْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَتُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبَيُونَ اللّذِينَ أَسْلَمُوا للّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَانَيُونَ وَالأَخْبَارُ بِمَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَتُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبيُونَ اللّذِينَ أَسْلَمُوا للّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَانَيُونَ وَالأَخْبَارُ بِمَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَتُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّيْقِ فَلَا تَخْشُوا النَّاسُ وَاخْشَوْنَ وَلاَ تَشْتُرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا التَّفْسِ بِالتَّفْسِ بِالتَّفْسِ بِالتَّفْسِ بِالتَفْسِ بِالتَّفْسِ بِالتَّفْسِ بِالتَّفْسِ بِالتَّفْسِ وَالأَنْفَ وَالأَنْفَ وَالأَذُنَ بَالأَدُن وَالسَّنَّ بِالسِّنَ وَالْجُرُوحَ قَصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَانَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ اللّذَى اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالُمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤- ٤٥].

وبقي بين أيدي اليهودي من أسفار التوراة -مع تحريفهم وتبديلهم لها- أثر مما ورد ذكره في القرآن الكريم، وسأورد فيما يلي بعض نصوص أسفار التوراة، التي توجب على اليهود الحكم بالعدل والقسط، وتحذرهم من الظلم والجور في القضاء والكيل والوزن، ففي (سفر اللاويين) أن الرب كلم موسى التي قائلا: (لا ترتكبوا جورا في القضاء، ولا تأخذوا بوجه مسكين ولا تحترم وجه كبير، بالعدل تحكم لقريبك)(١)

<sup>(</sup>١) إصحاح (١٩) فقرة (١٥).

وفيه أيضًا: (وإذا نزل عندكم غريب في أرضكم فلا تظلموه، كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم وتحبه كنفسك، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر، أنا الرب إلهكم لا ترتكبوا جورًا في القضاء لا في القياس ولا في الوزن ولا في الكيل، ميزان حق ووزنات حق وإيفة حق وهبن حق تكون لكم، أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر فتحفظون كل فرائضي وكل أحكامي وتعملونها أنا الرب)(١)

وفيه أيضًا ما يدل على القصاص وأن النفس بالنفس: (وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل) (٢)، ومن قتل بهيمة يعوض عنها ومن قتل إنسانًا يقتل، حكم واحد يكون لكم، الغريب يكون كالوطني إني أنا الرب إلهكم) (٣)

وفي (سفر الخروج): (من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا) فقد دل إذن القرآن الكريم، وأسفار التوراة التي بقيت بأيديهم على وجوب العدل عليهم والقصاص الحق عندهم، وتحريم الظلم والجور، فماذا فعل اليهود؟ لقد تلاعبوا بالنصوص وبدلوها وحرفوها، ولم يقوموا فيها بينهم بالعدل والقسط، وفرقوا بين القوى والضعيف، والحاكم والمحكوم، والغني والفقير، والشريف والوضيع، ولم يعدلوا بين الخلق في إقامة القصاص والحدود، كما أخبرنا رسول الله عنهم في حديث المخزومية التي سرقت فقطع يدها وغضب عن جاء يشفع فيها وقام فيهم خطيبا قائلا: أيها الناس إنما ضل من كان قسبلكم أهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد... ه (٥)

ومن الأدلة على هذا المسلك المشين ليهود ما أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عباس الله عنهما - قال: «كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير وتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودى بمائة وسق من تمر، فلما بعث النبي قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا: ادفعوه لنا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي فاتوه فنزلت على الرسول الفائدة: ٤٤]، والقسط: النفس بالنفس، ثم نزلت:

<sup>(</sup>۱) إصحاح (۱۹) فقرة (۳۳-۳۷).

<sup>(</sup>٢) لاويسين: إصحاح (٢٤) فقرة (١٧).

<sup>(</sup>٣) لاويين: إصحاح (٢٤) فقرة (٢١-٢٢).

<sup>(</sup>٤) إصحاح (٢١) فقرة (١٢).

<sup>(°)</sup> أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان (١٢/ ٨٧)، رقم الحديث (٨٧/١٢).

## ﴿ أَفَحُكُمُ الْجَاهليَّة يَنْغُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠](١)

فانظروا كيف مالوا عن حكم الله على وتلاعبوا بحدوده، فأقاموا الحد، والقصاص على الضعيف فيهم، وصرفوه عن ذي المكانة والقوة والمنعة، والعجب لا ينقضي من تمالئهم على ذلك واتفاقهم عليه. وهذا شاهد آخر على اختلاف ميزان العدل عند اليهود، ومبلغ ظلمهم وجورهم، وتعطيلهم لحدود الله على: أخرج الإمام البخاري -رحمه الله-: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: قال اليهود جاؤوا إلى رسول الله فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله على: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم، ويجلدون، قال عبد الله بن سلام (٢٠): كذبتهم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يمك، فرفع يمه، فإفه فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محما. فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محما. فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله في فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة» (٢٠)

وفي سفر التثنية من التوراة جاء في شأن حد الزاني النص الآتي: (ولكن إن كان هذا الأمر صحيحا لم توجد عذرة الفتاة، يخرجون الفتاة إلى باب بيت أبيها ويرجمها رجال

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، كتاب الديات، باب النفس بالنفس، (٤/ ٦٣٤)، رقم الحديث (٤٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي حليف بني عوف بن الخزرج أسلم عند قدوم النبي المدينة، وشهد له الرسول بالجنة، وشهد مع عمر فتح بيت المقدس، والجابية، وتوفى عام (٤٣هـ) انظر ترجمته في تهذيب التهديب (٥/٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب أحكام أهمل الذمة وإحصانهم إذا زنوا، ورفعوا للإمام: (١٦/ ١٦٦ رقم الحديث ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) هو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أحد أئمة الحديث ومشاهيره، ولد عام (٢٠٤هـ) وتوفى عام (٢٦٦هـ) وصحيح مسلم يحتل المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري، انظر: تهذيب الأسماء للنووي (٢/ ٨٩).

<sup>(°)</sup> أخرجه مُسلم: كتاب الحدود، باب رجم اليهوّد، أهل الذمة في الزنى، (٣/ ١٣٢٧) رقم الحديث (١٧٠٠).

مدينتها بالحجارة حتى تموت، لأنها عملت قباحة في بني إسرائيل بزناهـا في بيـت أبيهـا، فتنزع الشر من وسطك.

وإذا وجد زجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة، فتنزع الشر من إسرائيل.

إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة فاضطجع معها فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموها بالحجارة حتى يموتا، الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فتنزع الشر من وسطك (١)

### ب- العدل عند اليهود مع غيرهم من الأمم:

وكانوا يرون أن غيرهم من الأمم لا حق لهم في عدل ولا نصف، بل ويستحلون منهم الله الدماء والأنفس والأموال بحجة أن غير اليهود كفار مشركون لا حرمة لهم، وقد نبأنا الله خبرهم وقولهم هذا وعدهم كذبة مفترين في ذلك، فقال عَنْ: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقَنْطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائمًا ذَلَكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَارُ فَي الْأُمِّيِّنَ سَبيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهُ الْكَذَبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٥].

ومرادهم بالأميين العرب والمشركين وكل ما ليس بيهودي، روى ابن جرير عن قتادة -رحمه الله-: في قوله: ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَيِّينَ سَبِيلٌ ﴾ قال: ليس علينا في المشركين سبيلٌ » قال: ليس علينا في المشركين سبيل، يعنون من ليس من أهل الكتاب(٢)

وفي أسفار التوراة المحرفة ما يشي بهذا المسك الذي انتهجه يهود تجاه الأمم الأخرى: ففي (سفر الخروج) ضمن الوصايا العشر التي يزعمون أن موسى التخيير تلقاها من ربه:

<sup>(</sup>١) تثنية: إصحاح (٢٢) فقرة (٢٠-٢٥).

(لا تشهد على قريب شهادة زور، ولا تشته بيت قريبك، لا تشته امرأة قريبك، ولا أمته ولا ثوره، ولا حماره، ولا شيئا مما لقريبك)<sup>(۱)</sup> فمفهوم قوله (قريبك) في هذا النص، أن غير القريب يجوز لهم اشتهاء امرأته وبيته و... وقد فهم اليهود هذا الفهم، ونص (التلمود)<sup>(۲)</sup> على ذلك كما سيأتي ذكر نصوص منه.

وفي (سفر التثنية) إباحة التعامل بالربا مع غير اليهود، وتحريمه على اليهودي: (للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا) (٢) بل يمنع التلمود إقراض غير اليهودي إلا بربا: (غير مصرح لليهودي أن يقرض الأجنبي إلا بالربا) ولقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أنه نهاهم عن أكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل وأنهم لما خالفوا وظلموا وأكلوا الربا حرم عليهم بعض الطيبات التي كانت حلالا عقوبة لهم في الدنيا، قال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمُنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ أُحِلِّتْ لَهُمْ وَبِصَدُهُمْ عَن سَبِيلِ اللهِ عَنْ الله عَنْ مَبِيلِ اللهِ عَنْ الله عَنْ مَبِيلِ اللهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مَبِيلِ اللهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مَبِيلِ اللهِ عَنْ الله عَنْ مَبِيلِ اللهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مَبْهُمْ عَن مَبِيلِ اللهِ عَنْ الله عَنْ

وهذه بعض النصوص من التلمود التي تسمح لليهود أن تعتدي على أموال الأميين بل ودمائهم وأعراضهم، نسوق منها أمثلة ليتضح مدى ظلم اليهود وجورهم.

### ١- إباحة دماء غير اليهود:

يقول التلمود: (اقتل الصالح من غير الإسرائيليين، ومحرم على اليهودي أن ينجي أحدًا من باقي الأمم من هلاك، أو يخرجه من حفرة يقع فيها، لأنه بـذلك يكـون حفظ حياة أحد الوثنيين) (٥)

(ومن العدل أن يقتل اليهودي بيد كل كافر، لأن من يسفك دم الكافر يقرب قربانــا لله) (١٦)، وكل من ليس بيهودي فهو كافر عندهم.

<sup>(</sup>١) سفر الخروج: إصحاح (٢)، فقرة (١٦–١٧).

<sup>(</sup>٢) التلمود: وهو الكتاب الذي يحتوى على التعاليم اليهودية والتشريعات، يـزعم اليهـود أن موسـى الم عندما تلقى التوراة مكتوبا تلقى معه التلمود مشافهة وهو تفسير للتوراة وهو عندهم أقـدس منهـا (أي، بـي، بـرانيتس، فضـح التلمود: ٢١).

<sup>(</sup>٣) سفر الخروج: إصحاح (٢٠) فقرة (١٦-١٧).

<sup>(</sup>٤) الكنز المرصود في قواعد التلمود: ترجمة د. يوسف نصر (٩٠).

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه (۹۰).

<sup>(</sup>٦) الكنز المرصود في قواعد التلمود (٩١).

#### ٧- إباحة عرضه:

يقول التلمود: (لا يخطئ اليهودي إذا تعدى على عرض الأجنبي، لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد، لأن المرأة التي لم تكن من بني إسرائيل كبهيمة، والعقد لا يوجد مع البهائم وما شاكلها)(١)

قال ميموند اليهودي: (إن لليهود الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات، أي غير اليهوديات)(٢)

#### ٣- إباحة ماله:

يقول التلمود: (إن الله حلل أموال باقي الأمم لبني إسرائيل لما رآهم قمد خالفوا السبع الوصايا المختصة بعبادة الأوثان، والزنى والقتل والسرقة، وأكمل لحم الحيوانات غير المذبوحة، وخصاء الإنسان وإيلاد الحيوان من غير جنسه)(٢)

وفي شأن رد الأموال المفقودة لغير اليهبود يقبول التلمبود: (إن الله لا يغفر ذنبا ليهودي يرد للأمي ماله المفقود، وغير جائز رد الأشياء المفقودة من الأجانب)(١)

وبهذا يتضح أن اليهود أهل ظلم وجور وفساد يظلمون الناس ويستحلون دماءهم وأعراضهم وأموالهم ويعدون ذلك دينًا، قاتلهم الله أني يؤفكون.

### ثانيا: العدل عند النصاري:

#### أ- العدل فيما بينهم:

النصارى يتبعون التوراة في الأحكام والتشريعات، وما أمر بـه اليهـود مـن العـدل في الأحكام والحدود، وإيفاء الكيل والوزن وخلاف ذلك فإنه يسري على أمة النصارى كذلك.

لكن لما بغى اليهود وقست قلوبهم، وأحلوا ما حرم الله، وأكلوا أموال الناس بالباطل، جاء المسيح ليردهم إلى الجادة فلم يأمرهم بالعدل فحسب بل تجاوزه إلى الفضل والعفو، وأمرهم ألا يقابلوا الإساءة بمثلها، وأن لا يعتدوا على من اعتدى عليهم؛ بل قال لهم كما جاء في إنجيل (متى) الذين يزعمون أنه مما أنزل على عيسى المناها: (قد سمعتم

<sup>(</sup>١) الكنز المرصود في قواعد التلمود (٩٥).

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق: (۱۵۲). (٤) المرجع السابق (۸۳).

<sup>(</sup>٣) الكنز المرصود في قواعد التلمود (٧٨-٧٩).

أنه قيل: العين بالعين، والسن بالسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشرير؛ بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فخل له رداءك أيضًا، ومن سخرك ميلا فامش معه اثنين، ومن سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا تمنعه، وقد سمعته أنه قيل: أحبب قريبك وابغض عدوك، أما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم وأحسنوا إلى من يبغضكم، وصلوا لأجل من يعنتكم ويضطهدكم)(١)

لكن أمة النصارى لم تهتد، بل حرفت وبدلت فضلت عن سواء السبيل، ولئن كان اليهود مغضوبًا عليهم فإن النصارى ضالون، كما ثبت عن المصطفي على أنه قال في تفسير قوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ ﴾ [الفاتحة:٧]، قال: إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى (٢)

وأول ضلالهم وعظم جورهم وبغيهم أن عدلوا بربهم غيره، وجعلوا له شركاء، إذ جعلوه ثالث ثلاثة، وتارة جعلو، المسيح الطّين هو الإله، وأخرى ابن الإله، قال تعالى عن كفرهم وضلالهم: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة: ١٧]، وقال في آية أخرى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِالله فَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوَاهُ النَّارُ وَمَا لَلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴾ [المائدة: ٢٧].

وقال ﷺ في آية أخرى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالَثُ ثَلاَثُةَ وَمَا مِنْ إِلَه إِلاَّ إِلَسَةَ وَاحَدٌ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٧]، وقال سبحانه: ﴿وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ الله ﴾ [التوبة: ٣٠].

والشرك بالله، واتخاذ غيره معه، من أعظم الظلم كما أخبر الحق تبارك وتعالى على لسان العبد الصالح لقمان: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لانْبِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَطُلُمٌ عَظيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

ولما نزل قوله ﷺ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُـــمُ الأَمْـــنُ وَهُـــم

<sup>(</sup>١) إنجيل متى: الإصحاح السادس، فقرة (٣٨-٤٤).

<sup>(</sup>٢) اخرجه أحمد (٤/ ٣٧٨) من حديث عدي بن حاتم.

مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢]، شق ذلك على الصحابة وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله عَظِيمٌ ابني لا تُشْرِكُ بِالله إِنْ الشَّرِكُ اللهُ اللهُ عَظِيمٌ ابنا هو الشرك (١)

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره قوله ﷺ: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾،أي هو أعظم الظلم (٢)

فإذا كان القوم قد ارتكبوا أعظم الظلم والجور وظلموا أنفسهم بجعلهم لله أندادًا ومعه شركاء فماذا نتوقع منهم وقد ضلوا وظلموا غير الظلم والجور في جل حياتهم، لأنه بنوا دينهم عليه، فلم يكونوا قائمين بالعدل والقسط فيما بينهم، وقول الرسول في قصة المخزومية التي سرقت: «إنما ضل من كان قبلكم ألهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحده (م)، يشملهم وإن كان هو في اليهود أظهر، وهؤلاء رهبانهم الذين هم عبادهم وعلماؤهم، وهم الصفوة فيهم والقدوة، والذين يفترض أن يكونوا أقرب القوم إلى العدل وعدم الظلم فإذا هم ظلمة جاثرون معتدون على أموال الناس بالباطل كما أخبرنا الله بذلك عنهم، وكما يدل عليه واقع الكنائس وسيرتها، يقول الله في: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّ كَثِيرًا مّنَ الأحبّارِ وَالرُّهْبَان لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النّاسِ بالباطل ويَصُدُّونَ عَن سَبيل الله النّه [التوبة: ٣٤].

يقول الحافظ ابن كثير: (ذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس، ويأكلون أموالهم بذلك)(٤)

ولعل من أبرز مظاهر ذلك ما تمارسه الكنيسة من إصدار ما عرف بـ (صكوك الغفران) (٥)، وهي صكوك يصدرها أهل السلطة في الكنيسة من البابوات والمطارنة والبطارقة، والقساوسة، باسم الكنيسة، يغفر بمقتضاها لحاملها ما اقترفه من الآثام والخطايا في حياته، مقابل أن يدفع مبالغ للكنيسة، وهذا إلى جانب كونه أكلا لأموال الناس بالباطل فهو أيضًا قول على الله بلا علم وافتراء عليه، وتعد على ألوهيته من الناس الباطل فهو أيضًا قول على الله بلا علم وافتراء عليه، وتعد على الوهيته الله الناس بالباطل فهو أيضًا قول على الله بلا علم وافتراء عليه، وتعد على المويته الله المويته المؤلود المويته المؤلود الموينة الموينة المؤلود الموينة المؤلود الموينة المؤلود الموينة الموينة المؤلود الموينة المؤلود المؤلود المؤلود المؤلود المؤلود الموينة المؤلود المؤ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٣٧٨). (٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٦/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحَذُود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان (١٢/ ٨٧ رقم ٦٧٨٨).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٨٠).

<sup>(</sup>٥) للاطلاع على صورة وفحوى هذه الصكوك، راجع كتاب محاضرات في النصرانية لأبي زهرة (١٧٢)، والمسيحية للدكتور احمد شلبي (٢٥٤).

لا يملك غفران الذنوب والعفو عنها إلا هو سبحانه ولكن القوم ضلوا ضلالا بعيدًا.

ومن صور جور هذه الأمة وعدم عدلها، أن كل فرقة وطائفة منها إذا تسلطت على الفرق الأخرى أذاقتها ألوانا من الظلم والبطش والاضطهاد، ولم ترقب فيهم إلا ولا ذمة، يقول د. أحمد شلبي: (تكرر في تاريخ المسيحية حدث عظيم لم يختلف، وهو التجاء الجانب القوى إلى أعنف وأقسى وسائل الاضطهادات والتعذيب، والتنكيل والحرق، والإفناء يسلطها على الجانب الضعيف.. والعجيب أن المسيحيين اضطهدوا من اليهود والرومان، ونزلت بهم الويلات في القرون الثلاثة الأولى، فلما بدأ جانبهم يشتد رأيناهم ينزلون نفس الويلات بمخالفيهم من أبناء دينهم، ومن أتباع الأديان الأخرى، ومن هنا فنيت مذاهب مسيحية كثيرة كان بعضها في وقت ما له الغلبة في العدد، ولكن تنقصه القوة والسلطان، وكان فناء هذه المذاهب بسبب قوة اليهود والرومان أحيانا، وأحيانا بسبب قسوة فرق مسيحية أخرى قويت واشتدت بالأباطرة وذوى النفوذ)(١)

وهذا مصداق قوله تعالى. ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مُمَّا ذُكَّرُوا بِهِ فَأَغُرِيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة وَسَوْفَ يُنَبَّئُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [المائدة: ١٤].

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: (... أي فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة، وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا، ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها، فالملكية (٢) تكفر اليعقوبية (١)، وكذلك الأخرون، وكذلك النسطورية (١) والأريوسية (٥) كل طائفة تكفر الأخرى...)(١)

<sup>(</sup>١) المسحية (٢٣٧).

 <sup>(</sup>۲) الملكية: أو الملكانية: أصحاب ملكان الذي ظهر في أرض الروم، ومعظم الروم ملكانية، صرحوا بإثبات التثليث، وقالوا: إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح، وتدرعت بناسوته، انظر: الشهرستاني، الملل والنحل، (۲۷/۲).

<sup>(</sup>٣) اليعقوبية: نسبة إلى يعقوب البراذعي، مصري ظهر في منتصف القرن السادس الميلادي يقول: إن المسيرح ذو طبيعة واحدة امتزج فيه عنصر الإله بعنصر الإنسان، وتكون من الاتحاد طبيعة واحدة جامعة بـين اللاهــوت والناســوت، انظر محاضرات في النصرانية (١٤٠-١٥٩).

<sup>(</sup>٤) النسطورية: نسبة إلى نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون، يرى العذراء لم تلد إلها، انظر: الشهرستاني، الملل (٣/ ٢٩).

<sup>(°)</sup> الأرسيوية: أصحاب آريوس، وكان قسيسا بالإسكندرية، ومن قوله: التوحيد المجرد وأن عيسي مخلوق وأنه كلمة الله. انظر: ابن حزم الفصل: (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٦) هم اتباع الكنيسة الشرقية: انظر: المسيحية (٢٣٨).

وكمثال على ما ذكر من ظلم أمة النصارى وجور بعضهم على بعض، ما لاقاه أقباط مصر - وهم من الطائفة اليعقوبية - من ظلم واضطهاد على يد أبناء دينهم البيزنطيين الذين كانوا يحكمونهم قبل الفتح الإسلامي لمصر.

يقول المستشرق توماس آرنولد: (... فإن اليعاقبة -وهم الأقباط- الذين كانوا يكونون السواد الأعظم من السكان المسيحيين، قد عوملوا معاملة مجحفة من أتباع المذهب الأرثوذكسي<sup>(1)</sup> التابعين للبلاط، الذين ألقوا في قلوبهم بذور السخط والحنق اللذين لم ينسهما أعقابهم حتى اليوم، كان بعضهم يعذب ثم يلقى بهم في اليم، وتبع كثير منهم بطريقهم إلى المنفى لينجوا من أيدي مضطهديهم، وأخفى عدد كبير منهم عقائدهم الحقيقية، وتظاهر بقبول قرار خلقدونية (٢).

وقد جلب الفتح الإسلامي إلى هـؤلاء القبط - ذلك اللفظ الـذي يطلـق على المسيحيين من اليعاقبة في مصر - حياة تقوم على الحرية الدينية الـتي لم ينعمـوا بهـا قبـل ذلك بقرن من الزمان) (٣).

وكثيرا ما كان الفتح الإسلامي مخلصا لكثير من طوائف النصاري من حقد واضطهاد وظلم، وبجانب عامل العدل والتسامح الذي عرف به الفاتحون المسلمون كان هذا من العوامل التي جعلت الكثير من المسيحيين يفضلون الحكم الإسلامي على حكم أبناء دينهم من أتباع الطوائف الأخرى(3)

### ثَالِثًا:العدل فيما بينهم وبين غيرهم من الأمم:

وإذا فتحنا ملفات التاريخ وجدنا النصارى قد بلغوا منتهى الظلم والاضطهاد لمن يقمع تحت حكمهم وسلطانهم من أهل الأديان الأخرى من قتلهم وترحيلهم واضطهادهم، وكانت أعمالهم الانتقامية سياسية ثابتة تستهدف إفناء الخصوم ومحو آثارهم، فقد ارتكبوا الكثير من المذابح التي دبرت ونفذت بوحشية بالغة، ارتكبوا فظائع وجرائم يندي لها جبين الإنسانية. ومن الشواهد التاريخية في ذلك ما فعلوه بسكان بيت المقدس إبان استيلائهم عليها، عندما تخاذل العبيديون للدفاع عنها، إذ اكتفى واليهم آنذاك افتخار الدولة بتأمين نجاته مع حرسه الخاص، وترك المدينة للصليبين يعيشون

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص(١٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: وسطية أهل السنة بين الفوق (١٩٨).

<sup>(</sup>١) انظر محاضرات في النصرانية: لأبي زهرة (١٣٧).

<sup>(</sup>٢) الدعوة إلى الإسلام (١٣٣).

فيها فسادًا، بعد أن دافع عنها دفاعا هزيلا، ذرا للرماد في العيون(١١)

وإليك ما قاله (القس ريمند) وهو شاهد عيان من النصارى: (وشاهدنا أشياء عجيبة، إذ قطعت رؤوس عدد كبير من المسلمين، وقتل غيرهم رميا بالسهام، أو أرغموا على أن يلقوا بأنفسهم من فوق الأبراج، وظل بعضهم يعذب عدة أيام، ثم أحرق في النار، وكنت ترى في الشوارع أكوام الرؤوس والأيدي والأرجل والأقدام، وكان الإنسان أينما سار فوق جواده يسير بين جثث الرجال والخيال)(٢)

ويقول المستشرق ستيفن رنسيمان في وصف ذلك: (على أنه لم ينج من المسلمين على القدس وحرسه على اتف الفئة القليلة – وهم افتخار الدولة والي العبيدين على القدس وحرسه الخاص – إذ أن الصليبيين وقد زاد في جنونهم ما أحرزوه من نصر كبير بعد شقاء وعناء شديد، انطلقوا في شوارع المدينة، وإلى الدور والمساجد يقتلون كل من يصادفهم من الرجال والنساء والأطفال، دون تمييز، استمرت المذبحة طوال مساء ذلك اليوم وطوال الليل ولم يكن علم تانكرد (٣) عاصما للاجئين إلى المسجد الأقصى من القتل، ففي الصباح الباكر من اليوم الثاني دخلت باب المسجد ثلة من الصليبين فأجهزت على جميع اللاجئين وحينما توجه ريموند آجيل في الضحى لزيارة ساحة المعبد أخذ يتلمس طريقه بين الجثث والدماء التي بلغت ركبتيه. وفر يهود بيت المقدس جميعا إلى معبدهم الكبير، عبر أنه تقرر إلقاء القبض عليهم بحجة أنهم ساعدوا المسلمين، فلم تأخذهم الرحمة والرأفة، فأشعلوا النار في المعبد، ولقي اليهود بداخله مصرعهم محترقين. يقول: (وتركت مذبحة بيت المقدس أثرًا عميقا في جميع العالم، ليس معروفا بالضبط عدد ضحاياها أنه غير أنه أدت إلى خلو المدينة من سكانها المسلمين واليهود).

فانظر الفرق الشاسع بين دخول الصليبين هذه المدينة المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين واليهود، وبين دخول القائد المسلم صلاح الدين، وفي الأندلس عندما استولى النصارى الحاقدون ألحقوا بالمسلمين ضروبا من الأذى والظلم والجور والعدوان، يصور ذلك الدكتور توفيق الطويل في إيجاز فيقول:

<sup>(</sup>١) أنظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (١٩٩). (٢) انظر: وول ديورانت، قصة الحضارة، (١٥/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) أحد قواد الصليبين، لما رآه المسلمون استسلموا ورفعوا علمه على المسجد.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن الأثير أنهم يزيدون على سبعين ألفا (٨/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ الحروب الصليبية (١/ ١٠٤-٥٠٥).

(وقد استنفدت الكنيسة جهدها في إقناع المسلمين المقيمين في إسبانيا، لكي يرتدوا عن دينهم ويعتنقوا المسيحية دينا، وعلى غير جدوى ما بذلت من جهود، فاستجمعت محكمة التفتيش كل قواها، و اعتصمت بالجرأة والتعصب، وصبت عذابها على المسلمين في غير رفق ولا عدالة حتى اعتنق النصرانية من خر في ميدان الكفاح، وهاجر من خار بين التمسك بعقيدته، واحتمال آلام العذاب، وفي عام ١٦٠٩ و ١٦١٠ تم إجلاء ألوف المسلمين عن إسبانيا بعد أن أغرقوا بدمهم أرضها، وكتبوا في المقاومة أنصع الصفحات في تاريخ الجهاد في سبيل الله)(١)

وأما في العصر الحاضر فأقرب الشواهد إلى الذاكرة على ظلم النصارى ومبلخ حقدهم واضطهادهم، ما فعله نصارى لبنان الموارنة ضد المسلمين الفلسطينيين في مخيمي (صبرا وشاتيلا) من مجازر ومذابح أودت بأرواح الآلاف من قاطني المخيمين، مع ما صاحب ذلك من النهب والتدمير الشامل لمحتويات المخيمين وذلك عقب اجتياح الجيش اليهودي الصهيوني لمدينة بيروت وغيرها من المدن اللبنانية عام ١٩٨٢م- ١٤٠٢هـ.

يقول أحد شهود العيان: (... دفنت في يوم واحد عددًا إجماليا مائة وثلاثة جثث.. وعندما دخلت المخيم رأيت اللحم ملزقا على الحيطان وتستطيع أن تقول كل أساليب القتل قد استخدمت: الساطور، البارود، الرصاص، العصى، كاتم الصوت... وكان بين الضحايا من كان عمره تسعين سنة... ومن بين الذين دفناهم أطفال أعمارهم بين ٦-٧ سنوات ونساء من مختلف الأعمار، كانوا - أي: النصارى -يقتلون كل شيء يتحرك أمامهم)(٢)

فقد أصبحت معلومة لكل إنسان على وجه المعمورة من اغتصاب وقتل وذبح وتشريد. إن النصارى ما كانوا في عدائهم عدولا، ولا رحماء بمخالفيهم، كما هو شأن الإسلام، فقد كانت أعمالهم بخصومهم تفوق كل وصف، ولولا ما نقله شهود العيان بما أنزلوه بغيرهم من الظلم والعدوان لما استطاع المرء أن يصدق هذه الأعمال الموغلة في الوحشية والشناعة، من قوم لا دين لهم، فضلا عن قوم يدعون أنهم أتباع المسيح المنه وبهذا اتضح ملمح من ملامح الوسطية وكيف مارسته أمة الإسلام مقارنا مع غيرها من أهل الكتابين واتضح لنا أنهم حادوا عن العدل إلى الظلم.

<sup>(</sup>١) انظر: قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام (٧١-٧٢).

<sup>(</sup>٢) وجاء دور المجوس (٢/ ٥٨-٩٥).

# الفصل الثالث اليسر ورفع الحرج

### نههید:

إن من أول ما يتبادر إلى أذهاننا عندما نطلق كلمة (الوسطية) هو معنى اليسر والتيسير، ورفع الحرج، وهذا الفهم صحيح، فإن من أبرز سمات الوسطية: التيسير ورفع الحرج.

وقد تقرر فيما مضى أن هذا الدين هو دين (الوسط) فلا غلو ولا جفاء، ولا إفراط ولا تفريط. واليسر ورفع الحرج مرتبة عالية بين الإفراط والتفريط، وبين التشدد والتنطع وبين الإهمال والتضييع.

يقول الدكتور صالح بن حميد: (إن رفع الحرج والسماحة والسهولة راجع إلى الاعتدال والوسط، فلا إفراط ولا تفريط، فالتنطع والتشدد حرج من جانب عسر التكليف، والإفراط والتقصير حرج فيما يؤدي إليه من تعطيل المصالح وعدم تحقيق مصالح الشرع)(١)

وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَـطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، فالتوسط هـو منبع الكمالات، والتخفيف والسماحة ورفع الحرج على الحقيقة هو في سلوك طريق الوسط والعدل)(٢)

ولأهمية بيان عناية الإسلام بهذا الجانب وتأكيده عليه، فسأذكر بعض ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة، وأثمة السلف من الصحابة وغيرهم مع ذكر أقوال بعض المفسرين حول آيات التيسير ورفع الحرج وقبل أن أبدأ في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة أذكر تعريفا موجزًا للتيسير ورفع الحرج فأقول:

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية (١٣).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٣).

# المبحث الأول تعريف اليسر والوسع في اللغة والاصطلاح

#### أ- اليسروالوسع في اللغة:

قال ابن منظور في تعريف اليسر: (اليسر: اللين والانقياد، والميسرة: السعة والغني وتيسر الشيء واستيسر: تسهل، واليسر: ضد العسر)(١)

## ب- في الاصطلاح (عند المفسرين والعلماء):

وذكر الزمخشري -رحمه الله-: في تعريف اليسر والوسع: (إن الوسع هـو مـا يسـع الإنسان ولا يضيق عليه، ولا يحرج فيه، فالله لا يكلف النفس إلا ما يتسـع فيـه طوقهـا، وتيسير عليها دون مدى غاية الطاقة والجهود، فقد كان في طاقة الإنسان أن يصـلي أكثـر من الخمس، ويصوم أكثر من شهر ويحج أكثر من حجة)(٢)

وذكر القاسمي في تفسيره أن اليسر: (عمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم)<sup>(٣)</sup> وقال الدكتور صالح بن حميد: (إن اليسر والوسع: ما يقدم عليه الإنسان من غير أن يحتاج لبذل كل ما لديه من طاقة ومجهود)<sup>(٤)</sup>

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (٥) كتاب (رز) باب يسر: (٩٥).

<sup>(</sup>٢) الكشاف (١/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) القاسمي (٣/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) رفع الحرج في الشريعة (٤٦).

## المبدث الثاني رفـــع الحــــرج

أ- في اللغة: الحرج: (أضيق الضيق، وحرج فلان على فلان: إذا ضيق عليه) (١)
ب- في الاصطلاح: (كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالا
أو مآلا)(٢)

قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]. (توسعة الإسلام، ما جعل الله من التوبة والكفارات)(٢)

وقال الضحاك<sup>(٤)</sup> في تفسير الآية: (جعل الدين واسعا ولم يجعله ضيقا). وقال مقاتل ابن حيان<sup>(٥)</sup>: (لم يضيق الدين عليكم ولكن جعله واسعا لمن دخله، وذلك أنه لـيس مما فرض عليهم فيه إلا وقد ساق إليهم عند الاضطرار فيه رخصة).

وبعد هذا التعريف للحرج يكون رفع الحرج هو:

(إزالة ما يؤدي إلى هذا المشاق الموضحة في التعريف، ويتوجه الرفع والإزالة إلى حقوق الله - سبحانه وتعالى-؛ لأنها مبنية على المسامحة، ويكون ذلك إما بارتفاع الإثم عند الفعل، وإما بارتفاع الطلب للفعل، وحينما يرتفع كل ذلك ترتفع حالة الضيق التي يعانيها المكلف حينما يستشعر أنه يقدم على ما لا يرضي الله، وهذا هو الحرج النفسي والخوف من العقاب الأخروى.

كما يرتفع الحرج الحسي حينما يكون التكليف شاقا فيأتي العفو مـن الله -سـبحانه وتعالى- إما بالكف عن الفعل الموقع في الحرج، وإما بإباحة الفعل عند الحاجة إليه)(١)

(۳) تفسير الطيري (۱۷/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٢) كتاب (ج، ح) باب (حرج) (٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية (٤٧).

<sup>(</sup>٤) هو المفسر الثقة الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم، ويقال: أبو محمد الخراساني، روى عن طائفة من الصحابة، ولم يثبت له سماع من أحد من الصحابة، وثقه الإمام أحمد، والدارقطني، وغيرهمـا. كـان جليـل القـدر والعلـم في التفسير، أخذ جملة منه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، توفى سنة ٢٠١هـ، العبر (١/ ٩٤) تهـذيب التهـذيب (٤/ ٢٥٣) سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٤٩).

<sup>(°)</sup> أصله من بلخ، ويقال له الخراساني المروزي، وهو أزدي بالولاء، انتقل إلى البصرة وعاش بها يروي على ضعفه وسقوطه عن بعض العلماء عن أئمة، كابن سيرين وعمرو بن شعيب والزهري اتهمه أكثر الأثمة بالكذب والضعف في الرواية والتكارة في الحديث، والجسارة على الكذب، وغير ذلك من الأوصاف الجارحة، توفى سنة (١٥٠هـ) انظر: ترجمته المجروحين لابن حبان (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٦) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية (٤٨).

# المبحث الثالث أدلة التيسير والوسع ورفع الحرج من الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة والتابعين

### أولا: الأدلة من القرآن الكريم:

وردت آيات كثيرة جدًا تبين أن هذا الدين دين يسر، وأن الله قـد رفـع الحـرج عـن هذه الأمة فيما يشق عليها، حيث لم يكلفها إلا وسعها، وسأبين أدلة التيسير، ثم أدلة رفع الحرج، ثم أدلة عدم التكليف بغير الوسع والطاقة.

#### ١- أدلة التيسير والتخفيف:

قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال سبحانه: ﴿ يُرِيدُ الله أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلَقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨]، وقال عَلى: ﴿ وَلَيْسَسُرُكُ لَلْيُسْرَى ﴾ وقال في سورة الشرح: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الطرق: ٤]، وقال عز ٥- ٦] وفي سورة الطلاق: ٤]، وقال عز من قائل ﴿ سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٤].

هذه بعض الآيات التي تفيد التيسير على هذه الأمة، قال القاسمي في تفسير آية البقرة قال الشعبي: (إذا اختلف عليك أمران، فإن أيسرهما أقربهما إلى الحق لهذه الأمة)(١)

وقد ذكر المفسرون في تفسيرهم لهذه الآيات أنَّ الله أراد لهذه الأمة اليسر ولم يرد لهــا العسر (٢)

### ٢- أدلة رفع الحرج:

من أقوى الأدلة في الدلالة على رفع الحرج قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ﴾ [الحج: ٧٨].

قال الطبري في تفسير هذه الآية: (جعل الدين واسعًا ولم يجعله ضيقا). قال ابن

<sup>(</sup>١) تفسير القاسمي: (٣/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (٦/٦٥) وتفسير ابن كثير (١/٢١٧).

كثير: (أي: ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق علميكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا)(١)

وقال سبحانه: ﴿ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نَعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: ٦]، وفي سورة التوبة: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى اللَّايِنَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفَقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ٩١].

وقال في سورة الأحزاب: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللهُ له﴾ [الأحزاب: ٣٨]. وفي سورة النـور: ﴿لَيْس عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١].

وفي هذه الآيات دلالة ظاهرة على رفع الحرج عن هذه الأمة، وأن الله لم يجعل في التشريع حرجا، وبعض هذه الآيات وإن كانت خاصة في أحكام معينة، ولكننا نجد التعليل عاما، فكأن التخفيف ورفع الحرج في هذه الأحكام والفروض بإعادة الشيء إلى أصله وهو رفع الحرج عن هذه الأمة، فكل شيء يؤدي إلى الحرج لسبب خاص أو عام فهو معفو عنه، رجوعا إلى الأصل والقاعدة (٢)

### ٣- أدلة عدم التكليف بما يضاد الوسع والطاقة:

قال سبحانه في سورة البقرة: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ وقال الله تعـالى كمـا في الحديث الصحيح: «قد فعلت» (٢٠)، وكذلك قوله: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذُنَا إِن نَسينَا أَوْ أَخْطَأْنَــا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

قال الدكتور صالح بن حميد: (والوسع ما يسع الإنسان فلا يعجز عنه ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه، فقوله تعالى: ﴿لاّ يُكَلّفُ الله كَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ أي: لا يحملها إلا ما تسعه وتطيقه ولا تعجز عنه أو يحرجها دون مدى غاية الطاقة، فلا يكلفها بما يتوقف حصوله على تمام صرف القدوة، فإن عامة أحكام الإسلام تقع في هذه الحدود، ففي طاقة الإنسان وقدرته الإتيان بأكثر من خمس صلوات وصيام أكثر من شهر، ولكن الله

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٢٠٧/١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الوسطية في ضوء القرآن (١٠٦-١٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب لا يكلف الله إلا ما يطاق (١/١١٦) رقم (١٢٦).

جلت قدرته ووسعت رحمته أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بها العسر)<sup>(۱)</sup>.

ومن الأدلة على أن التكليف بحدود الوسع والطاقة قوله تعالى: ﴿وَالَّـــذِينَ آمَنُـــوا وَعَملُــوا الصَّالحَات لاَ نُكَلّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّة هُمْ فيهَا خَالدُونَ﴾ [الأعراف: ٤٢].

ويقول سبحانه في سورة المؤمنون: ﴿ولا نُكَلَّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾. قال القاسمي: (فسنة الله جارية على أنه لا يكلف النفوس إلا وسعها)(٢)، وجاء التأكيد على هذه القاعدة عند ذكر بعض الأحكام الفرعية فقال سبحانه: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَـهُ رِزْقُهُ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٣٣٣].

وكذلك في سورة الطلاق: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَة مِّن سَعَته وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيُنْفِقْ مَمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ لاَ يُكلِّفُ اللهُ لاَ يُكلِّفُ اللهُ لاَ يُكلِّفُ اللهُ لاَ يُكلِّفُ اللهُ عَمَّا إلاَّ مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]، وكذلك أيضًا في سورة الأنعام: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالنِّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُولُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقَسْطِ لاَ لُكلِّفُ نَفْسًا إلاَّ وسُعَهَا﴾ [الأنعام: ١٥٢].

هذه هي الآيات التي وردت مبينة أن التكليف بحسب الوسع والطاقة، لا شك أن الأحكام الشرعية إذا كانت مطلوبة في حدود الوسع والاستطاعة دون بلوغ الطاقة، ففي ذلك الدلالة الظاهرة على أن الحرج مرفوع، وأن اليسر سمة هذا الدين، والتوسعة على العباد خاصة من خصائصها، فهي الحنيفية السمحة والوسطية التي لا عنت فيها ولا مشقة (٣).

ثانيا: الأدلة من السنة النبوية:

نعت الله نبيه محمدًا ﷺ بأنه رحيم بأمته يعز عليه كل ما فيه مشقة عليهم، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَتَفُسكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَبِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨]، وظهرت شفقته ورحمته بأمته في السنة النبوية في أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وجميع سيرته، بل كان عليه الصلاة والسلام يخشى أن يكون قد أمر أمته أو سلك فيهم طريقا فيه مشقة أو إعنات، كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام ينهي أصحابه عن سلوك طريق التعمق والتشدد، وسأبين أحاديث وردت في يسر هذا الدين

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القاسمي (١٢/ ٤٤٠٥).

<sup>(</sup>١) انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية (٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: رفع الحرج (٧٣).

وسماحته ورفع الحرج عنه، وأحاديث توضح لنا خشية النبي ﷺ أن يكون قد شق على أمته، وأحاديث في أمر الصحابة بالتخفيف عن التعمق والتشديد وإنكار ذلك عليهم.

وما سأذكره من أحاديث يبين أن الدين كله يسر لا عسر فيـه ولا حـرج، وفيـه مـا يتعرض لقضايا جزئية كبعض أحكام الصلاة و نوافل العبادات، ولا شك أن كـل ذلـك يدل بمجموعة دلالة قاطعة على رفع الحرج عن هذا الدين وبعده عن العسر والمشقة.

أ- أحاديث في بيان يسر هذا الدين وسماحته ورفع الحرج عنه:

١- أخرج البخاري في صحيحه تعليقا: قبل يا رسول الله: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: (الحديثية السيحة) (١).

٢- أخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله عندما أرسل معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما- قال لهما: "يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفراً".

٣- وأخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله على قال: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا».

٤ - روت عائشة -رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله لم يبعثني معنت اولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسوا" (٤).

٥- وفي مسئد الإمام أحمد، قال ﷺ: «إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، (٥٠).

وأهل الكتاب يعلمون أنه ﷺ قد بعث بالتخفيف واليسر ولهذا لما زني رجل منهم في عهد النبي ﷺ قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا الـنبي فإنـه بعـث بـالتخفيف إلى آخر القصة التي أنكروا فيها الرجم في شريعتهم (١).

ب- أحاديث تدل على خشيته ﷺ أن يكون قد شق على أمته:

ثبت عن النبي ﷺ جملة أحاديث تدل على شفقته النامة على أمنه، وخشيته أن يكـون قـد

<sup>(</sup>۱) البخارى، فتح البارى، كتاب الإيمان، باب الدين يسر (١١٦/١).

<sup>(</sup>٢) البخاري، فتُح الباري، كتاب الآداب، باب يسروا ولا تعسروا (١/ ٥٤١).

<sup>(</sup>٣) البخاري، فتح الباري، كتاب الإيمان، باب يسر الدين (١١٦/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب تخيير طلاق امرأته لا يكون إلا بالنية (٢/ ١١٠٤) رقم (٤٧٨).

<sup>(°)</sup> قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٨)، رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٦) انظر: جامعُ الْأصولُ لابن الأثير: (٣/ ٥٤٥).

جلب عليها ما يعنتها أو يشق عليها وتجنبه كل طريق يؤدي إلى ذلك وإليك بعضًا منها:

الله على من القابلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: وقد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أي خشيت أن تفرض عليكم، وفي الرواية الأخرى فعجزوا عنها، (۱)

٢- قال ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرقم بالسواك» (٢)، بـل أنه عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة ويتجوز فيها - وهي قرة عينه وفيها الراحة التي ينشدها - رفقا بحال المؤمنين ومراعاة لضعفهم و انشغال بالهم، ودفعا لكل ما يدخل المشقة عليهم.

٣- قـال ﷺ: «إين لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فـاتجوز كراهية أن أشق على أمه»(٣)

والأحاديث في هذا الشأن من باب المثال لا من باب الحصر.

ج- في أمر النبي ﷺ أصحابه بالتخفيف ونهيهم عن التعمق والتشديد وإنكار ذلك عليهم:

بل كان ﷺ يتتبع أحوال بعض الصحابة الذين ينسب إليهم ذلـك فينكـر علـيهم ويـوجههم إلى طريق اليسر والاعتدال، وهذه مجموعة من الأحاديث التي توضح هذا وتبينه:

النبي على معاذ بن جبل (٤) على يصلي مع النبي الله ثم يأتي فيؤم قومه، فصلي ليلة مع النبي النبي الله ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم شم صلى وحده وانصرف، فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله، ولآتين رسول الله فلأخبرنه، فأتي رسول الله على فقال: يا رسول الله: إنا أصحاب نواضح - وهي الإبل التي يستقي عليها انعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله على معاذ فقال: «يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا» وفي الرواية الأخرى: «سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى والضحى» (٥)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم مع النووي: كتاب الصلاة، باب صلاة التراويح (٦/ ١٤-٢٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم مع النووي، كتاب الطهارة، باب السواك (٣/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب تخفيف الصلاة (١/ ٢٠٩، رقم ٧٨٩).

<sup>(</sup>٤) هو معاذّ بن جبل بن عمرو أبو عبد الرحمن الأنصاري، شهد المشاهد كلها، أعلمهم بالحلال والحرام، مـات -رضـي الله عنه- في طاعون عمواس سنة ثمان عشر. انظر: الاستيعاب (١٠١/١٠٤)، الإصابة (٩/ ٢١٩).

<sup>(°)</sup> صحيح مسلم مع النووي: كتاب الصلاة، باب تخفيف الأثمة، (٤/ ١٨١ -١٨٢).

٢- جاء رجل إلى رسول الله على فقال: إلى الأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، يقول راوي الحديث - وهو أبو مسعود الأنصاري(١) - فما رأيت النبي على غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: اليها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أمَّ الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة)(٢)

بل قد بلغ الحال ببعض الصحابة رضوان الله عليهم، أن أرادوا الأخذ بعزائم الأمور ومخالفة الرسول في بعض ما كان يترخص فيه - ظنا منهم أنه طريق التقوى والخشية، وأن ترخصات النبي علي خاصة فيه لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

وكأن هؤلاء القوم فهموا أن الأخذ بالأشد هو الأتقى وهو الأقرب إلى الله -سبحانه وتعالى-، لكن الرسول على أوضح لهم أن الطريق الصحيح هو في الاتباع والاقتداء، وأن اتباع اليسر والسهولة والأخذ برخص الله هو منهج رسول الله على فهو أعلم الناس بشرعه وأشدهم له خشية (٢)

٣- يوضح ذلك ما روته عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله عنها إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا: «إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا» (١)

فهو ﷺ الجامع للقوتين العلمية والعملية وعمله ومنهجه هو المنهج المستقيم، وفي هذا الحديث بيان أن الطريق الصحيح والمنهج السليم هو الوقوف عند ما حدده الشرع من عزيمة أو رخصة، واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له، كما أعلمهم ﷺ أنه وإن كان الله قد غفر له، لكنه مع ذلك أخشى الناس لله وأتقاهم فما فعله ﷺ من عزيمة أو رخصة فهو في غاية التقوى والخشية، ومن هنا ندرك غضبه على هؤلاء الذين حاولوا سلوك منهج التعمق والتشدد ظنا منهم أن ذلك طريق

<sup>(</sup>١) هو الصحابي الأنصاري أبو مسعود عقبة بن عمرو بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي المشهور بكنيت، شهد العقبة، واختلف في شهوده بدرا، وقد شهد أحدا وما بعدها، ونزل الكوفة، وكان من أصحاب علي واستخلفه مرة على الكوفة، مات بعد سنة أربعين للهجرة، الإصابة (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم مع النووي، كتاب الصلاة جاب تخفيف الأثمة- (١٨٤/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: رفع الحرج في الشريعة (٨٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح الباري، فتح الباري، كتاب الإيمان، باب قول النبي على: أنا أعلمكم بالله، (١/ ٨٨-٨٩ رقم الحديث ٢٠).

النجاة، وإذًا فلا غرابة أن رأيناه ﷺ يتعقب الذين يلتزمون التشديد والأخذ بالأشق(١)

٤- ودخل ﷺ مرة المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا: حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به، فقال ﷺ: «حلوه ليصلُ أحكم نشاط النال فتر فليرقد»(٢)

وفي السنن عن عقبة بن عامر (٣) أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت فقـال الـنبي ﷺ: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب» وفي رواية: «إن الله لغني عن مشيها، مُروها فلتركب» (٤)

هذه هي سنة رسول الله ﷺ وطريقته: سلوك الطريق الوسط واتباع اليسير، وسلوك غير ذلك رغبة في سنة رسول الله – فيه الخطر الشديد والوعيد العظيم المؤدي إلى منهج التنطع والإفراط، بل لقد ثبت نهيه ﷺ لبعض أصحابه عن التشديد والتكلف ممن التزموا هذا الجانب ما يؤدي بهم إلى الانقطاع وعدم التمكن من المواصلة وإهمال حقوق وواجبات للنفس والأهل وكل من له به تعلق.

7- فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-(٥) يقول: «قال لي رسول الله ﷺ: «يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلي يا رسول الله، قال: «فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمنالها فإن ذلك صيام الدهر كله»، فشددت فشدد علي، قلت: يا رسول الله إني أجد قوة، قال: «فصم صيام نبي الله داود الله ولا بعد ما كبر: يا كان صيام نبي الله داود الله يقول بعد ما كبر: يا لبتني قبلت رخصة النبي ﷺ؟ قال: «نصف الدهر»، فكان عبد الله يقول بعد ما كبر: يا لبتني قبلت رخصة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) انظر: رفع الحرج في الشريعة (٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب ما يكره من التشدد في العبادة (٢/ ٦٠) رقم (١١٥٠).

<sup>(</sup>٣) هو حقبة بن عامر بن عيسي الجهني، روى عن الرسول ٤ كثيرا وروى عنه جاعة من الصحابة والتابعين، كان من أهل الصفة، وكان قارئا عالما بالفرائض والفقه، فصيح اللسان، شاعرا وهو أحد من جمع القرآن، وشهد فتوح الشام، مات في خلافة معاوية ٤. انظر: حلية الأولياء (١/٨)، أسد الغابة (٣/٥٥).

<sup>(</sup>٤) جامع الأصول (١١/ ١٤٥-٥٤٦).

 <sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي أحد العبادلة الفقهاء، وقد أسلم قبل أبيه، ثم هـاجر قبـل الفـتح،
 كان عابدًا زاهدا مـن رواة الحـديث، تـوفى عـام (٤٣هــ) انظـر الإصـابة، رقـم (٤٨٣٨). وانظـر حليـة الأوليـاء
 (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري. فتح الباري – كتاب الصيام – باب حق الجسم في الصوم (٤/ ٢٦٠) رقم الحديث (١٩٧٥).

٧- وحينما نهي عليه الصلاة والسلام عن الوصال في الصيام: فقال لـه رجـل مـن المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قـال: «وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين»، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال: «لو تأخر لزدتكم»، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا، وفي الرواية الأخرى قيل: إنك تواصل؟ قال: «إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون»(١)

وتوجيهات رسول الله في هذا مما يجل عن الحصر في مثل هذا المقام، فالسهولة والرفق والأخذ بالأيسر ومراعاة الأحوال ديدنه ﷺ.

ثالثا: فهم الصحابة والتابعين لرفع الحرج في الشريعة:

أ- الصحابة:

صحابة رسول الله على هم الفئة الذين اختارهم الله ليشاهدوا تنزل الوحي، ويسمعوا من رسول الله على أقواله، ويشاهدوا أفعاله وياتمروا بأوامره مباشرة، ويسترشدوا بتوجيهاته ويقتدوا بتطبيقاته، فهم الذين عاشوا عصر النبوة، كما عاشوا الإسلام خالصا نقيًا لذا فإن أفعالهم وأقوالهم نماذج عملية لإرادة تطبيق الإسلام النقي الصافي، وفي هذا المقام سأورد بعضا مما أثر عنهم مما يوضح جوانب عملية في التطبيق والفتوى في العصر الإسلامي الأول بكل ما يتمتع به من سهولة ويسر.

ا- يقول عبد الله بن مسعود في في وصف منهج إخوانه من الصحابة والاقتداء بهم: «من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة»، «أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وسيرتهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم»(٢)

ويقول أيضًا: ﴿إِياكُم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيقَّ<sup>(٣)</sup>

هؤلاء هم أصحاب رسول الله عليه، وهذا هو منهجهم، رسوخ في العلم وبعـد عـن

<sup>(</sup>١) البخاري، فتح الباري، كتاب الصيام، باب الوصال، (٤/ ٢٣٨ حديث رقم ١٩٦٥).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة لابن تيمية (١٦٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع علوم الحكم، (٢٧٠)، ورفع الحرج (٨٧).

التكلف وصلاح في القلوب ومقاومة للتنطع والتشدد، لقد كـانوا علـى الهـدى المستقيم والطريق الواضح.

٢ - عن أنس بن مالك ، قال: (كنا عند عمر في فسمعته يقول: (نهينا عن التكلف)(١)

قال الدكتور صالح بن حميد: (هذه الصيغة وإن كان لها حكم المرفوع، غير أنها تدل على أن البعد عن التكلف هو منهج عمر وغيره من الصحابة) (٢)، وقد مر عمر في في طريق فسقط عليه شيء من ميزاب، فقال رجل مع عمر: (يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر على يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى) (٢)

ب- التابعون:

نهج التابعون الله على الله على الله على الله الله الله الله وصحابته الكرام علما وعملا وتوجيها وإرشادًا واقتداء، ولقد كان من طريقهم البعد عن الشدة والتكلف والأخذ باليسير من الأمر وإليك أمثلة من أقوالهم:

١ - قال الإمام الشعبي -رحمه الله-: (إذا اختلف عليك أمران فإن أيسرهما أقربهما إلى الحق<sup>(٤)</sup> لقوله تعالى:

﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْوَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْوَ ﴾ [البقرة: ١٨٥](٥)

Y - وقال معمر (٦) وسفيان الثورى ((x)): (إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسينه كل أحد) ((x)

<sup>(</sup>١) انظر: إغاثة اللهفان (١/ ١٥٩)، ورفع الحرج (٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: رَفع الحرج (٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: إغاَّتُهُ اللَّهَمَان (١/ ١٥٤)، ورفع الحرج (٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القاسمي (٣/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه (٣/ ٤٢٧).

 <sup>(</sup>٦) هو معمر بن راشد أبو حمـوو البصـري، نـزل الـيمن، سمـع قتـادة والزهـري، وغيرهمـا وروى عنـه عبـد الـرازق الصنعاني وغيره، ثقة، ثبت فاضل، مات -رحمه الله-: سنة ثلاث وخسين ومائة.

انظر: التاريخ الكبير (٧/ ٣٧٨)، وميزان الاعتدال (٤/ ١٥٤).

 <sup>(</sup>٧) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء في زمانــه، مــات -رحمــه الله-: سنة إحدى وستين ومائة، انظر: الجرح والتعديل (١/ ٥٥)، وتاريخ بغداد (٧/ ١٥١).

<sup>(</sup>٨) رفع الحرج (٩٢)، جامع بيان العلم وفضله (٢٨٥).

"- وقال إسراهيم النخعي (1): (إذا تخالجك أمران فظن أن أحبهما إلى الله أيسرهما) (٢) فإن المتأمل لهذه الآثار من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة يلحظ أن هذا المعنى غائب عن واقع وفهم كثير من المسلمين، وقليل منهم من يدرك هذه الحقيقة ويتعامل معها، حيث إنه يوجد هناك من لو سئل عن هذا الأمر لأجاب الإجابة الصحيحة، ولكن عند التأمل في واقعه وتعامله والتزامه ومنهجه لا نجد إلا الإفراط أو التفريط.

والعجب أن بعض هؤلاء كأنه أغير على دين الله من رسول الله ﷺ بل من الله جل وعلا الذي يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَسرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]، ويقول تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ أَن يُحَفِّفُ أَلْكُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ويقول: (يُرِيدُ اللهُ أَن يُحَفِّفُ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨].

وهذا لا يعني -أيضًا- التفريط والتساهل والتهاون بحجة أن هذا الدين يسر، والتوسعة إلى الشارع لا إلى أهواء الناس ورغباتهم وما ألفوه ودرجوا عليه، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا جفاء (كلا طرفي قصد الأمور ذميم) ثم إن قضية التيسير والتوسعة قضية منهج متكامل وليست تتعلق بجزئية أو جزئيات كما يتصور بعض الناس.

وبهذا التعريف والشمول ندرك أن هذا الأمر يندرج في منهج الوسطية، التي هي سمة من سمات هذه الأمة، وخاصية من خصائصها، فلن نستطيع أن ندرك حقيقة الوسطية إلا إذا فهمنا سمة اليسر والتوسعة ورفع الحرج، وألا تصبح الوسطية معنى مفرغا من حقيقته، وقولا نظريا لا وجود له في الواقع، وبذلك يفقد هذا الدين خاصة لها أثرها في حياة الناس ومآلهم (٣)

\* \* #

<sup>(</sup>١) هو الإمام التابعي إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران النخعي مـن أكـابر التـابعين صـلاحا وصـدقا، ورواية وحفظا للحديث، عاش بالكوفة، وكان إماما مجتهدا له مذهب خاص توفى سنة (٩٦هــ)، تهذيب التهـذيب (١/٧٧١)، وحلية الأولياء (٤/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: رفع الحرج (٩٢) والآثار لأبي يوسف (١٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الوسطية في ضوء القرآن الكريم (١١٦).

# 

#### نمھيد:

إن الحكمة ملمح من ملامح الوسطية، وبيان هذا: أن التوسط هو توسط معنوي، وتحديد هذا التوسط يكون بمراعاة جميع الأطراف، تحقيقا للمصالح، ودرءا للمفاسد، وهذه هي الحكمة الشرعية، وبعبارة أخرى: فإن الوسطية أمر نسبي، يخضع تحديده لعوامل عدة لابد من مراعاتها، ولا يتحقق ذلك إلا بإتقان الحكمة. ومن أجل إلقاء مزيد من الضوء على هذه الحقيقة سأبين الحكمة في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي وعند المفسرين وأنواعها ودرجاتها وبعض الأمثلة في تطبيقها.

## المبحث الأول الحكمة في اللغة والاصطلاح

أ- في اللغة: جاءت الحكمة في اللغة بعدة معان، منها:

١ - تستعمل بمعنى: العدل، والعلم، والحلم، والنبوة، والقرآن، والإنجيل، وأحكم الأمر: أتقنه فاستحكم ومنعه عن الفساد(١١).

٢- والحكمة: عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم (٢)

٣- والحكيم: المتقن للأمور، يقال للرجل إذا كان حكيما: قد أحكمته التجارب<sup>(١)</sup>

٤- والحكم والحكيم هما بمعنى: الحاكم والقاضي، والحكيم فعيل بمعنى فاعل، أو
 هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها، فهو فعيل بمعنى: مفعل<sup>(1)</sup>.

٥- والحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل<sup>(٥)</sup>.

7- والحكيم: المانع من الفساد، ومنه سميت حكمة اللجام، لأنها تمنع الفرس من الجري والذهاب في غير قصد، والسورة المحكمة: الممنوعة من التغيير وكل التبديل، وأن يلحق بها ما يخرج عنها ويزاد عليها ما ليس منها.

والحكمة من هذا، لأنها تمنع صاحبها من الجهل، ويقال: أحكم الشيء إذا أتقنه ومنعه من الخروج عما يريد، فهو محكم وحكيم عن التكثير (١٦)

٧- والحكمة: ما أحاط بحنكي الفرس، سميت بذلك، لأنها تمنعه من الجري الشديد، وتذلل الدابة لراكبها، حتى تمنعها من الجماح ومن كثير من الجهل، ومنه اشتقاق الحكمة، لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل().

٨- والحكم: هو المنع من الظلم، وسميت حكمة الدابة، لأنها تمنعها، يقال: حكمت

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، باب الميم، فصل الحاء، (١٤١٥). ﴿ (٢) لسان العرب، باب الميم، فصل الحاء، (١٢/١٤٣).

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، باب الحاء مع الكاف، مادة حكم (١/ ١١٩) انظر: لسان العرب، باب الميم فصل الحاه، (١٢ / ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الحاء مع الكاف، مادة: حكم: (١٩/١).

<sup>(°)</sup> المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصبهاني، كتاب الحاء، مادة: حكم (١٢٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/ ٢٨٨) مع التصرف.

<sup>(</sup>٧) انظر: المصباح المنير، مادة حكم (١/ ١٤٥).

الدابة وأحكمتها، ويقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه والحكمة هـذا قياسها؛ لأنها تمنع من الجهل، وتقول: حكمت فلانا تحكيما: منعته عما يريد<sup>(١)</sup>

استعملت في عدة معان تتضمن معنى المنع:

فالعدل: يمنع صاحبه من الوقوع في الظلم.

والحلم: يمنع صاحبه من الوقوع في الغضب.

والعلم: يمنع صاحبه من الوقوع في الجهل.

والنبوة، والقرآن، والإنجيل: فالنبي إنما بعث لمنع من بعث إليهم من عبادة غير الله، ومن الوقوع في المعاصي والآثام، والقرآن والإنجيل وجميع الكتب السماوية التي أنزلها الله تتضمن ما يمنع الناس من الوقوع في الشرك وكل منكر وقبيح.

ومن فسر الحكمة بالمعرفة فهو مبني على أن المعرفة الصحيحة فيها معنى المنع، والتحديد، والفصل بين الأشياء، وكذلك الإتقان، فيه منع للشيء المتقن من تطرق الخلل والفساد إليه، وفي هذا المعنى قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (الإحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به يتحقق الشيء ويحصل إتقانه، ولهذا دخل فيه معنى المنع كما دخل في الحد بالمنع جزء معناه لا جميع معناه)(1)

#### ب- تعريف الحكمة في الاصطلاح الشرعي:

ذكر العلماء مفهوم الحكمة في القرآن الكريم والسنة النبوية (٣)، واختلفوا على أقوال كثيرة، فقيل. الحكمة هي النبوة وقيل: القرآن، والفقه به: ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلال وحرامه وأمثاله.

وقيل: الإصابة في القول والفعل، وقيل: معرفة الحتى والعمل به، وقيل: العلم النافع والعمل الصالح، وقيل: الخشية لله، وقيل: السنة، وقيل: الورع في دين الله، وقيل: العلم والعمل به، ولا يسمى الرجل حكيما، إلا إذا جمع بينهما، وقيل: وضع كل شيء في موضعه، وقيل: سرعة الجواب مع الإصابة (3)، وقد ذكر بعضهم تسعة وعشرين قولا في تعريف الحكمة (6)

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/ ٩١) باب الحاء والكاف مادة حكم. (٢) مجموعة الرسائل الكبرى، لابن تيمية (٢/ ٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: البخاري مع الفتح، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة (١/ ١٦٥).

<sup>(4)</sup> تفسير القرآن لأبي جعفو محمد بن جرير الطبري (٦/ ٤٣٦، ٣/ ٦٠ – ٦١) تفسير البغــوي (١/ ٢٥٦، ١١٦/١)، زاد المسير (١/ ٣٢٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/ ١٣١)، (٣/ ٦٠ – ٦١).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير البحر الحيط (٢/ ٣٢٠).

(وهذه الأقوال كلها قريب بعضها من بعض؛ لأن الحكمة مصدر من الأحكام، وهو الإتقان في قول أو فعل، فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي الجنس، فكتاب الله حكمة، وسنة نبيه على حكمة، وكل ما ذكر من التفضيل فهو حكمة، وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه، فقيل للعلم حكمة؛ لأنه يمتنع به من السفه، وبه يعلم الامتناع من السفه الذي هو كل فعل قبيح...)(١)

وعند التأمل والنظر نجد أن التعريف الشامل الذي يجمع ويضم جميع هـذه الأقـوال في تعريف الحكمة هو: (الإصابة في الأقوال والأفعال، ووضع كل شيء في موضعه)(٢)

فجميع الأقوال تدخل في هذا التعريف، لأن الحكمة مأخوذة من الحكم وفصل القضاء الذي هو بمعنى الفصل بين الحق والباطل، يقبال: إن فلانا لحكيم بيِّن الحكمة، يعني: أنه بيِّن الإصابة في الأمور إنما الإصابة في القول والفعل، فجميع التعاريف داخلة في هذا القول، لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بها، وعلم، ومعرفة، والمصيب عن فهم منه بمواضع الصواب يكون في جميع أموره: فهما، خاشيا لله، فقيها عالما، عاملا بعلمه، ورعا في دينه... والحكمة أعم من النبوة، والنبوة بعض معانيها وأعلى أقسامها، لأن الأنبياء عليه الصلاة والسلام مسددون، مفهمون، وموفقون لإصابة الصواب في الأقوال، والأفعال، والاعتقادات، وفي جميع الأمور (٦)

والحكمة في كتاب الله نوعان (٤): مفردة ومقرونة بالكتاب، فالمفردة كقول عالى: ﴿ الْهُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحَكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادلْهُمْ بِالَّتِي هِـي أَحْسَنُ [النحل: ﴿ النحل: ﴿ يُؤْتِي الْحَكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحَكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَـثيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩]، وقوله سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحَكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ للله وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّا لَقُمَانَ الْحَكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ للله وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّا لَقُمَانَ الْحَكْمَة أَنِ اشْكُرْ للله وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّا الله عَنيٌّ حَميدٌ ﴾ [لقمان: ٢٦].

وهذه الحكمة فسرت بما تقدم من أقوال العلماء في تعريف الحكمة، وهذا النوع كثير في كتاب الله. أما الحكمة المقرونة بالكتاب، فهمي السنة من أقوال السني على وأفعاله، وتقريراته، وسيرته، كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَابْعَتْ فيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتَكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَيُوزَكِّهُمْ إِلَكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الحَكيمُ [البقرة: ١٢٩].

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطي (٣/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (١/ ٤٣٦، ٣/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) الحكمة في الدعوة إلى الله (٢٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (٢/ ٤٧٨)، والتفسير القيم لابن القيم (٢٢٧).

# المبدث الثانج العلاقة بين التعريف اللغوي والشرعي

عند التأمل والنظر نجد علاقة قوية بين المعنى اللغوي والشرعي فكلاهما يجعل العلم النافع، والعمل الصالح الصواب المحكم المتقن أصلا من أصول الحكمة، وعلى هذا فيكون التعريف الجامع المانع للحكمة هو: (الإصابة في القول والعمل والاعتقاد ووضع كل شيء في موضعه بإحكام وإتقان)(١) والله أعلم.

وبهذا التعريف يتبين ويتضح أن الحكمة لا تقتصر على الكلام اللين أو الترغيب، أو الحلم، أو الرفق، أو العفو... بل هي إتقان الأمور وإحكامها بأن تنزل جميع الأمور منازلها، فيوضع القول الحكيم والتعليم والتربية في مواضعها، وتوضع الموعظة في موضعها، والمجادلة بالتي هي أحسن في موضعها، وجادلة الظالم المعاند في موضعها، كما قال عن: ﴿وَلاَ تُجَادلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلاَّ اللَّذِينَ ظَلَمُوا منهُمْ ﴿ [العنكبوت: قال عن: ﴿وَلاَ تُجَادلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلاَّ اللَّذِينَ ظَلَمُوا منهُمْ ﴿ [العنكبوت: ٤٦]، ويوضع الزجر، والقوة، والغلظة، والشدة والسيف في مواضعها، وهذا هو عين الحكمة، وقد قال أحكم الحاكمين لسيد الحكماء والنياس أجمعين: ﴿يَا أَيُهَا النَّبِيُّ جَاهد الْكُمّة، والمُعنَّقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ٧٣] كل ذلك بإحكام وإتقان ومراعاة لأحوال المدعوين، والأزمان، والأماكن في مختلف العصور والبلدان، وبإحسان القصد والرغبة فيما عند الكريم المنان (٢). ومن أراد البرهان العملي على ذلك فعليه أن ينظر إلى ما كان عليه رسول الله ﷺ ومعاملته لأصناف الناس، وهو الذي أعطاه الله من الحكمة ما لم يعط أحدًا من العالمين (٣)

ومن أفضل التعريفات للحكمة التي يعرف بها علاقتها بالوسطية تعريفا الشيخ عبد الرحمن السعدي، والأستاذ سيد قطب رحمهما الله.

قال عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله-: (الحكمة: هي العلوم النافعة، والمعارف الصائبة، والعقول المسددة، والألباب الرزينة، وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، شم قال: وجميع الأمور لا تصح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء في مواضعها، وتنزيل

<sup>(</sup>١) انظر: الحكمة في الدعوة إلى الله، لسعيد القحطاني (٣٠).

<sup>(</sup>٧) انظر: فتاوى شيّخ الإسلام ابن تيمية (١٩ / ١٦٤)، مفتاح دار السعادة لابن القيم (١/ ١٩٤) التفسير القيم (٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير القيم لابن القيم (٣٤٤).

الأمور منازلها، والإقدام في محل الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام)(١)

وقـال سـيد قطـب –رحمـه الله-: (القصـد والاعتـدال وإدراك العلـل والغايـات، والبصيرة المستنيرة التي تهديه للصالح الصائب من الحركات والأعمال)(٢)

وكلامهما في غاية الدلالة على صلة الحكمة بالوسطية.

وقال ابن القيم -رحمه الله-: (وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهد ومالك: إنها معرفة الحق والعمل به، والإصابة في القول والعمل، وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن، والفقه في شرائع الإسلام، وحقائق الإيمان)<sup>(۱)</sup> وقال في موضع آخر: (هي: فعل ما ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي)<sup>(3)</sup>

وقوله: (على الوجه الذي ينبغي)، من أقوى دلالات الوسطية، وقال في موضع آخر: (الحكمة أن تعطي كل شيء حقه، ولا تعديه حده، ولا تعجله عن وقته، ولا تؤخره عنه)(٥)

ونخلص مما سبق: أن الحكمة لابد من اعتبارها عند تحديد معنى الوسطية؛ بل إن الالتزام بالوسطية وعدم الجنوح إلى الإفراط أو التفريط هو عين الحكمة وجوهرها، وذلك أن الخروج عن الوسطية له آثاره السلبية، إما عاجلا، أو آجلا، وهذا يخالف الحكمة وينافها.

#### ومن الأمثلة التي توضح ذلك:

أمر الابن بالصلاة لسبع سنين، وضربه عليها ضربا غير مبرح بعد بلوغ العاشرة، فإننا نجد التوسط في هذه القضية ظاهرا بين الإفراط والتفريط، وهذه هي الحكمة، حيث فرق بين من لم يبلغ السابعة، وبين من بلغها، وكذلك من بلغ العاشرة يختلف أمره، ثم من أدرك الحلم يختلف عما سبق.. وهكذا، فقد نزل الأمور منازلها، ووضع الأشياء مواضعها، وصدق الله العظيم ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحَكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩].

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) انظر: في ظلال القرن (١/٣١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: مدارج السالكين (٢/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير السعدى (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير القيم (٢٢٦).

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه (٢/ ٤٧٨).

## المبحث الثالث أنـــواع الحكمــة

النوع الأول: حكمة علمية نظرية، وهي الإطلاع على بواطن الأشبياء، ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرًا، قدرًا وشرعًا.

النوع الثاني: حكمة عملية، وهي وضع الشيء في موضعه<sup>(١)</sup>

فالحكمة النظرية مرجعها إلى العلم والإدراك، والحكمة العملية مرجعها إلى فعل العدل والصواب، ولا يمكن خروج الحكمة عن هذين المعنيين؛ لأن كمال الإنسان في أمرين: أن يعرف الحق لذاته، وأن يعمل به، وهذا هو العلم النافع والعمل الصالح.

وقد أعطى الله على أنبياءه ورسله ومن شاء من عباده الصالحين هذين النوعين، قال تعالى عن إبراهيم الطيلا: ﴿وَإِنْ هَبْ لِي حُكْمً ﴾ وهو الحكمة النظرية، ﴿وَأَنْحَقْنَى بِالصَّالِحِينَ ﴾ [الشعراء: ٨٣]، وهو الحكمة العملية.

وقال تعالى لموسى الطَّيْنَ: ﴿إِنِّنِي أَنَا اللهُ لاَ إِلَهُ إِلاًّ أَنَا﴾ [طه: ١٤]، وهو الحكمة النظرية ﴿فَاعْبُدْنَى﴾ وهو الحكمة العملية.

وقال عن عيسى الطِّينِينَ ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللهُ آتَانِيَ الْكَتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًا ﴾ وهـي الحكمـة النظريـة، ﴿ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةَ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ [مريم: ٣٠- ٣١]، وهو الحكمة العملية.

وقال في شأن محمد ﷺ: ﴿فَاعْلَمْ أَنَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾ وهو الحكمة النظرية، ﴿وَاسْتَغْفُرُ للْهَبِهِ وَاسْتَغْفُرُ للهُ إِلاَّ اللهُ ﴾ [محمد: ١٩]، وهو الحكمة العملية.

وقال في جميع الأنبياء: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلاَئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَّشَاءُ مِنْ عَبَــادِهِ أَنْ أَلْذِرُوا أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا﴾ وهو الحكمة النظرية، ثم قال ﴿فَاتُقُونِ﴾ [النحل:٢] وهــو الحكمة العملية (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين (٢/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الكبير، للفخر الرازي، (٧/ ٦٨).

الحكمة العملية لها ثلاث درجات:

4

الدرجة الأولى: أن تعطي كل شيء حقه، ولا تعديه حده، ولا تعجله عن وقته، ولا تؤخره عنه. لما كانت الأشياء لها مراتب وحقوق تقتضيها، ولها حدود ونهايات تصل إليها ولا تتعداها، ولها أوقات لا تتقدم ولا تتأخر، كانت الحكمة مراعاة هذه الجهات الثلاث بأن تعطي كل مرتبة حقها الذي أحقه الله لها بشرعة وقدره، ولا تتعدى بها حدها فتكون متعديا نخالفا للحكمة، ولا تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف الحكمة، ولا تؤخرها عنه فتفوتها، وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعا وقدرا، فإضاعتها تعطيل للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقى الأرض، وتعدى الحق كسقيها فوق حاجتها، بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد، وتعجيلها قبل وقتها كحصاده قبل إدراكه وكماله، وهذا يكون فعل ما ينبغي على الوجه الأكمل في الوقت المناسب(۱)

الدرجة الثانية: معرفة عدل الله في وعيده، وإحسانه في وعده، وعدله في أحكامه الشرعية والكونية الجارية على الخلائق، فإنه لا ظلم فيها ولا جور.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يَظْلُمُ مَثْقَالَ ذَرَّة وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعَفُهَا ويُؤْت مِن لَدُنَهُ أَجُرًا عَظِيمُ ﴾ [النساء: ٤٠]، وكذلك معرفة بره في منعه، فإنه سبحانه هو الجواد الذي لا ينقص خزائنه الإنفاق، ولا يغيض ما في يمينه سعة عطائه، فهو سبحانه لا يضع بره وفضله إلا في موضعه ووقته بقدر ما تقتضيه حكمته، فما أعطى إلا بحكمته، ولا منع إلا بحكمته، ولا أضل إلا بحكمته.

الدرجة الثالثة: البصيرة، وهي قوة الإدراك والفطنة والعلم والخبرة (٢)، والبصيرة هي أعلى درجات العلم التي تكون نسبة العلم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة ثم المخلصين من أتباع النبي وهذه وهي أعلى درجات العلماء (٢)، قال تعالى: ﴿ قُلُ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرة أَنَا وَمَنِ البَّهُونِي وَسُبُحُانُ الله وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨]، فقد أمر الله رسوله عَيْنَ أَن غِبر الناس أن هذه طريقته ومسلكه وسنته وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إلىه إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، وعلم، وكل من

(٢) المعجم الوسيط، مادة: بصر، (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين (٢/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: مدارج السالكين (٢/ ٤٨٢).

اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي (١) والبصيرة في الدعوة إلى الله تنقسم إلى ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أن يدعو الداعية على بصيرة فيما يدعو إليه بـأن يكـون عالما بـالحكم الشرعي فيما يدعو إليه، لأنه قد يدعو إلى شيء يظنه واجبا وهو في شرع الله غير واجب فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، وقد يدعو إلى ترك شيء يظنه محرما وهو في ديـن الله غير محرم، فيحرم على عباد الله ما أحله الله لهم.

الأمر الثاني: أن يكون على بصيرة في حال المدعو، فلا بـد مـن معرفة حـال المدعو الدينية، والاجتماعية، والاعتقادية والنفسية والعلمية، والاقتصادية حتى يقدم لـه ما يناسبه.

الأمر الثالث: أن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة (٢)، وقد رسم الله طرق الدعوة ومسالكها في آيات كثيرة منها: ﴿قُلْ هَذه سبيلي أَدْعُرِ ثَمْ عَلَى بَصَسِيرَة ﴾ [يوسف: ١٠٨]، وهذه قاعدة قوية متينة في الدعوة إلى الله تعالى ثم تكون هذه القاعدة متفرعة إلى ثلاثة أبواب: وهي الدعوة إلى الله: بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن (٣). قال تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحَكْمَةُ رَائَمُوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادلُهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥].

أما الباب الرابع: في الدعوة إلى الله باستخدام القوة عند الحاجة إليها كما قال تعالى: ﴿وَلاَ تُجَادلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلاَ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلاَّ اللَّذِينَ ظَلَمُوا مَسْنَهُمْ ﴾ [العنكبوت: ٤٦]، ولا شك أن أحسن الطرق في دعوة الناس طريق القرآن، ومخاطبته لهم، ومجادلتهم (٤)

张 张 华

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٤٩٦) وتفسير السعدي (٤/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد الداعية إلى الله للشيخ محمد بن صالح العثيمين (٧).

<sup>(</sup>٣) هذا التقسيم الجيد للقاعدة والثّلاثة أبواب، للشّيخ عبد القـادر شـيبة الحمـد في محاضـرة بالريـاض عنوانهـــا: طريــق الدعوة إلى الله، سنة ١٤٠٨هـ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتاوي لابن تيمية (١٩/ ١٥٨-١٧٣).

## المبحث الرابع أركـــان الحكمـــة

توطئة: الحكمة أركان ودعائم تقوم عليها وأركانها التي تقوم عليها، ثلاثة هي: العلم، والحلم، والأناة، وآفاتها وأضدادها، ومعاول هدمها: الجهل، والطيش، والعجلة، ولا حكمة لجاهل ولا طائش، ولا عجول(١)

#### أولا: العلم:

العلم من أعظم أركان الحكمة، ولهذا أمر الله به، وأوجبه قبل القول والعمل، فقال تعالى: ﴿فَاعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ نَذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِات وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبُكُمْ وَمُثْوَاكُمْ ﴾ [محمد: ١٩]، وقد بوب الإمام البخاري –رحمه الله– لهذه الآية بقوله: (باب: العلم قبل القول والعمل)(٢)

وذلك أن الله أمر نبيه بأمرين: بالعلم، ثم العمل، والمبدوء به العلم في قول على وذلك أن الله أمر نبيه بأمرين: بالعمل في قوله: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِلْأَنبِكَ ﴾ فدل ذلك على وفاعلم أنه لا إله إله إله الله ثم أعقبه بالعمل في قوله: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِلْأَنبِكَ ﴾ فدل ذلك على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليهما؛ لأنه مصحح للنية المصححة للعمل (٢٠)، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول في وقد يكون علم من غير الرسول، ولكن عليه أمور دنيوية، مثل الطب والحساب، والفلاحة والتجارة (١٤)، ولا شك أنه لا ينهي عن العلم إلا قطاع الطريق، ونواب إبليس وشرطه (٥)

وقد قسم الإمام ابن تيمية -رحمه الله- العلم النافع - الذي هـ وإحـدى دعـائم الحكمة وأسسها - إلى ثلاثة أقسام، فقال -رحمه الله-: (والعلم الممدوح الذي دل عليـه الكتاب والسنة هو العلم الذي ورثه الأنبياء كما قال النبي على: «إن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا هينارًا، وإنما والعلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر» (1)

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (٢/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٣/ ١٣٦، ٦/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم (٢/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم (٣/٧١٧).

#### وهذا العلم ثلاثة أقسام:

القسم الأول: علم بالله وأسمائه وصفاته وما يتبع ذلك، وفي مثله أنزل الله سـورة الإخلاص وآية الكرسي ونحوهما.

القسم الثاني: علم بما أخبر الله به مما كان من الأمور الماضية، وما يكون من الأمور المستقبلة، وهو كائن من الأمور الحاضرة، وفي مثل هذا أنزل الله آيات القصص والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار، ونحو ذلك.

القسم الثالث: العلم بما أمر الله به من العلوم المتعلقة بالقلوب والجوارح من الإيمان بالله من معارف القلوب وأحوالها، وأقوال الجوارح وأعمالها، وهذا يندرج فيه: العلم بأصول الإيمان وقواعد الإسلام ويندرج فيه العلم بالأقوال، والأفعال الظاهرة، ويندرج فيه ما وجد من كتب الفقهاء من العلم بأحكام الأفعال فإن ذلك جزء من جزء من علم الدين.

والناس إنما يغلطون في هذه المسائل؛ لأنهم يفهمون مسميات الأسماء الواردة في الكتاب والسنة، ولا يعرفون حقائق الأمور الموجودة، فرب رجل يحفظ حروف العلم التي أعظمها حفظ حروف القرآن ولا يكون له من الفهم ولا من الإيمان ما يتميز به على من أوتى القرآن ولم يؤت حفظ حروف العلم، قال على: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الاترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمسرة لا ربح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب، وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ربح وطعمها مر» (١)

فقد كان الرجل حافظا لحروف القرآن وسوره، ولا يكون مؤمنا؛ بل يكون منافقا، فالمؤمن الذي لا يحفظ حروفه وسوره خير منه، وإن كان ذلك المنافق ينتفع به الغير كما ينتفع بالريحان، وأما الذي أوتى العلم والإيمان، فهو مؤمن حكيم عليم، وهو أفضل من المؤمن الذي ليس مثله في العلم مع اشتراكهما في الإيمان فهذا أصل يجب معرفته (٢)

والعلم النافع هو أعظم أركان الحكمة التي من أوتيها فقد أوتى خيرًا كثيرًا وهـو مـاكـان

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح، كتاب الأطعمة، باب ذكر الطعام، (٩/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتاوى ابن تيمية بتصرف، (١١/ ٣٩٦).

مقرونا بالعمل، أما العلم بلا عمل، فهو حجة على صاحبه يوم القيامة، ولهـذا حـذر الله المـؤمنين من أن يقولوا ما لا يفعلون، رحمة بهم، وفضلا منه وإحسانا فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمَ تَقُولُــونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عندَ الله أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢-٣].

وحذرهم من كتمان العلم، وأمرهم بتبليغه للبشرية على حسب الطاقة والجهد، وعلى حسب العلم الله على الله على: وعلى حسب العلم الذي أعطاهم الله على لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْوَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْد مَا بَيَّنَاهُ للنَّاسِ فِي الْكتَابِ أُولَئكَ يَلعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٩].

وهذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتموه من شأن الرسول وصفاته، فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من البينات الدالة على الحق، المظهرة له، والعلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم، ويتبين به طريق أهل العيم من طريق أهل الجحيم، ومن نبذ ذلك، وجمع بين المفسدتين: كتم ما أنزل الله، والغش لعباد الله، لعنه الله ولعنه جميع الخليقة؛ لسعيهم في غش الخلق وفساد دينهم، وإبعادهم عن رحمة الله، فجُوزوا من جنس عملهم، كما أن معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح دينهم؛ ولأنه قربهم من رحمة الله، فجوزي من جنس عمله (١)

وقد بين على أن: أمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار "(٢)، فتبين بذلك وغيره أن العلم النافع الذي هو أحد أركان الحكمة لا يكون إلا مع العمل به، ولهذا قال سفيان (٣) في العمل بالعلم والحرص عليه: (أجهل الناس من ترك ما يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم، وأفضل الناس أخشعهم لله) (٤)، وقال حرحمه الله-: (يراد للعلم: الحفظ، والعمل، والاستماع، والإنصات، والنشر) (٥)

وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ﷺ: (تعلموا، تعلموا فإذا علمتم فاعملوا)(١)

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير عبد الرحمن بن ناصر السعدي (١/١٨٦).

<sup>(</sup>٢) الترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في كتمان العلم (٥/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) سفيان بن عيينة بن أبي عمران، الإمام الكبير شيخ الإسلام، ولد سنة (١٠٧هـ) عاش ٩١ سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٥٤-٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي في سننه، في المقدمة، باب فضل العلم والعمل، (١/ ٨١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١/ ٨١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٩٥).

وقال ﷺ: (إن الناس أحسنوا القول كلهم، فمن وافق فعله قوله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه)(١)

وقال أبو الدرداء (٣) ﷺ: (لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بـالعلم جمـيلا حتى تكون به عاملا) (١) حتى تكون به عاملا)

#### قال الشاعر:

إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت جاهله فإن كنت قد أوتيت علما فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله (٥)

وبهذا يتضح أن العلم لا يكون من دعائم الحكمة - التي هي من ملامح الوسطية - إلا باقترانه بالعمل، وقد كان علم السلف الصالح - وعلى رأسهم أصحاب النبي على مقرونا بالعمل، ولهذا كانت أقوالهم وأفعالهم، وسائر تصرفاتهم تزخر بالحكمة، ولهذا قال على «لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها» (٢)

وقد دعا النبي ﷺ لعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- بالحكمة والفقه في الدين، فقال عليه: «اللهم علمه الحكمة»، وفي لفظ: «اللهم علمه الكتاب» وفي لفظ: «اللهم فقهه في الدين» (٧)

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/٢).

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه (۲/۷).

<sup>(</sup>٣) هو الصحابي الجليل عويمر بن عامر، وقيل: مالك أو ثعلبة بن قيس بن أمية الخزرجي الأنصارى، أسلم يـوم بـدر، وشهد أحدًا وما بعدها، وهو حكيم هذه الأمة، تـوفى لسنتين بقيتـا مـن خلافـة عثمـان ، قيـل بعـد صـفين، الإصابة (٣/ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) (٥) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (7/7).

<sup>(</sup>٦) البخاري مع الفّتح، في كتاب العلم، باب الأغتباط في العلم والحكمة (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٧) البخاري مع الفتح، في كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر ابن عباس (٧/ ١٠٠).

والعلم النافع له أسباب ينال بها وطرق تسلك في تحصيله وحفظه من أهمها:

فقال تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي علْمًا﴾ [طه: ١١٤]، وقد كان ﷺ يقول:«اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدين علما»(٢)

Y – ومنها الاجتهاد في طلب العلم، والشوق إليه، والرغبة الصادقة فيه ابتغاء مرضاة الله تعالى، وبذل جميع الأسباب في طلب الكتاب والسنة (٢)، وقد جاء رجل إلى أبي هريرة شخ فقال: (إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه، فقال أبو هريرة شخ كفي بتركك له تضييعًا) (٤). ولهذا قال بعض لحكماء عندما سئل: ما السبب الذي ينال به العلم؟ قال: بالحرص عليه يتبع، وبالحب له يستمع، والفراغ له يجتمع، (علم علمك من يجهل، وتعلم عن يعلم، فإنك إن فعلت ذلك علمت ما جهلت، وحفظت ما علمت) (٥)

ولهذا قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:

أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكا وحرص، واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان (٢)

٣- ومنها: اجتناب جميع المعاصي بتقوى الله تعالى، فإن ذلك من أعظم الوسائل إلى حصول العلم، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا الله وَيُعَلِّمُكُمُ الله وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا الله يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَائَكُ ﴾ [الأنفال: ٢٩]، وهذا واضح بين أن من اتقى الله جعل له علما يفرق به بين الحق والباطل (٧)، ولهذا قال

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الإمام الطبري (٣/ ٢٣٣) وتفسير العلامة السعدي (٥/ ١٩٤):

<sup>(</sup>٢) الترمذي: كتاب الدعوات، باب العفو والعافية (٥/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير السعدي (٥/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (١/ ١٠٤).

<sup>(°)</sup> المرجّع السابق (١/ ١٠٢ – ١٠٣). (٦) ديوان الشافعي (١١٦).

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٣٣٨)، وتفسير السعدي (١/ ٣٤٩).

عبد الله بن مسعود الله : (إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله)(١)

وقال عمر بن عبد العزيز<sup>(۲)</sup> –رحمه الله–: (خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطـــة<sup>(۳)</sup> كانت فيه وصمة<sup>(۱)</sup> أن يكون: فهما، حليما، عفيفا، صليبا<sup>(۵)</sup> عالما سؤولا عن العلم)<sup>(۲)</sup>

وقال الإمام الشافعي –رحمه الله–:

فأرشـــدني إلى تـــرك المعاصـــي ونـــور الله لا يهــدي لعاصــــي (٧)

شكوت إلى وكيـع سـوء حفظـي وأخبرنـــي بـــأن علـــم الله نـــور

وقال الإمام مالك للإمام الشافعي رحمهما الله تعالى: (إنــي أرى الله قــد جعــل في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية)(^

٤ - ومنها: عدم الكبر والحياء عن طلب العلم، ولهذا قالت عائشة -رضي الله
 عنها-: (نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين)<sup>(٩)</sup>

وقال مجاهد: (لا يتعلم العلم مستحى ولا مستكبر).

٥-ومنها: بل أعظمها وليها: الإخلاص في طلب العلم، قال على العلم علما مما يبتغي به وجه الله على: لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يسوم القيامة (١٠)، يعنى ريحها.

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (١/١٩٦).

 <sup>(</sup>۲) هو الإمام العلامة المجتهد الزاهد العابد، الراشد السيد أمير المؤمنين، كان من أثمة الجهاد والاجتهاد، ومن الخلفاء الراشدين، سيرته العطرة على عبرة وقدوة، توفى عليه -رحمه الله- عام (۱۰۱هـ) سير أعلام النبلاء (٥/١١٤)، تهذيب التهذيب (٣/ ٨٨)، حلية الأولياء (٥/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) خطة: خصلة. انظر: فتح الباري (١٤٦/١٣).

<sup>(</sup>٤) وصمة: عيبا. انظر: فتح الباري (١٤٦/١٣).

<sup>(°)</sup> قويا شديدا، يقف عند الحق ولا يميل مع الهوى، انظر الفتح (١٣/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري مع الفتح، كتاب الأحكام، باب متى يستوجب الرجل القضاء؟ (١٤٦/١٣).

 <sup>(</sup>٧) وكيع بن الجراح بن مليح، الإمام الحافظ، محدث العراق، ولد سنة (١٢٩هــ) ومـات سنة (١٩٦هــ) انظر: سير
 أعلام النبلاء (٩/ ١٤٠)، وتهذيب التهذيب (١١/ ١٠٩).

<sup>(^)</sup> ديوان الشافعي (٨٨)، وانظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم (١٠٤).

<sup>(</sup>٩) البخاري مع الفتح، كتاب العلم، باب الحياء مع العلم (١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>١٠) أبو داود، كتاب العلم، باب في طلب العلم لغير الله، (٣٢٣/٣).

٦- العمل بالعلم: ومما تقدم يتضح أن العلم لا يكون ركنا من أركان الحكمة ودعائمها إلا بالعمل، والإخلاص، والمتابعة، وبذلك تدخل هذه الأمور في ملامح الوسطية.

#### ثانيا: الحلم:

الحلم: بالكسر: العقل<sup>(۱)</sup>، وحلم حلما: تأني وسكن عند غضب أو مكروه مع قدرة، وصفح، وعقل<sup>(۲)</sup> ومن أسماء الله تعالى: (الحليم) وهو الذي لا يستخفه شيء من عصيان العباد، ولا يستفزه الغضب عليهم، ولكنه جعل لكل شيء مقدارا فهو منته إليه<sup>(۳)</sup>، والحلم: ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب<sup>(3)</sup>

والحلم: هو حالة متوسطة بين رذيلتين: الغضب، والبلادة، فإذا استجاب المرء لغضبه بلا تعقل ولا تبصر كان على رذيلة، وإن تبلد، وضيع حقه ورضى بالهضم والظلم كان على رذيلة، وإن تحلى بالحلم مع القدرة، وكان حلمه مع من يستحقه كان على فضيلة.

وهناك ارتباط بين الحلم وكظم الغيظ، وهو أن ابتداء التخلق بفضيلة الحلم يكون بالتحلم: وهو كظم الغيظ، وهذا يحتاج إلى مجاهدة شديدة، لما في كظم الغيظ من كتمان ومقاومة واحتمال، فإذا أصبح ذلك هيئة راسخة في النفس، وأصبح طبعا من طبائعها كان ذلك هو الحلم، والله أعلم (٥)

وقد وصف الله نفسه بصفة الحلم في عدة مواضع من القرآن الكريم كقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٥٥]، ونلاحظ أن الآيات التي وصفت الله بصفة الحلم قد قرنت صفة الحلم في الغالب بعد إشارة سابقة إلى خطأ واقع، أو تفريط في أمر محمود، وهذا أمر يتفق مع الحلم؛ لأنه تأخير عقوبة: ﴿وَلُو يُؤَاحَدُ اللهُ النّاس بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا من دَابّة وَلَكن يُؤخّرُهُمْ إَلَى أَجَلِ مُسَمّى ﴾ [فاطر: ١٥].

ونجد أيضًا أن عددًا من الآيات التي وصفت الله بـالحلم قـد قـرن فيهـًا ذكـر الحلـم

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، باب الميم، فصل الحاء، (١٤١٦). (٢) المعجم الوسيط، مادة: حلم (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير حرف الحاء مع اللام (١/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) المفردات في غريب القرآن، للراغب الاصفهاني، مادة: حلم (١٢٩).

<sup>(°)</sup> انظر: مفردات غريب القرآن (١٢٩)، أخلاق القرآن للشرباصي (١/ ١٨٢) الأخلاق الإسلامية عبد الرحمن الميداني (٢/ ٣٢٦).

بالعلم، كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾[الحج: ٥٩]، وهذا يفيد -والله أعلم بمراده-أن كمال الحلم يكون مع كمال العلم، وهذا من أعظم أركان الحكمة(١) التي هي من أهم ملامح الوسطية.

ومما يؤكد أن الحلم من أعظم أركان الحكمة -التي ينبغي للداعية أن يدعو بها إلى الله - مدح النبي ﷺ للحلم وتعظيمه لأمره وأنه من الخصال التي يجبها الله، قوله للأشج (٢٠): « إن فيك خصلتين يجبهما الله: الحلم والأناة (٢)

وفي رواية الأشج: يا رسول الله، أنا تخلقت بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: ﴿بِلِ اللهٰ جَبِلُنِي عَلَيْهُمَا وَا

وسبب قول النبي على ذلك للأشج ما جاء في حديث الوفد أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي على وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته، ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل إلى النبي على فقربه النبي على وأجلسه إلى جانبه، ثم قال لهم النبي على قتربه النبي على وقومكم؟ فقال القوم: نعم، فقال الأشج: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل على أنفسكم وقومكم، فمن اتبعنا كان على شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا، ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا، ومن أبى قاتلناه، قال: «صدقت، إن فيك خصلتين......) (٥)

فالأناة: تربصه حتى نظر في مصالحه، ولم يعجل، والحلم: هذا القول الذي قاله، الدال على صحة عقله، وجودة نظره للعواقب...(١)، ومما يؤكد أن الحلم من أعظم أركان الحكمة ودعائمها العظام أنه خلق عظيم من أخلاق النبوة والرسالة، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم عظماء البشر، وقدوة أتباعهم من الدعاة إلى الله والصالحين في الأخلاق المحمودة كافة.

وقد واجه كل واحد منهم من قومه ما يثير الغضب، ويغضب منه عظماء الرجال ولكن حملوا عليهم، ورفقوا بهم حتى جاءهم نصر الله، وعلى رأسهم إمامهم وسيدهم،

<sup>(</sup>١) أخلاق القرآن للشرباصي (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) المنذر بن عائذ بن المنذر العصري، أشجع عبد القيس، كان سيد قومه، رجع بعد إسلامه إلى البحرين مع قومه، شم نزل البصرة، بعد ذلك ومات بها كله. انظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) أبو داود، كتاب الأدب، باب في قبلة الجسد (٤/ ٣٥٧)، وأحمد (٤/ ٢٠٦، ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) مسلم وشرح النووي، كتاب الإنجان باب مبايعة النبي ﷺ لوفد عيد قيس (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٦) شرح النووي، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله (١/ ١٨٩).

وخاتمهم ﷺ، ولم يكن غريبا أن يوجهه الله تعالى إلى قمة هذه السيادة حين يقول له: ﴿ خُذَ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْفُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانَ نَوْغٌ فَاسْتَعَذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠،١٩٩].

﴿ وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّنَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت: ٣٤]، وقوله تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنِتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَليظَ الْقَلْبِ لَاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وقد بلغ ﷺ في حلمه، وعفوه في دعوته إلى الله تعالى الغاية المثالية، والـدلائل على ذلك كثيرة جدًا منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:

ا – عن أنس بن مالك أقال: اكنت أمشى مع النبي الله وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت صفحة عاتق النبي قلا أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إلى رسول الله الله فضحك، ثم أمر له بعطاء (١١).

وهذا من روائع حلمه على وكماله، وحسن خلقه، وصفحه الجميل، وصبره على الأذى في النفس والمال، والتجاوز عن جفاء من يريد تألفه على الإسلام، وليتأس به الدعاة إلى الله، والولاة بعده في حلمه وخلقه الجميل من الصفح، والإغضاء، والعفو، والدفع بالتي هي أحسن (٢)

وفي هذا دلالة واضحة على قوة يقينه بالله، وصبره على الأذى، وحلمه على الجهال، وشدة رغبته في استئلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام، ولهذا ذكر أن هذا الأعرابي رجع إلى قومه

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح، كتاب فرض الخمس، باب ما كان يعطى النبي ﷺ المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخُمس (٦/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرّح النَّووي مع مسلم كتاب الزكاة، باب إعطَّاء الْمؤلَّفة ومن يُخاف على إيمانه: (٧/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري مَعُ الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب من علق سيفه (٦/١٣).

وأسلم، واهتدى به خلق كثير(١). وهذا مما يؤكد أن الحلم من أعظم أركان الحكمة ودعائمها.

٣- ومن عظيم حلمه عدم دعائه على من آذاه من قومه، وقد كان باستطاعته أن يدعو عليهم فيهلكهم الله ويدمرهم، ولكنه على حكيم يهدف إلى الغاية العظمى، وهي رجاء إسلامهم أو إسلام ذريتهم، ولهذا قال ابن مسعود في: كأني أنظر إلى رسول الله يجكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإفم لا يعلمون» (٢)

ومما يدل على أن الحلم ركن من أركان الحكمة ملازمة صفة الحلم للأنبياء قبل النبي في دعوتهم إلى الله تعالى.

فهذا إبراهيم أبو الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام، قد بلغ من الحلم مبلغا عظيما حتى وصفه الله بقوله: ﴿وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيم لأَبِيه إِلاَّ عَن مَّوْعِدَة وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوِّ للهُ تَبَرَّأً منْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ١١٤].

فقد كان إبراهيم كثير الدعاء، حليما عمن ظلمه وأناله مكروها، ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه له في قوله: ﴿قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَمْ تَنْتَه لأَرْجُمَنَكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿ قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفُرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفَيًّا ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن ذُون الله وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بدُعَاء رَبِّي شَقَيًّا﴾ [مريم: ٤٦-٤٨].

فحلم عنه مع أذاه له، ودعا له، واستغفر (٣)، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ اللهُ عَن مَّوْعِدَة وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوِّ للهُ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهُ عَلَيْ اللهُ عَن مَّوْعِدَة وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوِّ لله تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهُ عَلَيْمٌ ﴾ [التوبة: ١١٤]، وهكذا جميع الأنبياء والمرسلين، كانوا من أعظم الناس حلما مع أقوامهم في دعواتهم إلى الله تعالى (١)

ومن وراء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يأتي الدعاة إلى الله والصالحون من أتباعهم، إذا كان الله عَلَى قد جعل محمدًا عَلَيْهُمثلا عاليا في الحلم، فقد أراد لأتباعه أن يسيروا على نهجه وسنته، ولذلك يقول تعالى عن الأخيار من هؤلاء: ﴿وَعَبَادُ الرَّحْمَن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع (٧/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) مسلم مع شرح النووي: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد (١٢/١٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٣٩٦)، والبغوي (٢/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: موسوعة الأخلاق للشرباصي (١/ ١٨٥).

الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهلُونَ قَالُوا سَلاَمًا﴾ [الفرقان: ٦٣]، فمن صفاتهم أنهم أصحاب حلم، فإذا سفه عليهم آلجهال بالقول السيئ لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون، ولا يقولون إلا خيرًا كما كان رسول الله ﷺ ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما.

وينبغي أن يعلم أن الغضب لله يكون محمودًا، ولا يدخل في الغضب المذموم، فالغضب المحمود يكون من أجل الله عندما ترتكب حرمات الله، أو تترك أوامره ويستهان بها، وهذا من علامات قوة الإيمان ولكن بشرط أن لا يخرج هذا الغضب عن حدود الحلم والحكمة، وقد كان رسول الله على يغضب لله إذا انتهكت محارمه، وكان لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، ولم يضرب بيده خادمًا، ولا أمرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله، وقد خدمه أنس بن مالك شه عشر سنوات، فما قال له: أف قط، ولا قال له لشيء فعله: لم فعلت كذا؟، ولا لشيء لم يفعله: ألا فعلت كذا

وهذا لا ينافي الحلم والحكمة، بل الغضب لله في حدود الحكمة من صميم الحلم والحكمة وقوله: ﴿وَاذْكُرُوا نَعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكَتَابِ وَالْحَكْمَة يَعَظُكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكَتَابِ وَالْحَكْمَة يَعَظُكُمْ اللَّهُ عَلَى بِهِ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣١]، وقوله: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَى صَلالًا مَبْين ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، ﴿هُو الَّذِي بَعَثْ فِي وَالْحَكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلالًا مُبِين ﴾ [المحكمة وَالْحَكْمَة وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلالًا مُبِين وَسُولًا مُنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَة وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلالًا مُبِين وَالْحِكْمَة وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلالًا مُبِين ﴾ [الجمعة: ٢]. وغير ذلك من الآيات.

وممن فسر الحكمة المقرونة بالكتاب والسنة: الإمام الشافعي (٢) والإمام ابن القيم (٣)، وغيرهما من الأئمة (١)

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح: كتاب الأدب، باب ما يجوز من الغضب لأمر الله (١٠/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يتهي نسبه إلى عبد مناف جد الني ريخ ، ولد -رحمه الله- بغزة سنة (١٥٠هـ) وتلقي العلم بمكة والمدينة، هو إمام المذهب الشافعي، وتتلمذ على يديه علماء أجلاء منهم الإمام أحمد بـن حنبـل، وأبـو شـور، وإبراهيم بن خالد الكلبي، وغيرهم، وكانت له مـآثر جليلة ومناقب عظيمة، تـوفى -رحمه الله- بمصـر في رجب مـن سنة (١٠ ١هـ) من مؤلفاته (الأم، الرسالة)، انظر: البداية والنهاية لابن كثير (١٠ / ٢٥١) وطبقات الشافعية (١١/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية، ولـد -رحمه الله-بدمشق سنة ١٩١هـ وتوفى في رجب سنة ٧٥١هـ، تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ولازمه، ويعتبر من المجتهدين، وله مصنفات كثيرة جدًا في مختلف العلوم والفنون منها: إعلام الموقعين، وزاد المعاد في هـدى خير العباد، الطرق الحكمية، ذيل طبقة الحنابلة لابن رجب، (٢/ ٤٤٧)، ابن القيم حياته وآثاره. د. بكر عبد الله أبو زيد (٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (٢/ ٤٧٨)، والتفسير القيم (٢٢٧).

#### ثالثا: الأناة:

الأناة في اللغة: التثبت وعدم العجلة، يقال: تأني في الأمر: مكث ولم يعجل، والاسم منه: أناة (١) ويقال: تأنى في الأمر: ترفق، وتنظر، وتمهل، واستأنى به: انتظر به وأمهله (٢)، وتأنى الأناة بمعنى التبين والتثبت في الأمور، يقال: تبين في الأمر والرأي: تثبت، وتأنى فيه ولم يعجل (٢)

ويأتي التبين بمعنى: التبصر: التعرف والتأمل، يقال: تبصر الشيء، وتأمل في رأيه: تبين ما يأتيه من خير أو شر<sup>(1)</sup>، وعلى ضوء ما تقدم تكون الأناة هي: التصرف الحكيم بين العجلة والتباطؤ<sup>(0)</sup>

والأناة مظهر من مظاهر خلق الصبر، وهي من صفات أصحاب العقبل والرزانة، بخلاف العجلة فإنها من صفات الرعونة والطيش، وهي تدل على أن صاحبها لا يملك الإرادة القوية القادرة على ضبط نفسه تجاه انفعالاته العجولة، وبخلاف التباطؤ والتواني فهما من صفات أصحاب الكسل والتهاون بالأمور، ويدلان على أن صاحبهما لا يملك القدرة على دفع همته للقيام بالأعمال التي تحقق له ما يرجوه، أو ليس لديه همة عالية تنشد الكمال، فهو يرضى بالدنيات، وإيثار الراحة، والكسل عن القيام بالواجب.

والأناة تسمح للمسلم بأن يحكم أموره، ويضع الأشياء في مواضعها، فهى ركن من أركان الحكمة. وقد ذم الإسلام الاستعجال ونهى عنه، كما ذم التباطؤ والكسل ونهى عنه، ومدح الأناة وأمر بها وعمل على تربية المسلمين على الأناة والتثبت الحكيم في القيام بالأعمال وتصريف الأمور (١٠)، قال تعالى للنبي على تربية له وتعليما: ﴿لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَائِكُ لَتَعْجَلَ بِهِ ﴾ إِنْ عَلَيْنًا جَمْعُهُ وَقُوْآلَهُ ﴾ [القيامة: ١٦-١٩].

فأمر سبحانه نبيه بعدم العجلة ومسابقة الملك في قراءته، وتكفل الله له أن يجمعه في صدره وأن يبسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له ويفسره (٧)

<sup>(</sup>١) المصباح المنير: مادة: أني (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تختار الصحاح، مادة: أني: ١٣ المعجم الوسيط: (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعجم الوسيط، مادة أبان (١/ ٨٠)، ومادة ثبت (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: القاموس الحيط، باب الراء، فصل الباء (٤٤٨).

<sup>(°)</sup> انظر: الأخلاق الإسلامية وأسمها لعبد الرحمن الميداني (٢/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٦) الأخلاق الإسلامية وأسسها (٢/ ٣٥٣ – ٣٥٤) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير (٤/ ٥٠١).

وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَعْجَلُ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبٌ زِدْنِي عَلْمًا﴾ [طه: ١١٤]. وأمر سبحانه عباده المؤمنين والدعاة إلى الله تعالى بالتأني في الأمور والتثبت فيها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبًا فَتَبَيُّوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادَمِينَ﴾ [الحجرات: ٦]، قرأ الجمهور: (فَتَبَيَّنُوا) من التبين، وهو التأمل، وهناك من قرأ: (فَتَشِبُوا) والمراد من التبين: التعرف والتفحص، ومن التثبت: الأناة وعدم العجلة، والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر(١)

ولعظم أمر الأناة والتبين أمر الله بها حتى في جهاد الكفار في سبيل الله الذي هو من أعظم وسائل الدعوة إلى الله تعالى، فقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْتُمْ فِي سبيلِ الله فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لَمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُوْمِنًا تَبْتَقُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّلْيَا فَعنْدَ الله مَعَانِمُ كَدِيرةٌ كَذَلكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَ الله عَمَانِمُ كَدِيرةٌ كَذَلكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَ الله عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوا إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ٩٤].

ومن المعلوم أن الأمور قسمان: أمور واضحة، وأمور غير واضحة.

فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين، لأن ذلك تحصيل حاصل.

وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الداعية خاصة والمسلمين عامة بحاجة إلى التثبت فيها والتبين، فإن ذلك يحصل فيه من الفوائد الكثيرة، والكف عن شرور عظيمة ما يجعل المسلم في سلامة عن الزلل، وبذلك يعرف دين العبد وعقله ورزانته (٢)

ومما يزيد الآية السابقة وضوحا ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: ﴿وَلاَ تَقُولُوا لَمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسِّتَ مُؤْمِنًا ﴾ قال: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون، فقال: السلام عليكم فقتلوه، وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك قوله: ﴿تَبْعُونَ عَرَضَ الْحَيَاة اللَّلْيَا﴾ أي: تلك الغنيمة، وقرأ ابن عباس السلام (٢٠)

وعن أسامة بن زيد<sup>(1)</sup> -رضي الله عنهما- قال: (بعثنـا رسـول الله إلى الحرقـة مـن جهينة، قال: فصبـَحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا مـنهم،

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير، للإمام الشوكاتي (٤/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح: كتاب التفسير، سورة النساء، باب: ولا تقولوا (٨/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) هو حب رسول الله ﷺ وابن حبه أسامة بن زيد بن حارثة بـن شـرحيـل الكلـبي أبـو محمـد مـولي رســول اللهﷺ ، استعمله رسول الله ﷺ على جيش فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلم ينفد إلا في خلافـة أبـي بكـر بعثـه إلى الشام، ثم انتقل إلى المدينة فمات بها سنة (٤٥هـــ)الإصابة: (٢/٢١)، سير أعلام النبلاء (٢/٤٩٦).

قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، قال فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ النبي على قال: فقال لي: «يا أسامة، أقتلته بعد ما قال لا إلسه إلا الله»، قال قال: قلت يا رسول الله، إنما كان متعوذا، قال: فقال: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله»، قال فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم»(١)

وكان ﷺ يعلم ويربي أصحابه على الأناة والتثبت في دعوتهم إلى الله تعالى، ومن ذلك أنه كان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال:

١- الإسلام والهجرة، أو إلى الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين.

٢- فإن أبوا الإسلام دعاهم إلى بذل الجزية.

٣- فإن امتنعوا عن ذلك كله استعان بالله وقاتلهم (١).

ومن تربيته لأصحابه على الأناة وعدم العجلة قوله: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا المائية فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا المائية

والرسل عليهم الصلاة والسلام هم صفوة الخلق وقدوتهم، وهم أكمل الناس أناة وحلما، وأعظمهم في ذلك وأوفرهم حظا محمد على الله ومن أمثلة ذلك قصة سليمان مع الهدهد وتثبته وعدم عجلته، قال سبحانه عن ذلك: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لاَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِينَ ﴿ لاَ عُذَابًا شَدِيدًا أَوْ لاَذُبُحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتَيْنَي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح: كتاب المغازي باب بعث الني ﷺ أسامة (٧/ ٥٩١).

<sup>(</sup>٢) مسلم مع شرح النووي: كتاب الإيمان، باب تحريّم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري مع الفتح: بلفظه مطولا، في كتاب الأذان، باب ما يحقن من الأذان من المدماء (٢/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم مع النووي: كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهـا (١٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري مع الفتح، كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة (٢/ ٤٥٣).

[النمل: ٢٠- ٢١]، نجد نبي الله سليمان النبي الملك الحازم يتهدد الجندي الغائب المخالف، ولكن سليمان ليس ملكا جبارا في الأرض، ولا متسرعا عجولا، وهم لم يسمع بعد حجة الهدهد الغائب، فلا ينبغي أن يترك الأناة والتثبت ويقضي في شأنه قضاء نهائيا قبل أن يسمع منه ويتبين عذره، ومن ثم تبرز سمة النبي العادل المتثبت ﴿أَوْ لَيَأْتَنِنِي بسُلْطَان مُبِينِ ﴾ أي حجة قوية واضحة توضح عذره وتنفي المؤاخذة عنه (١)

والداعية إلى الله على إذا تثبت، وتأمل في جميع أموره اكتسب ركنا من أركان الحكمة، ينبغي ألا تقتصر في منهجه المتكامل على التأني والتثبت في الأفعال والأقوال فحسب، بل عليه أن يجري ذلك على القلب في خواطره وتصوراته، وفي مشاعره وأحكامه: ﴿لاَ تَقْفُ مَا لَيْس لَكَ به علمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُوُّولاً ﴾ [الإسراء: ٣٦]، فلا يقول اللسان كلمة، ولا يروي حادثة ولا يحكم العقل حكما، ولا يبرم الداعية أمرًا إلا وقد تثبت من كل جزئية ومن كل ملابسة، ومن كل نتيجة، حتى لا يبقى هنالك شك ولا شبهة في صحتها، وحينئذ يصل الداعية المسلم المتمسك بهذه الضوابط إلى أعلى درجات الأناة والحكمة والسداد بإذن الله تعالى (٢)

أما العجلة فهي مذمومة، قال سبحانه عن فرعون: ﴿فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ﴾ [الزخرف: ٥٤] استخفهم وحملهم على الضلالة والجهل، واستخف عقولهم، يقال: استخفه عن رأيه إذا حمله على الجهل وأزاله عما كان عليه من الصواب(٢)

وقال سبحانه: ﴿وَلاَ يَسْتَخفَّنَكَ الَّذِينَ لاَ يُوقِئُونَ﴾ [الروم: ٦٠]، ولا شك أن الإنسان قد خلق من عجل: ﴿خُلقَ الإِنْسَانُ منْ عَجَلٍ﴾ [الأنبياء: ٣٧]، ولكنه بحمد الله إذا امتثل أمر الله وترك نهيه حسنت أخلاقه وطبائعه.

والعجلة لها أسباب ينبغي اجتنابها، منها: عدم النظر في العواقب وسنن الله في الكون، ومنها: الشيطان عدو الإنسان، وأساس العجلة من الشيطان، لأنه الحامل عليها بوسوسته، فيمنع من التثبت والنظر في العواقب، فيقع المستعجل في المعاطب والفشل(،)،

<sup>(</sup>١) انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب (٥/ ٢٦٣٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٤/٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٤/ ١٣٠)، وشرح السنة للبغوي (١٣/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) شرح السنة للبغوي (١٣/ ١٧٦).

ولذلك قيل:

إن النجاح رهين أن لا تعجلا

يا صاحي تلوما لا تعجلا

وقال عمرو بن العاص 🐗: (لا يزال الرجل يجني من ثمرة العجلة الندامة)(١).

وينبغي أن يعلم أن العجلة المذمومة ما كانت في غير طاعة، ومع عدم التثبت وعدم خوف الفوت، ولهذا قيل لبعض السلف: لا تعجِلن فالعجلة من الشيطان، فقال: لو كان كذلك لما قال موسى: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ [طه: ٨٤].

والخلاصة: أنه يستثني من العجلة ما لا شبهة في خيريته، قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَالُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، وعن سعد بن أبي وقاص(٢) لله قال الأعمش(٣): ولا أعلمه إلا عن النبي ﷺ (التؤدة(١) في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة)(٥).

وبهذا يعلم أن الأناة في كل شيء محمودة وخير إلا ما كان من أمر الآخرة بشرط مراعاة الضوابط التي شرعها الله حتى تكون المسارعة بمـا يحبـه الله تعـالى. وبهـذا ينتهـي الركن الثالث من أركان الحكمة التي هي من أهم ملامح الوسطية.

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في التأني والعجلة (٦/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) هو أبو إسحاق سعد بن مالك بن أهيب ويقال له: ابن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كـلاب القرشـــي الزهــري، شهد بدرًا وما بعدها، وهو أول من رمي بسهم في سبيل الله، كان آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة، تـوفى بـالعقيق سنة إحدى وخمسين، وقيل: ست، وقيل: ثمان، والثاني أشهر. انظر: الإصابة (٣/ ٣١)، البداية والنهاية (٨/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي الأعمش، ثقة حافظ عبارف ببالقراءات، ورع، لكنه يدلس، مات سنة سبم وأربعين ومائتين، انظر: تقريب التهذيب (٢٥٤) لابن حجر.

<sup>(</sup>٤) المتؤدة: التأني. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود كتاب الأدب، باب الرفق (٣/ ١٥).

<sup>(°)</sup> أبو داود: كتاب الأدب، باب الرفق، (٤/ ٢٥٥)، صحيح الألباني، انظر: صحيح سنن أبي داود (٣/٣١٣).

## الفصل الخامس الاستقامـــــة

#### نهھيد:

الوسطية استقامة، ولو لم تكن على نهج الاستقامة لكانت انحراف، والانحراف إما إفراط أو تفريط، وذلك ضد الوسطية ومباين لها، كما سبق بيان ذلك، وهناك شعور لدى بعض الناس أن الوسطية تعني التنازل -ولو قليلا- عن حقيقة الأمر والنهي، ولقد عبر أحد الباحثين عن هذا الشعور الذي يختلج في صدور بعض الناس، حيث طرح سؤالا ورد عليه، ومما قاله: هل المقصود بالوسطية مرونة الأمة، بحيث لا تصطدم بالأفكار والمبادئ الأخرى عند الالتقاء بها، بل قابليتها للأخذ والعطاء والتنازل عن جزء مما عندها، من أجل تنازل الطرف الآخر، والالتقاء عند نقطة وسط ترضي جميع الأطراف؟

ثم رد على هذا المسلك وبين مخالفته لحقيقة الوسطية (١)، ومن هنا فإن من ملامح الوسطية بل وضوابطها: الاستقامة، ولذلك فمن ادعى الوسطية مع خروجه عن الاستقامة، فهذه ليست الوسطية الشرعية في شيء؛ بل هي وسطية نسبية غير التي نتحدث عنها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الوسطية في الإسلام لفريد عبد القادر: (١٤).

## المبدث الأول أدلـــــة القــــرآن

ولذا فإن من المناسب - ونحن نتحدث عن ملامح الوسطية - أن أبين معنى الاستقامة وحدودها ليتضح المراد، فقد وردت آيات كثيرة تأمر بالاستقامة وتحث عليها، فالله جل علا يقول لرسوله على: ﴿فَاسْتَقَمْ كَمَا أُمرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا ﴾ [هود: ١١٢]، وفي سورة الشورى: ﴿فَلذَلكَ فَادْعُ وَاسْتَقَمْ كَمَا أُمرْتَ وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [الشورى: ١٥]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللهَ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئكَةُ أَلاَ تَحَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبشرُوا بِالْجَنَّة الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [فصلت: ١٦]، وفي سورة الجن: ﴿وَأَن لُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَة لأسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًا ﴾ [الجن: ١٦]، وفي سورة فصلت: ﴿أَنَمَا إِلَهُكُمْ السَتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَة لأسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًا ﴾ [الجن: ٢٦]، في هذه الآيات وغيرها تبين منزلة إلله وشرعه، وهذا الاستقامة ومكانتها، وبما أن لزوم الصراط المستقيم استقامة على دين الله وشرعه، وهذا عين الوسطية وجوهرها، ولذلك لا بد من إيضاح الاستقامة.

تعريف الاستقامة:

قال الراغب: استقامة الإنسان لزومه للمنهج المستقيم نحو: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ [فصلت: ٣٠].

وقال ابن القيم: الاستقامة ضد الطغيان، وهو مجاوزة الحدود في كل شيء<sup>(١)</sup>

وقال القرطبي: الاستقامة: الاستمرار في جهة واحدة من غير أخذ في جهة اليمين والشمال (٢) وسئل صديق الآمة وأعظمها استقامة - أبو بكر الصديق الله عن الاستقامة؟ فقال: (أن لا تشرك بالله شيئا) (٢)، يريد الاستقامة على محض التوحيد، فإن من استقام على محض التوحيد الصادق الذي يدين به الصديق واستقام له توحيده على العلم الصادق بأسماء الله وصفاته وآثارها في الأنفس، والآفاق، استقام في كل شأنه على الصراط المستقيم، فاستقام له كل عمل وكل حال (٤)

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين (٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) تهذيب مدارج السالكين (٢/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٢/ ٥٢٨).

### المبدث الثاني أدلــــة السنـــــــة

في صحيح مسلم، عن سفيان بن عبد الله (۱) الله قال: قلت يا رسول الله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا غيرك؟ قال: وقل آمنت بالله، ثم استقم» (۲)

وعن ثوبان (٣) ﷺ عن النبي ﷺ قال: «استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن (١)

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله شه هسددوا وقساربوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدن الله برحمة منه وفضل» (٥)

وفي مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن النبي عنه قال: ﴿لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ﴾(١).

وفي رواية الترمذي عن أبي سعيد مرفوعا وموقوف! وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا»(٧)

وروى الترمذي عن أنس بن مالك ﴿ أَن رسول الله ﷺ قرأ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ السَّقَامُوا﴾ قال: قد قالها الناس، ثم كفر أكثرهم، فمن مات عليها فهو ممن استقام» (^)

<sup>(</sup>١) هو سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي له صحبة، وكان عامل عمر على الطائف، الإصابة (٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام (١/ ٦٥).

 <sup>(</sup>٣) هو مولى رسول الله ﷺ سبي من أرض الحجاز، فاشتراه النبيﷺ وأعتقه، فلزم النبيﷺ وحفظ عنه كـثيرا مـن العلـم، وطـال
 عمره، واشتهر ذكره، ومات بحمص سنة ٥٤ هـ، انظر: تهذيب التهذيب: ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، وسننها، باب المحافظة على الوضوء: (٢/ ١٠١، ١٠٢) صححه الشيخ الألباني -رحمه الله- في الأرواء رقم (٤١٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب صفات المنافقين، باب لن يدخل أحد الجنة (٢٨١٦/٤).

<sup>(</sup>١) اخرجه احمد (١٩٨/٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب حفظ اللسان، (٤/ ٢٣٢، وقم ٢٤٠٧).

<sup>(</sup>٨) أخرَجه الترمذي، كتاب التفسير، باب سورة حم السجدة، (٥/ ٣٥١)، رقم ٣٢٥٠) وضعفه الألباني -رحمه الله-في ضعيف الجامم (٢٠٧٩).

# المبدث الثالث أقوال العلماء في الاستقامة

وقال عمر الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان الثعالب) (١١) وقال عثمان بن عفان الله (استقاموا: أخلصوا العمل الله)(٢)

وقال علي بن أبي طالب. وابن عباس -رضي الله عنهما-: (استقاموا: أدوا الفرائض)<sup>(۱)</sup> وقال الحسن: (استقاموا على أمر الله، فعملوا بطاعته، واجتنبوا معصيته). وقال مجاهد: (استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله)<sup>(1)</sup>

وقال ابن تيمية -رحمـه الله-: (استقاموا علـى محبتـه وعبوديتـه، فلـم يلتفتـوا عنـه يمنـة ولا يسرة)(٥).

وقال ابن القيم: (فالاستقامة كلمة جامعة، آخذة بمجامع الدين، وهمي القيامة بين يدي الله على حقيقة الصدق، والوفاء، والاستقامة تتعلق بالأقوال، والأفعال، والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله، وبالله وعلى أمر الله، ثم قال: سمعت شيخ الإسلام -رحمه الله-: يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة)(١)

وهذه المعاني متقاربة، ويفسر بعضها بعضا.

وأختم الكلام عن الاستقامة بما قاله ابن القيم في مدارج السالكين مما يتضح معه علاقة الاستقامة بالوسطية، وأنه لا استقامة بلا وسطية، ولا وسطية بدون استقامة قال: (وهمي - أي الاستقامة - على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، ولا عاديًا رسم العلم، ولا متجاوزًا حد الإخلاص، ولا مخالفًا نهج السنة (٧).

قال ابن القيم شارحا قول الهروي(^):

(هذه درجة تتضمن ستة أمور: عملا واجتهادًا فيه، وهـو بــــذل الجهـود، واقتصــادًا،

<sup>(</sup>۱) (۲) (۳) تهذیب مدارج السالکین (۲/ ۵۲۸).

<sup>(</sup>٤) (٥) (٦) المرجع السابق (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: المرجع السابق (٢/ ١٠٥).

 <sup>(^)</sup> هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي الحنبلي الصوفي المتوفى سنة ٤٨١هـ من شيوخ الإمام ابن القيم، انظر: مقدمة تهذيب مدارج السالكين (١/ ٧).

وهو السلوك بين طرفي الإفراط -وهو الجور على النفس- والتفريط بالإضاعة، ووقوفا مع ما يرسمه العلم، لا وقوفا مع داعي الحال، وإفراد المعبود بالإرادة وهو الإخلاص ووقوع الأعمال على الأمر، وهو متابعة السنة، فبهذه الأمور الستة تتم لأهل هذه الدرجة استقامتهم، وبالخروج عن واحد منها يخرجون عن الاستقامة، إما خروجا كليا، وإما خروجا جزئيا.

والسلف يذكرون هذين الأصلين كثيرًا، وهما: الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنة، فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره، فإن رأي فيه داعية للبدعة، وإعراضًا عن كمال الانقياد للسنة، أخرجه عن الاعتصام بها، وإن رأي فيه حرصًا على السنة، وشدة طلب لها، لم يظفر به من باب اقتطاعه عنها، فأمره بالاجتهاد، والجور على النفس، ومجاوزة حد الاقتصاد فيها، قائلا له: إن هذا خير وطاعة، والزيادة والاجتهاد يها أكمل، فلا تفتر مع أهل الفتور، ولا تنم مع أهل النوم، فلا يزال يحثه ويحرضه، حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها، فيخرج عن حدها، كما أن الأول خارج عن هذا الحد، فكذلك هذا الآخر خارج عن الحد الآخر)(١)

وهذا حال الخوارج الذين يحقر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم، وصيامهم مع صيامهم، وقراءتهم مع قراءتهم، وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة، لكن هذا إلى بدعة التفريط والإضاعة، والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف، وقال بعض السلف: (ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط، وإما إلى مجاوزة، وهي الإفراط ولا يبالي بأيهما ظفر، زيادة أو نقصان)(٢). وهذا الكلام عن الاستقامة هـو عـين الوسطية وجوهرها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تهذيب مدارج السالكين (١/٧)، تأمل هذا الكلام تجد علاقته بالوسطية متينة.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٢/٧/١).

# 

#### نههید:

إن البينية من لوازم وصفات الوسطية، وحيث ذكرت ذلك مختصرًا فإني أزيده هنا وضوحا وبيانا، فأقول: إن إطلاق لفظ البينية يدل على وقوع شيء بين شيئين أو أشياء، وقد يكون ذلك حسًا ومعنى.

وعندما نقول: إن الوسطية لابد أن تتصف بالبينية، فإننا لا نعني مجرد البينية الظرفية، بل الأمر أعمق من ذلك، حيث إن هذه الكلمة تعطي مدلولا عمليا على أن هذا الأمر فيه اعتدال وتوازن وبعد عن الغلو والتطرف أو الإفراط والتفريط. وبهذا تكون البينية صفة مدح، لا مجرد ظرف عابر، ومن هذا التفسير جاءت علاقة البينية بالوسطية، وقد رأيت جمهورا من العلماء ربطوا بين الوسطية والبينية ولا غرابة في ذلك، فإن لهذا أصلا في اللغة والاشتقاق، كما سبق بيان ذلك، وهو المتبادر إلى الأذهان عند إطلاق هذه الكلمة.

# المبدث الأول أقوال العلماء في البينية

ولأهمية هذه القضية سأذكر بعض أقوال العلماء، ومن قال بذلك منهم في القديم والحديث (١)

1- الإمام الطبري، حيث قال في تفسيره: (وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء، الذي هو بين طرفين، مثل وسط الدار. وأرى أن الله -تعالى ذكره - إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه، غلو النصارى الذي غلوا بالترهب، وقولهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله، وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك، إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها)(٢)

Y- قال شيخ الإسلام: (فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة (٢) يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم فهم وسط في باب صفات الله تعلل بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية (١) والقدرية (٥) وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة (١) والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية (٧)

<sup>(</sup>١) انظر: الوسطية في ضوء القرآن. (٢) انظر: تفسير الطبري (٦/٢).

<sup>(</sup>٣) هم أهل الحق ومن عداهم فأهل البدعة فإنهم: الصحابة -رضي الله عنهم- ومن سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم، ثم أصحاب الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها، رحمة الله عليهم) انظر: الفصل في الملل والنحل (١١٣/٣).

<sup>(</sup>٤) سموا بذلك نسبة إلى الجبر، وهو جبر العبد وحمله على فعله، فهو كالريشة في مهب الريح، لا أثر لـه علـى فعلـه، فالفعـل لله تعالى والعبد محله، وهم صنفان: خالصة، وهي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا، ومتوسـطة: وهـي الــتي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا، والجهمية من فرق الجبرية: انظر: الملل والنحل. (١/ ٨٥).

<sup>(°)</sup> هم الذين يحتجون بالقدر ويقولون: لو كان الله كارها فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة، ولما مكتنا منه وظهـر الكـلام في القدر في عصر عبد الملك بن مروان وكان هذا في آخر عهد الصحابة، وأول من تكلم في القدر معبـد الجهـني الـذي أخذه عن سوسن النصراني، ثم أخذ من معبد غيلان الثققي لعنهم الله. تهذيب التهذيب (١٠٠ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٦) الإرجاء على معنيين: أحدهما التأخير، والمرجنة قد أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، والشاني إعطاء الرجاء، والمرجنة قالوا: لا تضر مع الإيمان معصية، والمرجنة أربعة أصناف: مرجشة الخوارج، ومرجشة الجبرية، ومرجشة القدرية، والمرجنة الخالصة، انظر: الملل والنحل (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٧) فرقة من فرق الحوارج.

والمعتزلة(١)، وفي أصحاب رسول الله ﷺ بين الرافضة والخوارج)(٢)

٣- وقال الشيخ رشيد رضا: (إن الوسط هو العدل والخيار، وذلك أن الزيادة على المطلوب في الأمر إفراط، والنقص عنه تفريط وتقصير، وكل من الإفراط والتفريط مثل عن الجادة القويمة، فهو شر ومذموم، فالخيار هو الوسط بين طرفي الأمر، أي المتوسط بينهما)(٢)

٤- وقال الدكتور يوسف القرضاوي<sup>(١)</sup>: (ونعني بها- أي الوسطية- التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين أو متفاوتين، بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير، ويطرد المقابل، وبحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه، ويطعن على مقابله، ويحيف عليه، ثم ذكر بعض الأمثلة في ذلك)<sup>(٥)</sup>

0- وقال الأستاذ محمد قطب<sup>(۱)</sup> في كتابه (منهج التربية الإسلامية): إن الوسطية هي التوازن، والتوازن هو العدل، حيث قال في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، وسطًا في كل شيء، متوازنين في كل ما تقومون به من نشاط، ثم بين أن الوسطية تعني التوفيق بين أشياء كثيرة، كالتوفيق بين مطالب الفرد الواحد، وبين مطالب الجموع، والتوفيق بين العمل للعاجلة والآجلة وهكذا(٧).

٦- وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: (وبالجملة فإن الله العليم الحكيم أمر بالتوسط في كل شيء بين خلقين ذميمين، تفريط وإفراط)(٨)

٧- وقال الدكتور عمر الأشقر(٩): (من المعضلات التي لم ينجح المشرعون من البشر

<sup>(</sup>١) سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري وهم يقولون بخلق القرآن وبخلود مرتكب الكبيرة في النار، وأنه بمنزلة بين المنزلتين ونفي القدو، ويقولون: العباد خالقون لأفعالهم، ووجوب إنفاذ الوعد والوعيد، وهو عندهم العدل، ومنه وجوب فعل الصلاح والأصلع على الله، وجوب التقبيح والتحسين العقليين. انظر: الملل والنحل (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الوسطية (١٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير المنار (٢/ ٤).

 <sup>(</sup>٤) هو الشيخ الداعية الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي من علماء الأزهر وله جهود مشكورة في مجال المدعوة والعلم وهو الآن مقيم في قطر.

<sup>(°)</sup> انظر: الخصائص العامة للإسلام (١٢٧).

<sup>(</sup>٦) محمد قطب من كبار مفكري العلماء الإسلاميين المعاصرين وهو شقيق الأستاذ سيد قطب -رحمه الله- وهـو الأن مقيم في مكة مدرسًا في الدواسات العليا في جامعة أم القرى.

<sup>(</sup>٧) انظر: منهج التربية الإسلامية (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٨) انظر: القواعد الحسان (٩٠).

<sup>(</sup>٩) هو عمر الأشقر من خريجي جامعة المدينة، ومن علماء فلسطين كان أستادًا محاضرًا في جامعة الكويت ثم انتقـل إلى جامعة الأردن، له سلسلة عتازة في العقائد.

في حلها التطرف في التشريع، فبعض القوانين تجنح إلى أقصى اليسار، وبعض آخر يجنح إلى أقصى اليمين، وقلما يوفق واضعو القوانين إلى التوسط والاعتدال)(١)

وقال في موضع آخر: (إذا نظرت إلى الشريعة الإسلامية وجدتها وسطا في كل أحكامها، فأحكامها بين الغالى والجافي)(٢)

٨- وقال عمر بهاء الدين الأميري: (وقد كان من تدبير الله الحكيم العليم في هذه الأمة أن جعل وسطيتها في كل مجال، فهي موطن الرسالة الأولى، وفي ساحتها الحضارية المشعة المترامية الأطراف – من بعد في مناخ محتمل، جو مسعف، لا في مناطق بركانية زلزالية، ولا لاظية استوائية، ولا متجمدة قطبية، حيث تقعد قساوة الطبيعة بالإنسان عن الحركة والنشاط والإعمار الحضاري.

وهي وسط في موقعها الجغرافي المهم، حيث كانت مهابط الوحي، أرض الإسلام ومهد الأمة الإسلامية الأولى فهي الوسط بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب، وهي مركز الوصل بين أفريقيا وآسيا وطرف ممتد من أوروبا، وهي الرباط البري بين الطرق المائمة) (۲)

ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن وصفة البينية أمر أساس في تحديد الوسطية، وأن هؤلاء العلماء والكتاب اعتبروا هذا الأمر قضية مسلمة في تحديدهم وتعريفهم للوسطية، وهذه البينية ليست مجرد الظرفية، وإنما هي التي تعطي الدلالة على التوازن والاستقامة والعدل، ومن ثم الخيرية فهذه هي الوسطية الحقة، وهذا الذي قرره علماؤنا العظام من السابقين واللاحقين كما بينت وفصلت.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) خصائص الشريعة الإسلامية (٨٦-٨٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه (٨٦–٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: وسطية الإسلام وأمَّته في ضوء الفقه الحضاري (٥٨).

### الهبدث الثاني

### دليل تطبيقي لملامح الوسطية

وبعد أن اتضحت ملامح الوسطية سأذكر دليلا علميا تبرز فيه جميع هذه الملامح، حيث يمثل أعلى درجات الوسطية: عن أنس بن مالك شه قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي شخ يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي شخ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله شخ فقال: وإني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»(١)

وسأذكر ملامح الوسطية من هذا الحديث:

#### أولا: الخيرية:

وهذا يتضح من قوله على: (إني لأخشاكم ألله وأتقساكم لسه ثم يبين أنه يأخذ بالوسطية: فيصوم ويفطر، ويصلي وينام، ويتزوج النساء، فلولا أن هذا العمل لا يعارض الخشية والتقوى، بل يطرد معهما لم يذكرها في هذا المقام، واستخدم أفعل التفضيل (أخشاكم وأتقاكم) وهي أعلى درجات الخيرية.

فاتضح أن هذه الوسطية التي يرشدنا إليها رسول الله ﷺ تمثـل الخشـية والتقـوى وهذه هي الخيرية في أفضل صورها.

#### ثانيا: الاستقامة:

وتظهر هذه الحقيقة في قوله على: «فمن رغب عن سنتي فليس مسني» إذن فالاستقامة هي بأن يصوم ويفطر، وينام ويرقد، ويتزوج النساء، والخروج عنها انحراف عن الاستقامة، فهذا العمل الذي يمثل الوسطية، لا نقول إنه لا يعارض الاستقامة، بل هو الاستقامة بعينها، حيث جعله الرسول على من سنته، وهل الاستقامة إلا الالتزام بسنته والأخذ بها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب الترغيب في النكاح، حديث رقم (٦٣٠٥).

### ثالثًا: اليسر ورفع الحرج:

وهذا أمر جلي وبين، فنحن بين عملين وردا في هـذا الحـديث، تبتـل وامتنـاع عـن النساء والزواج مع ما في ذلك من مشقة وحرج ويقابله تزوج النساء مع ما في ذلك مـن قضاء الوطر، والمودة والرحمة وإنجاب الأولاد.

الأول يمثل الانحراف عن سنة النبي ﷺ مع ما فيه من مشقة وعسر، والشاني يمشل الوسطية مع ما فيه من تخفيف وتيسير ورحمة، ودفع الحرج، وقبل مثل ذلك في الصيام والقيام.

إذن فالوسطية في اليسر ورفع الحرج، وليس في التكلف والمشقة والعنت.

### رابعًا: الحكمة:

فإنه بالنظر إلى قدرة النفس ومدى تحملها وغفلة هؤلاء القوم عن قدرتهم في فورة الحماس والاندفاع، جاء الرسول على يضع الأمور في مواضعها، ويجعلها في مسارها الطبيعي، فإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، ولو التزم هؤلاء الرجال بما قالوا لتعبوا عاجلا أو آجلاً، ثم إن هذا الفعل نفسه مخالفة لصريح الحكمة وحقيقتها، وذلك أن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والإصابة في القول والعمل، وهذا هو عين ما وجه إليه على .

### خامسًا: العدل:

وتبرز صفة العدل بالنظر إلى مطالب النفس وواجبات العبادة، فقد جعل لكل منها نصيبًا، فعدل بين حق الرب وحق النفس، ولم يكن في ذلك حيف وشطط، وحاشاه من ذلك.

## سادسًا: البينية:

#### والأمثلة تبرهن على ذلك:

١ – امتناع عن الزواج مطلقا – إفراط، ويقابله التفريط وهـ و اتباع الشـهوات دون وازع أو قيد وبينهما قضاء الشهوة والوطر، ولكن ضمن الضوابط الشـرعية، ويتمثـل في الزواج وهذا هو الوسط، وهو المشروع.

٢- صيام دائم - إفراط.

إفطار دائم- تفريط.

الصيام أحيانًا - والفطر أحيانًا وسط بين الأمرين وهو المشروع في ضوابطه الشرعية.

٣- القيام مطلقا - إفراط.

النوم مطلقا - تفريط.

القيام والنوم حسب الطاقة ودون تكلف – وسط وهذا هو المشروع(١)

ومن خلال هذا التطبيق العملي لملامح الوسطية في ضوء هذا الحديث، يتضح المراد، بما يساعد على فهم الوسطية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الوسطية في ضوء القرآن (١٢٦-١٢٧).

# خلاصة الجــزء الأول

يتضح للقارئ الكريم من خلال الكتاب المتواضع في مجهوده عدة أمور منها:

١ - أن المعنى اللغوي لكلمة (وسط) تـدل على معـاني الخـير، والعـدل، والجـودة والرفعة والمكانة العلية وما تصرف منها يؤول إلى معان متقاربة.

Y- من خلال أقوال المفسرين اتضح لي لا الترام بين الوسط والوسطية، فكل وسطية فهي وسط، ولا يلزم من كل وسط أن يكون دليلا على الوسطية، فقد يكون من الوسط المكانى أو الزمان ونحوه.

٣- ومن خلال ما ذكره علماء التفسير يتبين لنا أن كلمة الوسط، تستعمل في معان
 عدة أهمها:

أ- بمعنى الخيار والأفضل العدل.

ب- قد ترد لما بين شيئين فاضلين.

ج-تستعمل لما كان بين الجيد والرديء، والخير والشر.

٤- وتبين لي أن الوسطية تطلق على الأمر الـذي فيـه خيرية وبينية وأن أي أمـر اتصف بالخيرية والبينية فهو الذي يصح أن يطلق عليه وصف الوسطية حيث اتضح لـي تلازم بين الخيرية والبينية في إطلاق مصطلح الوسطية.

٥ - لا نستطيع فهم الوسطية حتى نفهم أسسها وهي الغلو أو الإفراط والجفاء أو التفريط والصراط المستقيم.

٦- كل أمر فيه غلو أو إفراط فهو خروج عن الوسطية.

٧- كل أمر اتصف بالتفريط أو الجفاء فإنه يخالف الوسطية وبمقدار اتصافه بأي من هذين الوصفين يكون بعده عن الوسطية وتجافيه عنها.

٨- إن الصراط المستقيم يمثل قمة الوسطية وذروة سنامها وأعلى درجاتها.

٩- إن المقياس المعتبر في فهم الوسطية هو الشرع، وليس ما تعارف عليه الناس من

مداهنة وتنازل وتساهل.

• ١ - إن هناك عوامل كثيرة، وأصولا معتبرة تجب مراعاتها عند ضبط مفهوم الوسطية وتطبيقها على أمر من الأمور، حيث إن قصر النظر عن أمر دون آخر يؤدي إلى الانحراف عن مفهوم الوسطية.

١١ - للوسطية سمات وملامح تحف بها وتميزها عن غيرها، ومن أهم هذه الملامح سمة الخيرية، وسمة العدل، وسمة اليسر ورفع الحرج، وسمة الحكمة، وسمة البينية، وسمة الاستقامة.

١٢ - إن خيرية هذه الأمة تتحقق بأمور أهمها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 والإيمان بالله.

١٣ - إذا قارنت بين اليهودية والنصرانية والإسلام في دنيا الناس اتضحت وسطية الإسلام.

١٤ إن سمة اليسر والتوسعة ورفع الحرج قضية منهج متكامل، وليست تتعلق
 بجزئية أو جزئيات كما يتصور بعض الناس، وأن هذا ملمح من ملامح الوسطية، ولا نستطيع فهم الوسطية إلا إذا فهمنا هذه السمة البارزة في ديننا.

١٥ - إن الحكمة هي وضع الشيء في محله وهي سمة مهمة من سمات الوسطية؛
 بل من أهم سماتها.

١٦ - إن الاستقامة على منهج الله هي عين الوسطية وجوهرها الأصيل.

ان صفة البينية أمر مهم في تحديد الوسطية وهذه البينية ليست مجرد الظرفية، وإنما هي التي تعطي الدلالة على التوازن والاستقامة والعدل، ومن ثم الخيرية فهذه هي الوسطية الحقة، وهذا ما قرره العلماء الكرام من السابقين واللاحقين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



# خطة الجزء الثاني

### وسطية القرآن الكريم في العقائد

قمت بتقسيم هذا الجزء إلى سبعة فصول:

الفصل الأول: القرآن يقرر منهج الوسطية ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: التعريف بالقرآن.

المبحث الثاني: وسطية القرآن في العقيدة.

الفصل الثاني: وسطية القرآن في باب توحيد الله واسمائه وصفاته ويشتمل على أربعة مباحث:

المحث الأول: موقف أمة اليهود.

المبحث الثاني: موقف النصاري.

المبحث الثالث: موقف المسلمين.

المبحث الرابع: مفهوم الإيمان كما جاء في القرآن.

الفصل الثالث: الملائكة ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: صفات الملائكة الخلقية.

المبحث الثاني: علاقتهم مع الله والإنسان والكون وعددهم.

الفصل الرابع: في الكتب السماوية ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تحريف اليهود وتزويرهم.

المبحث الثاني: تحريف النصاري للإنجيل.

المبحث الثالث: وسطية القرآن بين الكتب السماوية.

الفصل الخامس: وسطية القرآن في أنبياء الله ورسله

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: موقف اليهود من أنبياء الله ورسله.

المبحث الثاني: موقف النصاري.

المبحث الثالث: موقف المسلمين من أنبياء الله ورسله.

الفصل السادس: وسطية القرآن في اليوم الآخر ويشتمل على ستة مباحث:

المبحث الأول: أنواع المكذبين بالبعث.

المبحث الثاني: نظرة في نصوص اليوم الآخر عند أهل الكتاب.

المبحث الثالث: أدلة البعث والنشور.

المبحث الرابع: طعام أهل النار وشرابهم ولباسهم.

المبحث الخامس: صور من عذاب أهل النار.

المبحث السادس: صفة الجنة.

الفصل السابع: وسطية القرآن في القضاء والقدر ويشتمل على عشرة مباحث:

المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر، والعلاقة بينهما.

المبحث الثاني: الإفراط والتفريط.

المبحث الثالث: ظهور بدعتي نفي القدر والقول بالجبر.

المبحث الرابع: مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب القدر.

المبحث الخامس: الأدلة من الكتاب والسنة في باب القدر.

المبحث السادس: مراتب القدر وأركانه.

المبحث السابع: وسطية أهل السنة في مسألة أفعال العباد.

المبحث الثامن: وسطية أهل السنة في معنى إرادة الله ومشيئته.

المبحث التاسع: أقسام التقدير التي جاءت في القرآن الكريم والسنة.

المبحث العاشر: ثمرات الإيمان بالقدر.

#### الخلاصة:

ودونت فيها أهم النتائج التي وصلت إليها في هذا الجزء، واسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.

وأسأل الله ﷺ أن يجعل هذا العمل المتواضع خالصا لوجهه الكريم، وأن يغفر لي أي خطأ أو زلل وقعت فيه، إنه سميع قريب.

# الفصل الأول القرآن يقرر منهج الوسطية

### نمهيد:

نزل القرآن الكريم هداية للناس ونورا، يخرج به الله من شاء من الظلمات إلى النور، ولزوم منهج الوسطية عين الاستقامة والهداية والصراط المستقيم، ولذلك فقد جاءت الآيات مستفيضة ترسم منهج الوسطية وتدل عليه. والوسطية منهج متكامل شامل غير محصور في ركن من الأركان، لا في جزئية من الجزئيات ولا في حكم من الأحكام، ولا في أصل من الأصول، فالإسلام كله وسط، وهذه الأمة هي أمة الوسط ﴿وَكَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

ولذلك جاء القرآن مقررًا لمنهج الوسطية في أبواب الاعتقاد والعبادات والحكم والتحاكم، وفي باب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها من الأبواب والمجالات وبيانا لهذه الحقيقة وتجلية لها، سنعيش مع كتاب الله متأملين بعض ما ورد فيه، تأكيدًا لهذه الحقيقة وتأصيلا لها، وقبل أن أشرع في الهدف المطلوب، ومعنى المنهج في اللغة وفي الاصطلاح، سأقف مع فاتحة الكتاب حيث إنها من أولها إلى آخرها تقرر هذه الحقيقة وتؤكدها.

# المبدث الأول التعريف بالقرآن الكريم

### أولا: معنى القرآن في اللغة:

القرآن من مادة قرأ، ومنه قرأت الشيء فهو قرآن: أي جمعته، وضممت بعضه إلى بعض، فمعناه: الجمع والضم. ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقة سلى قط، وما قرأت جنينا، أي لم تضم رحمها على ولد(١)

قال أبو عبيدة (٢): -رحمه الله-: (... وإنما سمى قرآنا لأنه يجمع السور يضمها، وتفسير ذلك في آية القرآن، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ [القيامة: ١٧]، مجازه: تأليف بعضه إلى بعض...)، ثم قال: وفي آية أخرى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ﴾ [النحل: ٩٨] مجازه: إذا تلوت بعضه في إثر بعض، حتى يجتمع وينضم بعضه إلى بعض، ومعناه: يصير إلى معنى التأليف والجمع، ثم استشهد على هذا المعنى، بقول عمرو بن كلثوم (٣): ذراعـــى حــرة أدمــاء بكـر هجـان اللـون لم يقـرأ جنينـا(١٤)

أي لم تضم في رحمها ولدا قط<sup>(ه)</sup> فسمي القرآن قرآنا، لأنه جمع القصـص، والأمـر والنهي، والوعد والوعيد، والآيات والسور بعضها إلى بعض. <sup>(١)</sup>

ويذكر أبو بكر الباقلاني (٧٠): أن القرآن يكون مصدرا واسما: مصدرًا كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ اللَّهُ وَقُرْآلَهُ ﴾ [القيامة: ١٧]، واسما كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ اللَّهُ وَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالأَخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٥].

<sup>(</sup>١) انظر: الصحاح للجوهري، مادة قرأ: (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) هو معمر بن المثني التيمي مولاهم البصري، النحوي، صاحب التصانيف، ولد سنة (١١٠هـ)، ومات سنة (٢٠٩هـ) ومات سنة (٢٠٩هـ) وقيل: (٢٠٩هـ) انظر سير أعلام النبلاء (٩/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن كلثوم التغلبي من أصحاب المعلقات السبع، ومن كبار شعراء الجاهلية، انظر: شرح المعلقات السبع (١٨٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح القصائد السبع الطوال، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (٣٨٠).

 <sup>(°)</sup> مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر التيمي (١/١-٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: لسان العرب، كتاب (أ-ب) فصل الهمزة، باب قرأ: (١٢٨/١).

<sup>(</sup>٧) هو إمام المتكلمين ورأس الأشاعرة أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد القاضي المعروف بابن الباقلاني البصـري المـالكي صـاحـب المصـنفات، وكان له بجامع المنصور حلقة عظيمة، وكان ورده في الليل عشرين ترويحة في الحضر والسفر، فـإذا فـرغ منهـا كتـب خـسـا وثلاثين ورقة من تصنيفه ويعد من أكبر الأشاعرة، توفى ٤٠٣هـ، انظر: شذرات الذهب (٣/ ١٦٧).

ويروى عن الشافيمي -رحمه الله-: أن الهرآن اسم علم لكتباب الله، غير مشتق: كالتوراة، والإنجيل(١)

قال القرطبي -رحمة آالله-: (والصحيح الاشتقِاق في الجميع) (٢) أي في القرآن والتوراة والإنجيل.

#### معنى القرآن في الاصطلاح:

القرآن الكريم هو اسم لكلام الله تعالى، المنزل على عبده ورسوله محمد على وهـو اسم لكتاب الله خاصة، ولا يسمى به شيء غيره من سائر الكتب<sup>(٣)</sup>، وإضافة الكلام إلى الله تعالى إضافة حقيقية، من باب أضافة الكلام إلى قائلة.

ولما ظهر الخوض في صفات الله تعالى، وفي كلام خاصة من قبل الزنادقة، وفرق المبتدعة، احتاج أهل السنة إلى تعريف القرآن تعريفا يظهرون فيه معتقدهم في صفات الله تعالى عامة، وفي صفات الكلام خاصة، ومنه القرآن، خالفين بذلك أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم.

فقال أبو جعفر الطحاوي (٤) -رحمه الله-: وإن القرآن كلام الله، منه بـدا بـلا كيفيـة قـولا، وأنزله على رسوله وحيله وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنـه كـلام الله تعـالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه، فزعيم أنه كلام البشر فقد كفر) (٥)

### ثانيا: التعريف بالمنهج في اللغة والاصطلاح:

أ- معنى المنهج في اللغة (١):

المنهج من مادة نهج، ينهج نهجا، وهو الطريق اليين الواضع، ويطلق على الطريـق المستقيم، والمنهج، وللنهاج والنهج: يجيني واحد. وفي التنزيل قوله تعالى: ﴿لَكُلُّ جَعَلْنَـــا

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع لأحكام القيرآن للقرطبي (٢/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) هو الحافظ الفقيه أبو جعفر أحمد بن جمد بن سلامة المطحلوي الأزدي المجبزي، شبيخ الحنفية في عصره في مصر، ونسبته إلى طحا، قرية بصعيد مصر توفى عام (٣٣١هـ) بمصر. انظر: البدلية والنهاية (٢١١/١٧٤).

<sup>(</sup>٥) شرح الطحاوية (١٢١-١٢٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: لسان العرب، باب الجيم، فصل النون، (٢/ ٢٨٣).

منْكُمْ شَرْعَةً وَمَنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: سبيلا وسنة (۱) وهو مروى عن مجاهد، وعكرمة والحسن البصري، وغيرهم وروى عن ابن عباس سنة -وسبيلا، ورجح ابن كثير -رحمه الله- التفسير الأول، لظهوره في المعنى ومناسبته (۱) وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: (والمنهاج: السبيل، أي الطريق الواضح) (۱) وتفسير ابن عباس الأول هو المختار.

### ب- معنى المنهج في الاصطلاح:

المنهج هو الطريق المؤدي إلى التعريف على الحقيقة في العلوم، بواسطة طائفة من القواعد العامة، والتي تهيمن على سير العقل، وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة (١٤) وبعبارة أوجز: هو القانون أو القاعدة التي تحكم أي محاولة للدراسة العلمية، وفي أي مجال من ثم تختلف المناهج باختلاف العلوم التي تبحث فيها، فلكل علم منهج يناسبه، ومع وجود حد مشترك بين المناهج المختلفة، وقد تتعاون -وهو الغالب-مجموعة من المناهج لخدمة ومعالجة فن واحد (١)

سورة الفاتحة تقرر منهج الوسطية:

إن أم الكتاب تقرر منهج الوسطية من أولها إلى آخرها، وأظهر آية فيها شاهدة بذلك هي قوله تعالى: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦] وما بعدها.

وهذه الآية صريحة في تحديد المنهج الوسط، ذلك أنها بينت أن هذا الصراط هو صراط الذين أنعم الله عليهم، قال الطبري -رحمه الله-: (أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك في لغة جميع العرب، فمن ذلك قول الشاعر:

أمير المؤمنين على صراط إذا اعسوج المسوارد مستقيم

قال ابن عباس -رحمه الله-: ﴿اهْدَنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ يقول: ألهمنا الطريق

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ بني الإسلام على خس (١٠/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري، كتاب الإعان، باب بني الإسلام، (١/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: العلم والبحث العلمي، لحسين رشوان، (١٤٣–١٤٥).

<sup>(</sup>٥)، (٦) انظر: منهج البحث العلمي عند العرب، لجلال موسى (٢٧١).

الهادي، وهو دين الله الذي لا عوج له<sup>(۱)</sup>، ثم قال: وكل حائد عن قصد السبيل وسالك غير المنهج القويم هو ضال عند العرب، لإضلاله وجه الطريق<sup>(۲)</sup>

وقد بين الله لنا أن الصراط المستقيم هو منهج الوسط، حيث قبال واصفا الصراط المستقيم ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] ومنهج المغضوب عليهم يمشل التفريط، بينما يمثل منهج الضالين الإفراط، فهما منهجان دائران بين الغلو والجفاء.

قال ابن كثير -رحمه الله-: (غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم، فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين، وهم الذين فقدوا العلم، فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق)(٢)

وبهذا يتبين لنا أن هناك ثلاثة طرق: طريق الذين أنعم الله عليهم، وطريق المغضوب عليهم، وطريق الضالين، والله أمرنا بالالتزام بسبيل الذين أنعم الله عليهم، لأنه هو الصراط المستقيم، وهو منهج وسط بين سبيلين منحرفين، وهما سبيلا اليهود والنصارى، وكل طريق منحرف عن منهج الصراط المستقيم فله حظ من أحد هذين السبيلين، ولأن الاستقامة تعني الوسطية، كما تبينها آية الفاتحة وكما وضحت ذلك في ملامح الوسطية، جاءت الآيات متعددة تدعو إلى الاستقامة بأساليب متعددة وألفاظ متقاربة وهي تدور بين الخبر والإنشاء. ومن هذا المنطلق، وبعد أن تقرر أن طريق الاستقامة هو طريق الأمة الوسط، فإن كل آية وردت في الاستقامة فهي آية في تحقيق الوسطية والدعوة إليها، والآيات في هذا المباب كثيرة جدًا أذكر بعضا منها دلالة على المراد، وبيانا لهذا المنهج:

قال سبحانه: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا﴾ [هود: ١١٢]، وقال: ﴿فَلَذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقَمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [الشورى: ١٥]، فقول تعالى: ﴿وَلاَ تَطْغَوْا ﴾ بعد أن أمر بالاستقامة، والطغيان هو مجاوزة الحد<sup>(١)</sup> وهو خروج عن منهج الوسطية إلى الانحراف عن السبيل.

وفي الآية الثانية: قال سبحانه: ﴿ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ واتباع الهوى خروج عن الاستقامة، وانحراف عن منهج الوسط، وتواصل الآيات في هذا الشأن ففي سورة البقرة:

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٠٧).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (١/ ٧٣، ٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٢٩).

﴿ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة:١٤٢]، وفي آل عمران: ﴿ وَمَن يَعْتَصِم بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وفي الأنعام: ﴿ وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وفيها: ﴿ وَلَوْ إِلَيْنِي هَذَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دَينًا قِيمًا مِّلْةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [١٥١]، وفي التَّخُولُ: ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُو كُلُّ عَلَى مَوْلاَهُ أَيْنَمَا يُوجِهُهُ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوْنِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَهُو عَلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النحل:٢٦].

وفي سورة الخوخوف: ﴿فَاسْتَمْسَكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٤٣]، وفي سورة الملك: ﴿أَفَمَن يَّمْشِي مُكبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَّمْشِي سَسويًّا عَلَى صراط مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الملك: ٢٢]، إلى غير ذلك من الآيات، حيث إن كل واحدة منهنا دالة على أن الصراط المستقيم هو الطريق الذي أمرنا باتباعه واجتناب ما عداه؛ لأنه هو طويت الحق والعدل والوسط، وما عداه طريق الضلال والغواية والانحراف عن الصراط المستقيم، وها هنو الشيطان يعلن هذه الحقيقة قاتلا كمّا ذكر الله في سورة الأعراف: ﴿قَالَ فَبِمَا أَغُويَتَنِي لأَقْعُدُنُ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ [الأعراف: ١٦]، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿مَن يَسُلُ اللهُ يُضَلَلُهُ وَمَن يَشَلُ اللهُ عَلَى صِراط مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٩].

وفي سورة التكوير: ﴿فَايْنَ تَذْهَبُونَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذَكُرُ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ لَمَــنْ شَــاءَ مــنْكُمْ أَن
يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير: ٢٦- ٢٨]، وهذه الآية نص في أن القرآن كله دعوة للاستقامة والسير على
المنهج الحق، قال القرطبي ﴿إِنْ هُوَ﴾ يعني القرآن ﴿إِلاَّ ذِكْــرٌ لَلْعَــالَمِينَ﴾ أي موعظة وزجر:
﴿لَمَنْ شَاء منْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ أي يتبع الحق ويقيم عليه (١)

ومما سبق يتضح لنا أن سورة الفاتحة وضعت القاعدة والمنطلق ورسمت المنهج وحددت معالمه ثم جاءت الآيات بعد ذلك مقررة لذلك وداعية له.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (١٩/ ٣٤٣).

# المبدث الثاني وسطية القرآن في العقيدة

#### أولا: التعريف بالعقيدة:

أ- العقيدة لغة (من العقد، وهو الربط والشدة بقوة، منه الإحكام والإبرام، والتماسك والمراصة والإثبات والتوثق)(١)

ب- العقيدة في الاصطلاح: كلمة العقيدة لم تكن موجودة في الكتاب والسنة، ولا في أمهات المعاجم، وإن أول من تم الوقوف على ذكره لجمعها (عقائد) هـ و القشيري (٢) منة ٤٣٧هـ في كتاب الرسالة وهي كلمة مولدة لم تكن في الصدر الأوُل (٣).

وقد عرفها الدكتور ناصر العقل<sup>(3)</sup> فقال: (الإيمان الجازم بالله وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة في أصول الدين وأمور الغيب وأخباره وما أجمع عليه السلف الصالح والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع، ولرسوله عليه بالطاعة والتحكيم والاتباع)<sup>(0)</sup>.

يشمل التوحيد والإيمان والإسلام والغيبيات والنبوات والقدر والأخبار، وأصوله الأحكام القطعية، وسائر أصول الدين، والاعتقاد، ويتبعه الرد على أهل الأهواء والبدع وسائر الملل والنحل والمذاهب الضالة، والموقف منهم. ومن مسميات هذا العلم، العقيدة، والتوحيد، والسنة، وأصول الدين.

والعقيدة في الإسلام تقابل الشريعة، إذ الإسلام عقيدة وشريعة تعني التكاليف العملية التي جاءت في القرآن والسنة النبوية في العبادات والمعاملات. والعقيدة هي أمور

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب، مادة عقد، فصل العين المهملة (٣/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري صاحب الرسالة والتفسير وغيرهما، صحب أبا علمي الدقاق و غيره، أخذ الفقه فأتقنه، وأخذ الأصول على ابن فورك، والأستاذ أبي إسحاق، ولد سنة ٣٧٧هـ، وتـوفى سنة ٤٦٥هـ انظر: ١١/ ٨٣)، ترجمته رقم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد (٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) هو ناصر عبد الكريم العقل من علماء العقائد بنجد، تحصل على درجة الدكتوراه وأشرف على رسائل علمية في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود.

<sup>(°)</sup> مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة (٩).

علمية يجب على المسلم أن يؤمن بها، لأن الله أخبرنا بها عن طريق كتابه، أو عن طريق وحيه إلى رسوله على المسلم أن يؤمن بها، لأن الله باعتقادها هي التي حددها الرسول على المشهور بقوله: «الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره من الله تعالى (۱) ، فالعقيدة في ديننا هي التي تدور حول قضايا معينة، هي التي أخبرنا بها الله ورسوله، وليست اعتقاد أي شيء. وحتى تصبح هذه عقيدة لابد أن تصدق بها تصديقا جازما لا ريب فيه، فإن كان فيها ريب أو شك كانت ظنا لا عقيدة (۱) ، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِلَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرَسُولِهِ لَمُ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ [الحجرات: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿الْم ﴿ ذَلِكَ الْكَتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدَى لَمُ لَمْ يَرَتَابُوا ﴾ [الجرات: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿الْم ﴿ ذَلِكَ الْكَتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدَى لَلْمُتَقِينَ ﴾ [البقرة: ١- ٢]، وقال: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمُ لاَ رَبْبٍ فِيهِ ﴾ [آل عمران: ١٩]، للمُتَقِينَ ﴾ [البقرة: ١٥]، والمسائل وذم المشركين المرتابين: ﴿ وَارَتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِهِهِمْ يَتَرَدُونَ ﴾ [التوبة: ١٥]، والمسائل منعوله عندما مدح المؤمنين: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْفَيْبِ ﴾ [البقرة: ٣]، فالله غيب وكذلك الملائكة واليوم الآخر، مدح المؤمنين: ﴿ يُؤُمِنُونَ بِالْفَيْبِ ﴾ [البقرة: ٣]، فالله غيب وكذلك الملائكة واليوم الآخر، أما الكتب والرسل فقد يتبادر أنها تشاهد وتنظر، ولكن المراد هو الإيمان بنسبتها إلى الله أي كون الرسل مبعوثين من عند الله، وأن الكتب منزلة من عند الله، وهذا أمر غيبي.

#### ثانيا: العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة:

العقيدة ليست مختصة بالإسلام، بل كل ديانة أو مذهب لا بد لأصحابه من عقيدة يقيمون عليها نظام حياتهم، وهذا ينطبق على الجماعات والأفراد والأمم والشعوب، والعقائد منذ بدء الخليفة إلى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي قسمان:

الأول: يمثل العقيدة الصحيحة، وهي تلك العقائد التي جاءت بها الرسل الكرام في أي زمان ومكان، وهي عقيدة واحدة، لأنها منزلة من العليم الخبير الحكيم العزيز.

والقسم الثاني: يشمل العقائد الفاسدة على كثرتها وتعددها، وفسادها ناشئ من كونها نتاج أفكار البشر ومن وضع مفكريهم وعقلائهم، وعلمهم محدود ومقيد بقيود بشرية متمثلة في عادات وتقاليد وأفكار.

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر (١/ ٣٨)، رقم (٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: العقيدة في الله لعمر الأشقر (٩-١٠).

وأحيانا يأتي فساد العقيدة من تحريفها، وتغييرها وتبديلها، كما هو الحال بالنسبة للعقيدة اليهودية والنصرانية في الوقت الحاضر، فإنهما حرفتا منذ عهد بعيد، ففسادهما كان من هذا التحريف، وإن كانت عقيدتها سليمة الأصل(١١)

#### ثالثا: أين العقيدة الصحيحة اليوم؟

العقيدة الصحيحة لا توجد إلا في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ لأنهما محفوظتان لحفظ الله لهما، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] والعقائد في غير الإسلام وإن كان في بعضها قليل من الحق، فإنها لا تمثل الحق ولا تجليه.

فالعقيدة الصحيحة السليمة لا توجد في اليهودية ولا في النصرانية، ولا في كلام الفلاسفة... وإنما توجد في الإسلام في أصليه: الكتاب والسنة، ندية طرية صافية مشرقة، تملأ الفؤاد إيمانا ونورا وحياة ويقينا، ﴿وَكَذَلكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدي بِهِ ﴿ [الشورى: ٥٢]، وتقنع العقل بالحجة والبرهان: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَات لِقَوْمٍ يَعْقَلُونَ ﴾ [الرعد: ٤]، وتنسجم مع الفطرة: ﴿فِطْرَتَ اللهِ اللهِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠].

#### رابعا: ماذا تعني العقيدة؟

العقيدة الإسلامية ضرورية للإنسان؛ لأنه بدونها تائه ضائع يفقد ذاته ووجوده، والعقيدة الإسلامية وحدها التي تجيب عن التساؤلات التي شغلت ولا تزال تشغل الفكر الإنساني، بلل وتحيره: من أين جئت؟ ومن أين جاء هذا الكون؟ من الموجد؟ ما صفاته؟ ما أسماؤه؟ لماذا أوجدنا وأوجد الكون؟ وما دورنا في هذا الكون وما علاقتنا بالخالق الذي خلقنا؟ وهل هناك عوامل غير منظورة وراء هذا العالم المشهور؟ وهل هناك مخلوقات عاقلة مفكرة غير هذا الإنسان؟ وهل بعد هذه الحياة من حياة أخرى نصير إليها؟ وكيف تكون تلك الحياة إن كان الجواب بالإيجاب؟ لا توجد عقيدة سوى العقيدة الإسلامية اليوم تجيب على هذه الأسئلة إجابة صادقة مقنعة (٢)، وكل من لم يعرف هذه العقيدة، أو لم يعتنقها فإن حاله لن يختلف عن حال ذلك الشاعر البائس (٣) الذي لا يدرى شيئا:

<sup>(</sup>١) انظر: العقيدة في الله، ص (١١). (٢) انظر: العقيدة في الله، ص(١٢).

<sup>(</sup>٣) هو إيليا أبو ماضي من قصيدة له طويلة بعنوان (الطلاسم) من ديوانه (الجداول) (١٠٦).

جنت، لا أعلم من أين، ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت وسابقى سسائراً إن شئت هنذا أم أبيت كيف جنت؟ كيف أبصرت طريقيي؟ لست أدرى!!

أجديد أم قدديم أنسا في هددا الوجدود هدل أنسا حدر طليد أم أسدير في قيدود هدل أنسا قائد نفسي في حياتي أم مقدود أمّنسي أنسا قائد في أدري ولكنسي للست أدري!!

وطريق مساطريق وطريق والحسير الم قصير هسل أنا أصعد أم أنا الهسبط في وأغسور النا أسال المسبط في وأغسور النا السائر في السدرب أم السدرب تسير؟ أم كلانا وأقسف والسدمري المستادري!!

ليست شعري وأنسا في عسالم الغيسب الأمسين أترانسي كنست أدري أنسيني فيسه دفسين ويسأني سساكون ويساني ساكون أم ترانسيي كنسست لا أدرك شسيياً؟

الم ترانسي كنسست الا أدرك شسسيادي؛

أتراني قبلميا أصببحت إنساناً سوياً كنت محواً أو محالاً أم تراني كنت شيئاً ألهنذا اللغيز حيل أو أم سيبقى أبيدياً لست أدري .... لماذا لسيبق أدري لست أدرى!!

وهذا الشاعر الملحد فقد معرفة الحقائق الكبرى؛ فأصبح في هذه الحيرة والقلق

والشك والأمراض النفسية، وأين هو من المسلم الذي يدري ويعرف معرفة مستيقنة كل هذه الحقائق، فإذا هو يجد برد اليقين، وهدوء البال، وإذا هو يسير في طريـق مستقيم إلى غاية مرسومة يعرف معالمها، ويدري غايتها.

قال تعالى: ﴿ اللّهُ الّذي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَعْلِيكُمْ مَنْ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلكُمْ مِنْ شَيْء سُبْحَائهُ وتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الروم: ٤٠]، وقال تعالى ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجَنْ وَالإنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]. واستمع إلى الشاعر البائس يتحدث عن الموت والمصير:

إن يسك المسوت قصاصاً: أي ذنسب للطهارة؟ وإن كسان ثوبساً، أي فضلل للسدّعارة وإن كسان ومسا فيسه جسزاء أو خسارة فلسم وسام الأسماء إثاري

إن يك الموت رقاداً بعده صحوطويدل فلماذا لحيس يبقى صحونا هاذا الجميل ولماذا المرء لا يدري متى وقات الرحيل ومتى ينكشف السام المادي؟

إن يك الموت هجوعاً يمالاً النفس سلاماً وانعتاقاً لا ختاماً لا اعتقالاً وابتالاً وابتاء لا ختاماً لا ختاماً فلماذا لا أعشاق النوم ولا أهاوى الحماما؟ ولماساذا لا أعشادا تجامان ولمادا الأرواح منادا تجامات أدرى

أوراء القسبر بعسد المسوت بعسث ونشرور؟ فحيساة، فخلسود، أم فنساء فسددور؟ أكسلام النساس زور؟ أكسلام النساس زور؟ أصسدق أم كسلام النساس يسدري

### لست أدري

إن أكسن أبعسث بعسد المسوت جثمانساً وعقسلا أتسرى أبعسث كسلا أم تُسرى أبعسث كسلا؟ أثسرى أبعسث كهسلا؟ أثسرى أبعسث كهسلا؟ ثسم هسل أعسرف بعسد المسوت ذاتسي؟ لست أدري(١)

(لست أدري) تلك هي الإجابة عن التساؤلات الخالدة، وليست هي قول شاعر فحسب، ( فسقراط) الفيلسوف الذي يُعدّ من عمالقة الفلاسفة، يقول بصريح العبارة: (الشيء الذي لا أزال أجهله جيداً أنني لست أدري)(٢)، بل إن (اللاأدريّة) مذهب فلسفي قديم.

إنه الضلال. الضلال عن الحقيقة. إنه الشقاء: شقاء القلب وتعاسة النفس وضياع الضمير المثقل المكدود، وكم في الحياة من أمثال هذا الشاعر البائس الضال، بعضهم يستطيع أن يفصح عن شقوته وحيرته، وبعضهم يحسّ ويعاني وتبقى أفكاره حبيسة نفسه الشقية (٢)

بالإسلام وحده يصبح الإنسان يدري، يدرى من أين جاء، والى أين المصير، يدري لماذا هو موجود وما دوره في هذه الحياة. قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى لَمْشِي سَوِيًا عَلَى صراط مُسْتَقِيمٍ ﴾[الملك: ٢٢]، إن البشرية تخبط في دياجير الظلام، وانتكست في مهاوي الشرك، وضلّت عن سواء السبيل، وانحرفت عن منهج التوحيد، الذي جاء به الأنبياء والرسل، فأصيبت البشريّة في عقلها وفكرها وقلبها بالشرك، وما ينبثق عنه من ضياع في المنهج والفكر والعقيدة والأخلاق، فانحرفت اليهودية عن التوحيد الذي جاء به موسى المنظم، على دراية من أحبارهم وعلمائهم، ولذلك غضب الله عليهم، وأضاعت النصارى الحق الذي جاء به عيسى عليه السلام فضلّوا سواء السبيل.

فأصبحت البشرية في ظلمه شديدة قبل نزول القرآن وبزوغ فجر الإسلام، كانت

<sup>(</sup>١) هو إيليا أبو ماضي من قصية له طويلة بعنوان (الطلاسم) من ديوانه (الجداول) (١٠٧).

<sup>(</sup>۲) الدين لدراز (۱۹).

<sup>(</sup>٣) انظر العقيدة في الله ص (١٥).

البشرية قبل نزول القرآن تعجّ بركام العقائد والتصوّرات المنحرفة في ذات الله، وفي الكون وفي الحياة وفي الإنسان والموت، وفي الجزاء وفي الحساب وفي الكتب السماوية وفي رسل الله وفي أقدار الله وقضائه، وأصبحت البشرية بين إفر ط وتفريط بعيدة عن الصراط المستقيم، حائدة عن الوسطيّة والاعتدال، والاستقامة، فبعض البشر زعم أن الملائكة بنات الله، ثم عبدوا الملائكة كما فعل مشركو العرب، وبعضهم قالوا: عيسى ابن الله كما فعلت اليهود. ووصفوا المولى الله كما فعلت اليهود. ووصفوا المولى الظالمون علواً كبراً.

وشاعت بين البشرية عبادة الأصنام، إما بوصفها تماثيل للملائكة، أو بوصفها تماثيل للأجداد، وإما لذاتها، وكانت الكعبة، التي بُنيت لعبادة الله وحده، تعجّ بالأصنام؛ إذ كانت تحتوي على ثلاثمائة وستين صنماً غير الأصنام الكبرى في جهات متفرقة.

ومما يدل على أن اللات والعزى ومناة كانت تماثيل لملائكة كما جاء في القرآن الكريم في سورة النجم: ﴿ أَفَرَ أَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَى ﴿ وَمَنَاةَ النَّالَئَةَ الْأُخْرَى ﴿ أَلَكُمُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ الْأَنْكِ ﴿ وَلَهُ الْأَنْكِ ﴿ وَاللَّهُ إِذَا قَسْمَةٌ صَيْزَى ﴾ إِنْ هِيَ إِلا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللّهُ بِهَا مِنْ سُلطَانِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾ أَمْ للإِنسَانِ مَا تَمَنَّسَى ﴾ فَلله الآخرة وَالأُولَى ﴿ وَكَمْ مِنْ مَلَك فِي السَّمَاوَاتَ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْنًا إِلا مِنْ بَعْد أَنْ يَاذَنَ اللّهُ لَمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴿ إِنْ الظَّنَ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْنًا ﴾ [النجم: ١٩ - ٢٨].

وانتشرت بين الناس عبادة الكواكب، وكانت قبيلة حمير تعبد الشمس وكنانـة تعبـد القمر، ولخم وحذام المشتري، وطي تعبد سهيلاً، وقيس تعبد العبور، وأسد عطارد.

وقد جاء عن هذا في سورة فصلت ﴿... لا تَسْجُدُوا للشَّمْسِ وَلا للْقَمْرِ وَاسْجُدُوا للهُ اللّهَ عَنْهُ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [فصلت: ٣٧]، وجاء في سورة النجم ﴿وَأَلّهُ هُوَ رَبُّ اللّهُ عُرَى ﴾ [النجم: ٤٩] وكثرت الإشارات إلى خلق النجوم والكواكب وربوبية الله سبحانه لها كبقية خلائقه. ونفى الوهية الكواكب وعبادتها، لقد سادت الصورة الشائهة للتصورات في الجزيرة العربية حيث عبادة الأصنام، وفي بلاد فارس حيث الديانة المجوسيّة، وفي بلاد الشام والرومان حيث النصرانيّة المنحرفة، واليهوديّة المغضوب عليها،

وأصبحت البشرية شرقاً وغرباً، جنوباً وشمالاً تعجّ بركام من بقايا العقائد السماويّة المجرفة، تجثم على ضمير البشرية في كل مكان، والذي كانت تنبثق منه أنظمتهم وأوضاعهم وآدابهم وأخلاقهم (١)

ومن ثم كانت عناية الإسلام الكبرى موجهة إلى تحرير العقيدة، وتحديد الصورة الصحيحة التي يستقر عليها الضمير البشري في حقيقة الألوهية وعلاقتها بالخالق، وعلاقة الخالق بها.. فتستقر عليها نظمهم وأوضاعهم، وعلاقتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأدبهم وأخلاقهم كذلك. فلا يمكن أن تستقر هذه الأمور كلها، إلا أن تستقر حقيقة الألوهية، وتتبين خصائصها واختصاصاتها.

وعُني الإسلام (في أصليه الكتاب والسنة) بإيضاح طبيعة الخصائص والصفات الإلهية المتعلقة بالخلق والإرادة والهيمنة والتدبير .. ثم بحقيقة الصلة بين الله والإنسان ... فلقد كان لمعظم الركام في ذلك التيه -الذي تخبط فيه العقائد والفلسفات، مما يتعلق بهذا الأمر الخطير-الأثر في الضمير البشري وفي الحياة الإنسانية كلها.

فالذي يعرف الجاهلية هو الذي يدرك قيمه الإسلام، ويعرف كيف يحرص على رحمة الله المتمثلة فيه، ونعمة الله المحققة به. إن جمال هذه العقيدة وكمالها وتناسقها وبساطة الحقيقة الكبيرة التي تمثلها ... إن هذا كله لا يتجلّى للقلب والعقل، كما يتجلى من مراجعة ركام الجاهلية – السابقة للإسلام واللاحقة – عندئذ تبدو هذه العقيدة رحمة ... رحمة حقيقية ... رحمة للقلب والعقل، ورحمة بالحياة والأحياء، رحمة بما فيها من جمال وبساطة، ووضوح وتناسق وقرب وأنس، وتجاوب مع الفترة مباشر عميق (٢).

### خامسًا: هل تطورت العقيدة عبر الزمان؟

يرى كثير من الباحثين الغربيين أن الإنسان لم يعرف العقيدة على ما يعرفها عليه اليوم مرة واحدة، ولكنها ترقت وتطورت في فترات وقرون متعاقبة، ولا عجب أن يقول بهذا الإفك من لم يمنحهم الله كتابه الذي بين فيه تاريخ العقيدة بوضوح لا لبس فيه إلا أن الغريب أن يسلك هذا المذهب رجال يعدون أنفسهم ويعدهم غيرهم باحثين مسلمين.

<sup>(</sup>١) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته (٤٢)

ومن أمثال أولئك عباس محمود العقاد الذي يري في كتابه (الله) وهو كتاب يبحث في نشأة العقيدة الإلهية: أن الإنسان ترقى في العقائد، ويرى أن ترقي الإنسان في العقائد موافق تجاما لترقيه في العلوم.

يقول: (كانت عقائد الإنسان الأولى مساوية لحياته الأولى، وكذلك كانت علومه وصناعاته، فليست أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الأديان والعبادات، وليست عناصر الحقيقة في الأخرى)(١)

بل يري أن تطور العقيدة لدى الإنسان كان أشق من تطور العلوم والصناعات ويقول: وينبغي أن تكون محاولات الإنسان في سبيل الدين أشق وأطول من محاولات في سبيل العلوم والصناعات، لأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلبا وأطول طريقا من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة التي يعالجها العلم تارة والصناعة تارة أخرى.

ويرى أن الحقيقة الإلهية لم تتجل للناس مرة واحدة يقول: (فالرجوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدين، ولا على أنها تبحث عن ماك على ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس كاملة في عصر واحد)(1)

ثم أخذ يستعرض آراء الباحثين في تاريخ العقيدة، فمنهم من يري أن السبب في نشأة العقيدة هو ضعف الإنسان بين مظاهر الكون وأعدائه من قوى الطبيعة والأحياء، بعضهم يري أن العقيدة الدينية عبادة (الطوطم)، كأن تتخذ بعض القبائل حيوائا (طوطميا) تزعمه أبا لها، وقد يكون شجرا أو حجرا يقدسونه، إلى آخر تلك الفروض التي قامت في أذهان الباحثين الغربيين.

ومع الأسف فقد سرت هذه النظرية إلى بعض الكتاب مثل مصطفي محمود في كتابه (الله) واعتنقها جملة من الدارسين والذي أوقع هؤلاء في هذا الخطأ عدة أمور:

الأول: أنهم ظنوا أن الإنسان اهتدى إلى العقيدة بدون معلم يعلمه ومرشد يوضح له، فما دام الأمر كذلك فلا بدأن يترقى في معرفته بالله كما ترقى في العلوم والصناعات.

<sup>(</sup>١) العقيدة في الله ص (٢٤٣) نقلا عن كتاب الله (للعقاد). (٢) العقيدة في الله (٢٤٤).

ثانيًا: أنهم قدروا أن الإنسان الأول خلق خلقا ناقصا غير مؤهل لأن يتلقى الحقائق العظمي كأملة، بل إن تصوراتهم عن الإنسان الأول تجعله أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان.

الثالث: أنهم عندما بحثوا في الأديان ليتبينوا تاريخها لم يجدوا أمامهم إلا تلك الأديان المحرفة أو الضالة فجعلوها ميدان بحثهم، فأخضعوها للدراسة والتمحيص، وأني لهم أن يعرفوا الحقيقة من تلك الأديان التي تمثل انحراف الإنسان في فهم العقيدة (١)

## سادسًا: القرآن وحده يوضح تاريخ العقيدة:

ليس هناك كتاب في الأرض يوضح تاريخ العقيدة بصدق إلا كتاب الله -سبحانه وتعالى- ففيه علم غزير في هذه الموضوع، وعلم البشر لا يمكن أن يدرك هذا الجانب إدراكا وافيا لأسباب:

الأول: أن ما نعرفه عن التاريخ الإنساني قبل خمسة آلاف عام قليل، أما ما نعرف قبل عشرة آلاف عام فيعتبر أقل من القليل، وما قبل ذلك يعتبر مجاهيل لا يدري علم التاريخ من شأنها شيئا، لذا فإن كثيرا من الحقيقة ضاع بضياع التاريخ الإنساني.

الثاني: أن الحقائق التي ورثها الإنسان اختلطت بباطل كثير، بل قد ضاعت في أمواج متلاطمة في محيطات واسعة من الزيف والدجل والتحريف، ومما يدل على ذلك كتابة تاريخ حقيقي لشخصية أو جماعة ما في العصر الحديث تعتبر من أشق الأمور، فكيف بتاريخ يمتد إلى فجر البشرية؟

الثالث: أن قسما من التاريخ المتلبس بالعقيدة لم يقع في الأرض، بل في السماء (٢)، لذا كان الذي يستطيع أن يمدنا بتاريخ حقيقي لا لبس فيه هو الله -سبحانه وتعالى-: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْه شَيْءٌ في الأَرْض وَلاَ في السَّمَاء﴾ [آل عمران: ٥].

#### تاريخ العقيدة كما يرويه القرآن الكريم:

أعلمنا الله سبحانه أنه خلق آدم خلقا مستقلا سويا متكاملا، ثم نفخ فيه من روحه، وأسكنه جنته، وأباح له أنْ يأكل هو وزوجه منها كيف يشاء إلا شجرة واحدة، فأغراه

<sup>(</sup>١) العقيدة في الله (٢٤٤-٢٤٥). (٢) المصدر نفسه (٣٤٥).

عدوه إبليس بالأكل من الشجرة، فأطاع عدوه، وعصى ربه فأهبطه الله من الجنة إلى الأرض، وقبل الهبوط وعده الله سبحانه بأن ينزل عليه وعلى ذريته هداه كي يعرف الإنسان بربه ومنهجه وتشريعه ووعد المستجيبين بالهداية في الدنيا والسعادة في الآخرة، وتوعد الله المستكبرين بالمعيشة الضنك في الدنيا وبالشقاء في الآخرة: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا منها جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مَنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَاللّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴾ [البقرة: ٣٨- ٣٩]، وفي سورة طه يقول سبحانه ﴿ قَالَ اهْبِطَا منها جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مَنِّي هُدًى فَمَن البَّعَ هُدَايَ فَلاَ يَعْشَكُمْ لِبَعْضِ عَدُو فَإِمَّا يَأْتَينَّكُم مَنِّي هُدًى فَمَن الْتَعْضُ عَن ذَكْرِي فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمُ الْقَيَامَة أَعْمَى ﴿ قَالَ كَذَلِكَ أَتَعْكَ آيَاتُنَا أَوْيَاكَ الْيَوْمُ تُنْسَى ﴾ [ طه: ٢٢١ - ٢٢١].

### سابعًا: الجيل الأول كان على التوحيد:

هبط آدم إلى الأرض، وأنشأ الله من ذريته أمة كانت على التوحيد الخالص كما قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحدَةً﴾ أي على التوحيد والدين الحق، فاختلفوا ﴿فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبثِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣].

وفي حديث أبي أمامة أن رجلا سأل الرسول ﷺ قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: «نعم، مكلم» قال: فكم بينه وبين نوح؟ قال: همشرة قرون » وذكر ابس عباس الله قال بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام (١)

ومقدار القرن مائة سنة وعلى ذلك يكون بين آدم ونوح ألف سنة وقد تكون المدة أكثر من ذلك، إذ قيد ابن عباس هذه القرون العشرة بأنها كانت على الإسلام، فلا ينفي أن يكون بينهما قرون أخرى على غير الإسلام، وقد يكون المراد بالقرن الجيل من الناس قال تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْد نُوحٍ ﴾ [الإسراء: ١٧]، ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدهمْ قَرْنًا آخرينَ ﴾ [المؤمنون: ٣١].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى (٢/ ٣٣٥ – ٣٣٦).

# الفصل الثاني وسطية القرآن في باب توحيد اللـه وأسمائه وصفاته

### نههید:

إن المتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى وما جاء فيه عن دعنوات الرسل وما أنزل عليهم من الكتب ليخرج بحقيقة واحدة، أطبق عليها جميع الرسط، وأنزلت بها جميع الكتب السماوية، هذه الحقيقة هيئ: الدعوة إلى توحيد الله وعبادته دون سواه، فهي أساس الرسالات وعمودها الفقري، وهي القاسم المشترك بينها، وإن اختلفت بعد ذلك الشرائع والمناهج فما من نبي أرسل ولا كتاب أنزل إلا وكان أول ما يدعو إليه هو توحيد الله تبارك وتعالى.

يقول الله ﷺ في تقرير هذه الحقيقة:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهِ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ فَمَنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَّلَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ ﴾ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَّلَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وفي آية أخزى يقول سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ النَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٢٥].

وإذا استعرضنا القرآن الكريم في حديثه عن رسل الله عليهم الصلاة والسلام نجد أن كل رسول قبال لقومه: ﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـه غَيْـرُه ﴾ [المؤمنون: ٢٣]، والأعراف: ٦٥، ٧٣، ٨٥] ابتداء من أولهم نوح الله وانتها الله عائمهم نبينا محمد على المناه المناه على المناه المناه المناه المناه المناه المناه على المناه الله المناه المناء المناه المن

فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد، وهو الإسلام، وشرائعهم مختلفة كما قال المصطفى على الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاقم شتى ودينهم واحد»(١).

قال الحافظ ابن حجر: (ومعنى الحديث: أن أصل فيعهم واحد وهـو التوحيـد، وإن

<sup>(</sup>١) اخرجه البخارى: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ ﴾ [٦/ ٤٧٨].

اختلفت فروع الشرائع، وقيل: المراد أن أزمنتهم مختلفة)(١)

وقال الحافظ ابن كثير في معنى الحَديث: (أي: القَّدَةِ المَثَّمُرُكُ بَيْنَهُم وهـو عبـادة الله وحده لا شويك له، وإن اختلفت شرائعهم ومناهنجهم أَنَّا لَقُولُه تعـالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَــا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمَنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨].

وكل الأنبياء أخبروا بأنهم مسلمون ودعوا قومهم الرَّحالام؛ لأنه الدين الحق الـذي لا يقبل الله غيره.

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْد مَا جَاءَهُمُ الْعَلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحسابِ ﴾ [آل عمران: ١٩]، ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبُلَ مِنْهُ وَهُو َفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وهذا يدل على أن دين جميع الأنبياء واحد وهو الإسلام، ودعوتهم واحدة وهي الدعوة لتوحيد الله على أن دين جميع الأنبياء واحد وهو الإسلام، ودعوتهم واحدة وهي الدعوة لتوحيد الله على وإفراده بالعبادة، على هذا مضى رسل الله والمسلمون من أعهم، ولكن قومهم غيروا ويعالي بعدة وحرفوا وأدخلوا في دين الله ما لم يأذن به الله، وشمل التحريف والتبديل أشاس دعوة الرسل، وهو التوحيد، وهذا يتعلق بذات الله على من الأسماء، والتصفيفات فتقرقت الأمم في ذلك منا بين مُقْرَط، ومُفرط، وغال ومقصر لإعراضهم عن هدى المرسلين واتباعهم غير سبيل المؤمنين.

ومن أعظم الأمم اختلافا وضلالا في هذا الباب، أمثا اليهود والنصارى، فاليهود غلب عليهم التقصير والتفريط والجفاء، وإن كان لديهم غلق وإقراط، والنصارى غلب عليهم الغلو والإفراط وإن كان وقع منهم تفريط وتقصير في جوانب، والمسلمون اتبعوا الرسل، فهدوا لأقوم السبل، فكان قولهم هدى بين ضلالتين، وحقا بين باطلين، فهو كلين سائغ يخرج من بين فرث ودم. وإليك البيان فيما ذهبت إليه كل من هذه الأمم الثلاث في هذا الباب (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٧/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) وسطية أهل السنة بين الفرق (٣٤٣-٣٤٣).

# المبدث الأول موقف أمـــة اليهــــود

عرفنا مما تقدم أن أمة يهود، أمة غلب عليها طابع التفريط والتقصير في هذا الباب، بل هو الغالب عليهم في أكثر الأبواب.

ولعل من أبرز مظاهر تفريطهم وتقصيرهم في هذا الباب أمرين:

الأول: اتخاذهم الأنداد لله رَجَّكُ وعبادة الأصنام.

والثاني: إغراقهم في تشبيه الخالق بـالمخلوق، ووصـف الله ﷺ بالنقـائص الــتي لا تليق إلا بالمخلوق.

فأما الأمر الأول: وهو اتخاذهم الأنداد وعبادة الأصنام، فإن القوم لما أنقذهم الله من عدوهم فرعون وجنوده، وجاوز بهم البحر مع موسى الخيلا، وأغرق عدوهم على مشهد منهم، ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، مالت نفوسهم إلى الوثنية وطالبوا موسى الخيلا أن يجعل لهم مثلها، يقول الله جل وعلا في ذلك: ﴿وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتُوا عَلَى قَوْم يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَام لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى الجُعَل لِنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ قَوْم يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَام لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى الجُعَل لِنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨]، ثم بين لهم موسى الخيلا ضلال أولئك وبطلان عملهم، وأن الإله الحق هو الله الذي فضلهم على العالمين فقال: ﴿إِنَّ هَوُلاَء مُتَبَرِّ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ اللهِ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٠]. ثم أَلَهُا وَهُوَ فَصَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٠].

### ١- اتخاذهم العجل في زمن موسى:

لم يلق نصح موسى النَّخِيرُ وتذكيره ووعظه من القوم قلبا واعيا أو أذنا مصغية، فما أن تركهم النَّخِيرُ وذهب إلى ربه يناجيه، حتى اتخذوا العجل من بعده إلها من دون الله، قال تعالى: ﴿وَالتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْده مِنْ حُلِيهِمْ عَجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوا أَلَهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْديهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٨]، ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمُّ التَّخَذُومُ مِن بَعْده وَأَنتُمْ ظَالَمُونَ ﴾ [البقرة: ٥١]، ثم بين تعالى من تولى كبر إضلالهم وصناعة العجل لهم، فقال: ﴿قَالَ فَإِنَا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِن بَعْدكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُ ﴿ فَرَجَعَ

مُوسَى إِلَى قَوْمِه غَضْبَانَ أَسفًا قَالَ يَا قَوْمٍ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدُتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَبَّكُمْ فَأَخْلَفَتُم مَّوْعِدي ﴿ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكَنَا وَلَكِنّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَة الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ ﴾ [طه: ٨٥ – ٨٨].

فبين تعالى أن الذي صنع لهم العجل هو السامري، ومن العجيب أن كتاب العهد القديم ينسب هذا العمل الشنيع إلى هارون الشيخ كما جاء في (سفر الخروج)(١)

ولقد تكرر من القوم، اتخاذ الأصنام وعبادتها بعد موسى الطِّيلًا.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (وأهل الكتـاب يعترفـون بـأن اليهـود عبدوا الأصنام مرات...)(٢)

وفي كتاب العهد القديم، إشارات كثيرة لعبادتهم الأوثان والأصنام، من ذلك:

١- ما جاء في (سفر الملوك الثاني) عن عودتهم لعبادة العجل في عهد رحبعام (٣) يقول السفر: (... وعمل عجلي ذهب وقال لهم: كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم هو ذا آلهتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر ووضع واحدًا في بيت أبل، وجعل الآخر في دان)(١٤)

# ٢- عبادتهم الأفعى وبعض التماثيل:

يذكر (سفر الملوك الثاني) عن الملك حزقيال أنه: (أزال المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسى؛ لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لها...)(٥)

على أن موسى النيلا لم يصنع تمثالا نحاسيا لحية، وإنما كانت عصاه تنقلب إلى حية تسعى معجزة له، ثم تعود سيرتها الأولى بعد ذلك عصا يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه، لكن لعل بني إسرائيل صنعوا ذلك ونسبوه إلى موسى النيلا لتروج

<sup>(</sup>١) انظر: العهد القديم، سفر الخروج من إصحاح (٣٢) فقرة (١-٦).

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (٣/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) هورحبعام بن سليمان 🕮 ملك بعد أبيه.

<sup>(</sup>٤) سفر الملوك الأول، إصحاح (١٢)، فقرة (٢٨-٢٩).

<sup>(°)</sup> إصحاح (١٨)، فقرة (٤).

عند الناس ويعظموها ويعبدوها.

وأما الأمر الثاني: وهو قولهم بالتشبيه ووصف الخالق بصفات المخلوق:

وهذا أمر مشهور عنهم، حتى عده الشهرستاني (۱) من طباعهم الملازمة لهم، فإن القوم أسرفوا في تشبيه الله على بالمخلوق ووصفوه جلا وعلا بالنقائض التي تختص بالمخلوق.

ولقد سجل عليهم القرآن الكريم صورا من ذلك، وكتابهم الذي بين أيديهم ينضح بالكثير من ذلك، ونحن نذكر فيما يلى نماذج من أقوالهم التي شبهوا فيها الخالق على بخلقه:

١- فمن ذلك: (وصفهم الله بالفقر):

وهي صفة لا تليق بخالق البشر، ولكن القوم لا عقول لهم ولا حياء عندهم، يقول عَلَى اللهِ وَلَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُوا فِي ذَلَك: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [آل عمران: ١٨١].

٢- ومن ذلك: (وصفهم له بأن يده مغلولة):

قال ﷺ ذاكرا قولهم هذا: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهُ مَغْلُولَةٌ غُلَّتٌ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان يُنفقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [المائدة: ٦٤].

٣- وصفوه بأنه (يحزن، ويندم على أفعاله) تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا: يصفه (سفر التكوين) بذلك فيقول: (ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان الذي خلقه، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم) (٢).

## ٤- ووصفوه (بالتعب والاستراحة) تعالى عن ذلك:

جاء في (سفر الخروج): (اذكر يوم السبت لنقدسه، سنة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك، وتريلك الذي داخل أبوابك؛ لأن في سنة أيام صنع البرب الأرض والسماء والبحر

<sup>(</sup>١) انظر: الملل والنحل (١٠٦/١)، هو أبو الفتح عبد الكريم توفي (٤٨هـــ).

<sup>(</sup>٢) إصحاح (٦)، فقرة (٥-٨).

وكل ما فيها و استراح في اليوم السابع لـذلك بـارك الـرب اليـوم السـابع وقدسـه)(١)، وفي سـفر (التكوين): (فأكملت السماوات والأرض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عملـه الـذي عمل واستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل)(٢)

# ٥- وقالوا: (بأنه إنسان وصارع يعقوب الكلة إلى الفجر):

ففي (سفر التكوين): (فبقى يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال: أطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال: لا أطلقك إن لم تباركني! فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب، فقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل؛ لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت... فدعا يعقوب اسم المكان فينئيل قائلا: لأنى نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي)(٣).

٦- وصفوه بما يفيد أنه: (لا يعلم الغيب ويحتاج علامات يميز بها بني إسرائيل من غيرهم، فوضع الدم علامة على بيوت بني إسرائيل ليميزها عن بيوت المصريين حتى لا يهلكهم).

ففي (سفر الخروج): (أن الرب كلم موسى الظيلاً وقال له فيما قال: فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين أنا الرب، ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر)(٤)

## ٧- أنهم: جعلوا له أبناء كما أن للمخلوق أبناء:

جاء في (سفر التكوين): (وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهم حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا)<sup>(٥)</sup> وحكي الله ﷺ عنهم أنهم جعلوا له ابنا فقال: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ ﴾ [التوبة: ٣٠].

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) إصحاح (٢) فقرة (١-٢).

<sup>(</sup>٤) سفر الخروج، إصحاح (١٢)، فقرة (١٢-١٣).

<sup>(</sup>١) إصحاح (٢٠) فقرة (١/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) إصحاح (٣٢)، فقرة (٢٤-٣٠).

<sup>(°)</sup> إصحاح (٦)، فقرة (١-٢).

# 

لقد ضلت أمة النصارى في هذا الباب ضلالا بعيدا، ولعل أمة من الأمم لم تضل في دينها وربها وإلهها كما ضل الذين قالوا إنا نصارى. ولا عجب فالضلالة صفتهم المميزة لهم، كما أخبر بذلك رسول الله على قوله: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال (۱) قال ذلك في تفسير قول الله على: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الصَّالِينَ ﴾ ولعل من أعظم ضلالهم في باب توحيد الله وصفاته أنهم:

#### ١-شبهوا المخلوق بالخالق:

وأضفوا عليه من الصفات والخصائص ما لا يليق إلا بالله ﷺ، ولا يصلح إلا لـه سبحانه، فوصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به، فقالوا: (إنه يخلق ويرزق، ويغفر، ويرحم، ويتوب على الخالق ويثيب ويعاقب)<sup>(۲)</sup>، وهذه الصفات من خصائص الربوبية، وصفات الألوهية التي لا تكون إلا لله سبحانه.

وذلك أن هذه الأمة الضالة، جعلت المسيح الطّيخ هو الله، كما ذكر الله عَلَى قولهم هذا وكفرهم به فقال: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة: ١٧]، وتارة جعلوه ابنا له لله سبحانه وتعالى عما يقول المبطلون، وعن قولهم هذا يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ وَقَالَتَ النّهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتُ النّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ الله ذَلكَ قَوْلُهُم بِأَفْواهِهِمْ يُضَاهنُونَ قَوْلُ اللّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ [التوبة: ٢٠].

وقالوا تارة أخرى: إنه شريك لله وجزء من ثلاثة يتكون منها الإله، كما ذكر الله قولهم هذا وكفرهم به أيضًا فقال: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالثُ ثَلاَثَة وَمَا مِنْ إِلَه إِلاَّ إِلَهٌ وَاحدٌ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٧٣]، فألموا المسيح التَّخَلَق وجعلوه شريكا لله، وعبدوه من دونه، بل وصفوه بأخص صفات الألوهية والربوبية من الخلق والرزق والإحياء، والإماتة؛ وبذلك فاقوا عباد الأصنام والأوثان الذين قالوا في

<sup>(</sup>١) الترمذي: كتاب التفسير، باب من سورة الفاتحة (٥/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) الوصية الكبرى، لابن تيمية، (٤).

معبوداتهم: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَ اليُقَرِّبُونَا إِلَى الله زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣]، ولم يضيفوا إليها شيئا من خصائص الربوبية كالخلق والرزق ونحو ذلك، بل أقروا بكل ذلك الله وحده كما قال المَيَّتِ ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ الله فَقُلْ أَفَلاَ تَتَقُونَ ﴾ [يونس: ٣١]، ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ وَسَحَّرَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ الله فَالَى يُوفَكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢٦]، ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مِّنْ بَعْد مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ الله قُل الْحَمْدُ لله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقَلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٣٦]، ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله قُل الْحَمْدُ الله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقَلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٣٦]، ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله قُل الْحَمْدُ لله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقَلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٣٦]، ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَ الله قُل الْحَمْدُ لله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقَلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٣٦]، ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ لَيْعُولُنَ الله قُل الْحَمْدُ لله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقَلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٣٦]، ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللهُ قُلْ الْحَمْدُ لله بَلْ أَكْتُولُهُمْ لاَ يَعْقَلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٣٦].

أما هؤلاء فلئن سألتهم عن شيء من ذلك ليقولن المسيح، فهو عندهم الإله الخالق المحيى المميت، باعث الرسل، ومنزل الكتب، حكي الإمام ابن القيم عنهم أنهم قالوا: (وليس المسيح عند طوائفنا الثلاثة هكذا بنبي ولا عبد صالح، بل هو رب الأنبياء وخالقهم وباعثهم ومرسلهم وناصرهم، ومؤيدهم ورب الملائكة)(١)

وفي قرارهم الذي قرروه في (مجمع نيقية) (٢) الذي عقدوه سنة ٣٢٥م، وسموه بـ(الأمانة) ونصوا فيه على ألوهية المسيح الخيلا وصرحوا بأنه هو الذي سينزل للقضاء بين الناس يوم القيامة فقالوا: (وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الناس يوم القيامة ومحازاتهم) وقالوا: (وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء)(٢)

يقول أحد قساوستهم في رسالة إلى أبي عبيدة الخزرجي (١)، مصرحا بألوهية المسيح وأنه خالق السماوات والأرض: (أما بعد حمدًا لله اللذي هدانا لدينه، وأيدنا بيمينه، وخصنا بابنه ومحبوبه، ومد علينا رحمته بصلبه المسيح إلهنا، الذي خلق السماوات

<sup>(</sup>١) هداية الحياري (٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) سمى بذلك نسبة إلى مدينة نيقية من أعمال إسطنبول التي اجتمع بها عدد من علماء النصارى، وكان من قراراتهم القول بإلهية المسيح.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشهرستاني، الملل والنحل، (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) هو أبو جعفر أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة الخزرجي الساعدي كان مشهورا بالذكاء والنبل، مات بفاس بالمغرب عام ٥٨٢هـ.

والأرض وما بينهن، والذي أمدنا بدمه المقدس ومن عذاب جهنم وقانا...)(١)

وَقَالُ خَاطِبًا أَبَا عَبِيدَة دَاعِيا إِيَاهُ للإِيَّانُ بِالوَهِيَةُ المُسيحِ الْخَالَقِ: (وَمَا عَقَائِدُكُمُ كُلُّهُا إِلاَّ حَسَنَةُ وَكَانُ عَنْدُكُمُ عَدَلُ كَثِيرٍ فِي أَصل دينكم، وخير شامل، فلو آمنتم بالمسيح وقلتُمْ الله عَالَقُ السماوات والأرض لكمل إيمانكم) (٢)

وهكذا نرى النصارى يصفون المسيح الله بصفات الربوبية المختصة برب العالمين الله المعلم وهذا أمر انفردوا به من بين العالمين، ولم يقتصر الأمر على المسيح الله بل جعلوا لغيره من الخلق بعض صفات الله تبارك وتعالى، فجعلوا مريم -عليها السلام- إلهة؛ لأنها أم الله بزعمهم، ووصفوها بالجلوس على العرش مع الله الله وسألوها ما لا يسأل إلا من الله الله ...

يقول الإمام ابن القيم: (وأما قولهم في مريم: فإنهم يقولون إنها أم المسيح ابن الله ووالدته في الحقيقة.. وأنها على العرش جالسة عن يسار الرب تبارك وتعالى والد ابنها، وابنها عن يمينه، قال: والنصارى يدعونها، ويسألونها سعة الرزق وصحة البدن وطول العمر ومغفرة الذنوب)(٢)

وهذه الأمور لا يملكها إلا الله عَلَى ولا يسألها إلا هو سبحانه، ولقد أشار القرآن الكريم إلى قول النصارى بألوهية مريم في قوله تبارك وتعالى مخاطبا عيسى الطّيكا: ﴿وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ للنّاسِ اتَّخذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ الله قَالَ سُبْحَانَكَ مَا اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ للنّاسِ اتَّخذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ الله قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْس لِي بِحَقِّ إِن كُنتَ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا إِلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنتَ عَلاّمُ اللهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ إِلَى الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللل

بل خصوا كنائسهم وبابواتهم ومطارنتهم ببعض خصائص الله الله الذنوب ودخول الجنة، والحرمان منها، ففي المجمع الثاني عشر من مجامعهم المعقود في سنة ١٢١٥م قرروا: (أن الكنيسة البابوية تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء)(1)، وبناء على هذا القرار قامت الكنيسة بإصدار ما يسمى بـ (صكوك الغفران).

يقول أحد قساوستهم في هذا: (وقد جعل الله في أيدي المطارين ما لم يجعله في يـد أحد، وذلك أن كل ما يفعلون في الأرض يفعله الله في السماء، فإذا أذنبنا فهـم الـذين

<sup>(</sup>١) أبو عبيدة الخزرجي، بين المسيحية والإسلام، ص (٧٢).

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر (۸۷). (۳) هدایة الحیاری (۲۲۱).

<sup>(</sup>٤) أبو زهرة، النصرانية، (١٤٨).

يقبلون التوبات ويعفون عن السيئات، بأيديهم صلاح الأحياء والأموات)(١) ماذا أبقوا لله على ؟!!

# ٢- ومن ضلالهم في هذا الباب أيضًا أنهم سبوا الخالق الله وتنقصوه وذلك من وجهين:

الأول: قولهم إنه اتخذ ولدا، حيث قالوا: إن المسيح ابن الله، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ﴾ [التوبة: ٣٠]، وقد نزه الله عَلَى نفسه عن اتخاذ الصاحبة والولد فقال: ﴿وَقَالُوا التَّخَذَ اللهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلِّ لَهُ قَانتُونَ ﴾ فقال: ﴿وَقَالُوا التَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْنًا إِذَا ﴿ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ وَلَدًا ﴿ لَوَ عَلَا ﴿ وَقَالُوا التَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿ لَوَ عَمَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضِ إِلاَّ حَمَنِ وَلَدًا ﴿ وَمَا يَتَغِيلُهُ الرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴾ وقال سبحانه: ﴿وَقَالُوا التَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾ أن دَعَوا للرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿ وَمَا لِلسَّمَاوَاتُ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴾ يَنهَ عَلَا الرَّحْمَنِ أن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴾ إن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٨٨- ٩٣]، فأنكر قولهم، ونزه نفسه عن أن يكون له ولد.

وبيَّن سبحانه في آية أخرى أن الولد لا يكون إلا من صاحبة، وهو سبحانه لا صاحبة له، فقال عَنْ اللهُ عَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ صاحبة له، فقال عَنْ اللهُ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٠١].

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: (أي: كيف يكون له ولد، ولم تكن لـه صـاحبة؟ أي: الولد إنما يكون متولدًا عن شيئين متناسبين، والله لا يناسبه ولا يشـابهه شـيء مـن خلقه، لأنه خالق كل شيء فلا صاحبة ولا ولد...)(٢)

وقد بين سبحانه في الحديث القدسي، أن من نسب إليه اتخاذ الولد فقد شتمه وسبه بقوله ذلك، ففي الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي على قال: (قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي، فزعم أي لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله: لي وله فسسبحاني أن أتخه صساحة ولا ولدًا)

<sup>(</sup>١) أبو عبيدة الخزرجي، بين المسيحية والإسلام، ص (٩١).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۳/۳۰۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب التفسير، باب (وقالوا اتخذ الله ولدا...) (٨/ ١٦٨، رقم ٤٤٨٢).

الثاني: زعمهم أن الله تعالى عن قولهم علوا كبيرًا (نزل من السماء وتجسد مــن روح القدس وصار إنسانا وحبل به وولد من مريم البتول وقتل وصلب)(١)

وقال القس القوطي في رسالته إلى أبي عبيدة الخزرجي يشرح فيها مذهبه: (... فهبط بذاته من السماء والتحم في بطن مريم العذراء البتول أم النور فاتخذ لنفسه منها حجابا كما سبق في حكمته...)(٢)

يقول الإمام ابن القيم: (... إن هـذه الأمـة -أي: النصـارى - ارتكبـت محـذورين عظيمين، لا يرضى بهما ذو عقل ولا معرفة.

احدهما: الغلو في المخلوق، حتى جعلوه شريك الخالق وجزءًا منه، وإلها آخر معه، ونفوا أن يكون عبدًا له.

والثاني: تنقص الخالق وسبه ورميه بالعظائم، حيث زعموا أنه -تعالى عن قولهم علوا كبيرا- نزل من العرش عن كرسي عظمته، ودخل في فرج امرأة وأقام تسعة أشهر يتخبط بين البول والدم والنجو<sup>(٦)</sup>، وقد علته أطباق المشيمة والرحم والبطن، ثم خرج من حيث دخل، رضيعا صغيرا يمص الشدي.. ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه، وربطوا يديه، وبصقوا في وجهه وصفعوا قفاه، وصلبوه جهرا بين لصين، وألبسوه إكليلا من الشوك وسمروا يديه ورجليه، وجرعوه أعظم الآلام، هذا هو الإله الحق الذي بيده أتقنت العوالم وهو المعبود المسجود له، ولعمر الله إن هذه مسبة لله سبحانه ما سبه بها أحد من البشر قبلهم ولا بعدهم..).

وذكر عن عمر بن الخطاب ه؛ أنه قال فيهم: (أهينوهم ولا تظلموهم، فلقد سبوا الله على مسبة ما سبه إياها أحد من البشر)(٤)

وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من قول معاذ بن جبل 🐗 🍪

ate ate ate

<sup>(</sup>١) انظر: الشهرستاني، الملل والنحل، (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) أبو عبيدة الخزرجي، بين المسيحية والإسلام، ص (٨٣-٨٤).

<sup>(</sup>٣) النَّجو: ما يخرَّج منَّ البطن من ربيح وغائط، انظر: لسان العرب (١٥/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (٢/ ٢٧٨).

<sup>(°)</sup> الجواب الصحيح (٢/ ٥٢).

# الهبدث الثالث موقيف السلميــــــن

أما هذه الأمة المسلمة فقولها في هذا الباب هو ما جاء به المرسلون من توحيد الله وإفراده بالعبادة، فآمنت بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا إله غيره، ولا رب سواه، هو رب العالمين وخالق الكون ومدبره: ﴿ لَهُ الْحَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، ونزهوه سبحانه عن الأنداد، واتخاذ الصاحبة والأولاد، تصديقا لقوله تعالى عن نفسه: ﴿ مَا اتَّخذَ اللهُ مِن وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَه إِذًا لّذَهَبَ كُلُّ إِلّه بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ اللهُ عَمَّا يَصُفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١]، وقالوا كما قال مؤمنو الجن: ﴿ وَاللهِ بَعْلَى جَدُّ رَبّنا مَا اتَّخذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ﴾ [الجن: ٣]، وقوله: ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴿ اللهِ الصَّمَدُ ﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿ وَلَمْ يَكُن لّهُ كُفُوا أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١-٤].

ووصفوه سبحانه بصفات الكمال والجلال، ونزهوه عن جميع صفات النقص، كما نزهوه عن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات...) (١)، ولم يصفوه إلا بما وصف به نفسه سبحانه، أو وصفته به رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من غير تعطيل ولا تمثيل، فلم يشبهوه بشيء من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته - كما فعل اليهود - بل قالوا: ﴿ لَيْسَ كَمِنْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. ولم يشبهوا شيئا من خلقه به، لا في ذاته ولا في شيء من صفاته، ولم يجعلوا له نظيرا أو ندا أو مثيلا أو شريكا في شيء من خصائص ألوهيته وربوبيته - كما صنع النصارى - بل نزهوه سبحانه عن الشبيه والنظير والكفء والند والمثيل (٢)

وإذا تأملت سورة الإخلاص وجدت بها صفات الكمال لله -سبحانه وتعالى- وهو أنه المنفرد بها وحده دون سواه، قال تعالى ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴿ اللهُ الصَّمَدُ ﴿ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَلَهُ وَلَمْ يُولَلُهُ وَلَمْ يُولَلُهُ وَلَمْ يُولَلُهُ وَلَمْ يُولَلُهُ وَلَمْ يُولَلُهُ وَلَمْ يُولَلُهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١-٤]، ففي هذه السورة وصف الله سبحانه نفسه بأنه أحد صمد، فهذان الوصفان يدلان على اتصاف الله بغاية الكمال المطلق (٢)

وذكر أبو هريرة في معنى الصمد: (أنه المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد) (١٤) ومن خلال قول أبي هريرة في معني الصمد يدل على الإثبات والتنزيه، فالإثبات

<sup>(</sup>٢) وسطية أهل السنة بين الفرق (٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة لابن تيمية (٥/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) علو الله على خلقه. بتصرف (٢٨).

بوصفه سبحانه بأنه هو الذي يصمد إليه أي: يرجع إليه في كل أمر، وذلك لأنه هو المتصف بجميع صفات الكمال، فهو القادر على كل شيء، والفعال لما يريد، والذي بيده الخلق والأمر والجزاء، وما من قوة لغيره تعالى إلا بهيمنة منه، إذا شاء أبقاها ومتى شاء سلبها، فالمرجع والمراد إليه سبحانه (۱)

وأما التنزيه، فبوصفه تعالى بأنه غني عن كل شيء فلا افتقار فيه بوجه من الوجـوه، لا في وجوده فإنه الأول الذي ليس قبله شيء وهو الذي لم يلـد ولم يولـد، ولا في بقائـه فإنه الذي يطعم، ولا في أفعاله فلا شريك ولا ظهير (٢)

كما أن وصفه سبحانه بأنه أحد صمد يدل على اتصافه بالكمال المطلق وكذلك بدلان على معنى آخر وهو نفي الولادة والتولد عن الله سبحانه، فإن الصمد جاء في بعض الأقوال بأنه لا جوف له ولا حشاء، فلا يدخل فيه شيء فلا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى - كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ سبحانه وتعالى - كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِلِي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أُولًا مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤]، وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِلْسَ إِلاَّ لِيَعْبَدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رَزْق وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿إِنَّ اللهِ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٦ - ٥٨]، فإن الأحدُ هو الذي لا كفؤ له ولا نظير فيمتنع أن تكون له صاحبة.

والتولد إنكما يكون من شيئين، قال تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ يَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٠١]، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٠]، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ٤]، وفي هذا سلب عن المخلوق مكافأته ومماثلته للخالق، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ فَوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ فَيَجعلون له من خلقه عدلا.

ومثال هذا قوله تعالى: ﴿ رَبُّ السَّمَاوَات وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبَرُ لِعِبَادَتِمه هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ [مريم: ٦٥]، أي لا شيئا يساميه ولا ندا ولا عدلا ولا نظيراً له يساويه، فأنكر التشبيه والتمثيل، وبهذا يتين لنا أن تنزيهه سبحانه عن العيوب والنقائص واجب لذاته، كما دلت على ذلك سورة الإخلاص (٣)

(٢) المرجع السابق (٢٨-٢٩).

<sup>(</sup>١) علو الله على خلقه، بتصرف (٢٨-٢٩).

<sup>(</sup>٣) علو الله على خلقه، (٢٨-٣٤) للدويش.

# المبحث الرابع مفهوم الإيمان كما جاء في القرآن

لا ريب أن مفهوم الإيمان عندما نصل إليه من خلال القرآن وتوضيح سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام هي الوسطية بعينها في هذا البناب، وهتي الاستقامة والاعتدال، لذلك حرصت على إيضاح مفهوم الإيمان كما جاء في القرآن والسنة خصوصا وأن الناس قد وقعوا في الإفراط والتفريط لتبعدهم عن التوحيين؛ الكتاب والسنة.

أولا: في حد الإيمان وتفسيره:

إن معرفة حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها، يجب أن تتقدم أحكامها، فإن الحكم على الأشياء قريم عن تصورها، فمن حكم على أمر من الأصور - قبل أن يحيط علمه بتفسيره، ويتصوره تصورا يميزه عن غيرة - أخطأ عطأ فاحشا.

أما حد الإيمان وتفسيره، فهو: (التصديق الجازم، والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به، والانقياد ظاهرا وباطنا، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله(١)

ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: (الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وهو: قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية. فهو يشمل عقائد الإيمان، وأخلاقه، وأعماله، فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى: من الأسماء الحسنى، والصفات الكاملة العليا، والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته، وهو من أعظم أصول الإيمان، وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة وهو: التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا- من أصول الإيمان والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده، والموجودات السابقة واللاحقة؛ والإخبار باليوم الآخر، كل هذا من أصول الإيمان (٢)

وكذلك الإيمان بجميع الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة، كل هذا من أصول الإيمان. كما أن أعظم أصول الإيمان: الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية، وعبادة الله وحده لا شريك له،

<sup>(</sup>١) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، للسعدي (٩). (٢) انظر المرجع السابق (١٠).

وإخلاص الدين لله، والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة، وحقائقه الباطنة.. كل هذا من أصول الإيمان ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار، ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة. ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب، وأعمال الجوارح، لأنه متى فات شيء من ذلك، حصل من النقص وفوات الثواب، وحصول العقاب بحسبه.

بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق تنال بــه أرفــع المقامــات في الــدنيا، وأعــــى المنــازل في الآخرة، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهُ وَرُسُله أُولَئِكَ هُمُ الصّدِّيقُونَ﴾ [الحديد: ١٩].

والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا، وفي منازل الآخرة، وأخبر في هذه الآية، أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة، ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عنه على قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة، كمسا تسراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق؛ لتفاضل ما بينهم »؛ فقالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال: ببلى والذي نفسه بيده؛ رجال آمنوا بالله، وصدقوا المرسلين »(١).

وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين: في ظاهرهم وباطنهم، في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم، وفي كمال طاعتهم لله ولرسله، فقيامهم بهذه الأمور، به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين، وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل، وما يتبعه من الانقياد والاستسلام؛ وأثنى على من قام به، فقال في أعظم آيات الإيمان: ﴿قُولُوا آمَنًا بِالله وَمَا أُنْزِلَ إِنْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّهِمُ لاَ نُفَرَقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦].

فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله، وبكل رسول أرسله الله؛ والإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله: ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ ﴾ كما أثنى على المؤمنين في آخر السورة بالقيام بذلك، فقال: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمَنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلاَتكته وَكُتُبِهِ وَرُسُله لاَ لُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِّن رُسُله وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم (٦٥٥٦)، ومسلم كتاب الجنة، باب تراثي أهمل الجنة أهمل المجنف أهمل المجرف رقم (٢٨٣٠).

فأخبر أن الرسول ومن معه من المؤمنين، آمنوا بهذا الأصول ولم يفرقوا بين أحد من الأنبياء؛ بل آمنوا بهم جميعا، وبما أوتوه من عند الله؛ وأنهم التزموا طاعة الله، فقالوا: سمعنا وأطعنا؛ وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان، وأن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله يجازيهم بما قاموا به من حقوق الإيمان، وما ضيعوه منها كما قال تعالى عن أتباع الأنبياء عيسى وغيره أنهم قالوا: ﴿رَبّنا آمَنًا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتّبَعْنَا الرّسُولَ فَاكُنْبُنَا مَعَ الشّاهدينَ ﴾ [آل عمران: ٥٣]، فآمنوا بقلوبهم، وانقادوا بجوارحهم، وسألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين له بالتوحيد وأن يحقق لهم القيام به: قولا وعملا واعتمادًا.

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ ذَرَجَاتٌ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٢-٤].

يقيمون الصلاة: فرضها ونفلها، ظاهرًا وباطنا، ويؤتون الزكاة، وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة، ومن كان على هذا الوصف فلم يبق من الخير مطلبا، ولا من الشر مهربًا.

ولهذا قال: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا﴾، الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة، ويحققون القيام به ظاهرا وباطنا، ثم ذكر ثوابهم الجزيل - المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذور ورفعة الدرجات عند ربهم، والرزق الكريم المتضمن من النعم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعْرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ الْفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ إِلاَّ عَلَى اللَّهُو مُعْرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ الْفَادُونَ الْبَعْى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ وَاللّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يَحَافِظُونَ ﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ المؤمنون: ١- ١١].

ففسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال فإنه أخبر بفلاح المؤمنين، شم وصفهم بقوله: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ إلى آخر الآيات المذكورة - فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها: القيام بالواجبات الظاهرة

والباطنة، واجتناب المحرمات والمكروهات، وبتكميلهم للإيمان استحقوا أن يكونوا ورثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات؛ كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. وهذه صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين، وأخلاقه، وأعماله الظاهرة والباطنة، ويترتب على ذلك: أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها، وينقص بنقصها؛ وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة بحسب تفاوت هذه الأوصاف(۱)

ولهذا كانوا ثلاث درجات: سابقون مقربون، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وفضول المباحات، ومقتصدون وهم: الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم: الذين تركوا بعض واجبات الإيمان، وفعلوا بعض المحرمات، كما ذكرهم الله بقوله: ﴿ ثُمُّ أَوْرَثُنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مَنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالمٌ لِنَفْسِه وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنَ الله ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيرَ ﴾ [فاطر: ٣٦]. وقد يعطف الله على الإيمان، الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر، للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب فكما في القرآن من قوله: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٧]، ثم يذكر خيرا عنهم، والأعمال الصالحة من الإيمان فمن ادعى أنه مؤمن: وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله من الواجبات، وترك المحرمات فليس بصادق في إيمانه وهذا من وسطية القرآن واستقامته واعتداله وحكمته في هذا الباب.

كما يقرن بين الإيمان والتقوى، في مثل قوله تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَلُونَ ﴿ اللّهِيمَانَ الشّامِلُ لمَا فَهُ اللّهِيمَ آمَنُوا وَكَالُوا يَتّقُونَ ﴾ [يونس: ٢٦-٢٣]، فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة، والأعمال الصالحة، ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقى ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان، ولهذا حقق ذلك بقوله: ﴿ وَكَالُوا يَتّقُونَ ﴾، كما وصف الله بذلك خيار خلقه بقوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ الله لَوْ يَتَقُونَ ﴾، كما وصف الله بذلك خيار خلقه بقوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ الله لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كُثِيرٍ مِّنَ الأَمْرِ لَعَنتُمْ وَلَكِنَّ الله حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الرَّاسُدُونَ ﴿ فَصْلاً مِّنَ اللهِ وَيَعْمَةً وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ المُخفر وَالفُسُوقَ وَاللهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴾ فضلاً مِن الله ويزينه في قلبه، ويذيقه الحجرات: ٧-٨]، فهذه أكبر المنن، أن يجب الله الإيمان للعبد، ويزينه في قلبه، ويذيقه حلاوته، وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام، ويبغض الله إليه أصناف المحرمات والله حلاوته، وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام، ويبغض الله إليه أصناف المحرمات والله

<sup>(</sup>١) انظر: التوضيح والبيان، ص (١٦).

عليم بمن يستحق أن يتفضل عليه بهذا الفضل، حكيم في وضعه في محله اللائق به.

كما ثبت في الصحيح من حديث أنس الله أنه قبال الله الله المن الله وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ، وأن يكره أن يرجع عن دينه، كما يكره أن يقذف في النار (()) فذكر أصل الإيمان الذي هو عبة الله ورسوله، ولا يكتفي بمطلق المحبة، بل لا بد أن تكون محبة الله مقدمة على الجميع، وذكر تفريعها: بأن يحب الله، ويبغض الله، فيحب الأنبياء والصديقين، والشهداء والصالحين؛ لأنهم قاموا بمحاب الله واختصهم من بين خلقه، وذكر دفع ما يناقضه، وأنه يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة، تقدر أعظم من كراهة إلقائه في النار.

وأخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب، إذا وجدها العبد سلته عن المحبوبات الدنيوية، وعن الأعراض النفسية، وأوجبت له الحياة الطيبة، فإن من أحب الله ورسوله لهج بذكر الله طبعا – فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره – واجتهد في متابعة الرسول ولي وقدم متابعته على كل قول، وعلى إرادة النفوس وأخ اضها، من كان كذلك فنفسه مطمئنة مستحلية للطاعبات، قد انشرح صدر صاحبها للإسلام، فهو على نور من ربه، وكثير من المؤمنين لا يصل إلى هذه المرتبة العالية: ﴿وَلَكُلُّ دَرَجَاتٌ مُمًّا عَملُوا ﴾ [الأنعام: ١٣٢].

وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه على قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها قول: لا إله إلا الله؛ وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة مسن الإيمان»، وهذا إخبار صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان، وأعمال الجوارح، والاعتقادات والأخلاق، والقيام بحق الله، والإحسان إلى خلقه، فجمع في هذا الحديث بين أعلاه وأصله وقاعدته وهو قول: لا إله إلا الله اعتقادًا وتألها وإخلاصا لله، وبين أدناه وهو إماطة العظم والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق، فكيف بما فوق ذلك: من الإحسان وذكر الحياء والله أعلم. لأن الحياء به حياة الإيمان، وبه يدع العبد كل فعل قبيح كما به يتحقق كل خلق حسن، وهذه الشعب المذكورة في هذا الحديث هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وهذا اليضاء صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب واتصاف العبد بها أو عدمه، ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتًا كبيرًا، فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، شرح النووي، كتاب الإيمان، باب الحياء شعبة الإيمان (٢/٦).

ينقص فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشارع كما ترى(١)

والانقياد لحكم الله ورسوله من علامات الإيمان قال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مُمَّا قَصَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 10]، فأقسم تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله، ولا يبقي في قلوبهم حرج وضيق من حكمه، وينقادوا له انقيادًا وينشرحوا لحكمه، وهذا شامل في تحكيمه في أصول الدين وفي فروعه، وفي الأحكام الكلية والأحكام الجزئية (١) وفي صحيح البخاري عن أنس مرفوعا: والا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسم (٣). وذلك يقتضى أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين الخاصة والعامة فإنه من الإيمان، ومن لم يقم بذلك ويحب لهم ما يحب لنفسه، فإنه لم يـومن الإيمان الواجب؛ بل نقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه (١)

وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب (٥) ﷺ قال: قال ﷺ: «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيًا»

والرضا بـذلك يقتضي الفرح بـذلك، والسرور بربوبية الله لـه، وحسن تـدبيره وأفضليته عليه، وأن يرضي بالإسلام دينا، ويفرح به، ويحمد الله على هـذه النعمة الـتي هي أكبر المنن، حيث رضى الله له الإسلام، ووفقه له واصطفاه له، ويرضي بمحمـد على الله نبيا، فهو أكمل الخلق، وأعلاهم في كل صفة كمال، وأمته وأتباعه أكمل الأمم وأعلاهم، وأرفعهم درجة في الدنيا والآخرة.

فالرضا بنبوة الرسول ورسالته واتباعه من أعظم ما يشمر الإيمان، ويذوق به العبد حلاوته، قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَإِنَّ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مَّبِينٍ ﴾ [آل عمران: آياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَإِنَّ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مَّبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عُنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

<sup>(</sup>١) انظر: التوضيح والبيان (٢٣). (٢) المصدر نفسه (٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يجب لأخيه (١/ ١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: التوضيح والبيان (٢٤).

<sup>(°)</sup> هو العباس بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف بن قصي القرشي أبو الفضل عـم الـنبي على السلم قبـل عـام الفتح، وقدمه عمر في صلاة الاستسقاء، وتوفى عام (٣٦هـ).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب من رضى بالله وبالإسلام وبمحمد ﷺ (١/ ٦٢).

فكيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم؛ الذي أقسم الله أنه لعلى خلق عظيم، وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله، واقتداؤه برسوله ومحبته واتباعه؛ وهذا علامة محبة الله؛ وباتباعه تتحقق الحبة والإيمان. قال تعالى: ﴿قُلُو إِن كُنْ تُمْ تُحبُّونَ الله فَاتَبعُونِي يُحْبِبُكُمُ الله وَيَعْفُورْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَالله عَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١].

وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: «يا رسول الله؛ قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم "(١)

فبين على بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا، ثم استقام عليه قولا وعملا وفعلا وتركا، فقد كمل أمره، واستقام على الصراط المستقيم، ورجى له فلاح الدارين، وبعد هذا العرض الموجز لمفهوم الإيمان كما جاء في القرآن، ووضحته أحاديث سيد ولد عدنان، عليه أفضل الصلاة والسلام، يتضح لنا مفهوم الإيمان بعيدًا على من أنكره جملة كالملاحدة، أو انحرف في فهم حقيقته كالفلاسفة، أو حرفوه عن أصله كاليهود أو ضلوا عن تصور معانيه والوقوف على ماهيته كالنصارى، وبذلك يتضح لنا مفهوم الإيمان ووسطية واستقامة واعتدال القرآن في عرضه.

وابتعدت عن أقوال من وقع في البدع في حقيقة هذا الجانب من المعتزلة والخوارج والمرجئة والجهمية، واكتفيت بقول واعتقاد أهل السنة والجماعة الذين هم الصحابة رضي الله عنهم وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم، ثم أصحاب الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم (٢)

وقد بين النبي على أن النجاة لا تكون إلا لمن كان على ما كان عليه رسول الله على وأصحابه ومن تابعهم إلى يوم الدين، قال رسول الله على الله على الله على على الله على على الله وسبعين ملة كلهم في النار إلا واحدة» قالوا: وما هي يا رسول الله ؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» (٣)

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (٢/١١٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي: كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (٢٦/٥) رقم الحديث (٢٦٤١) وحسنه.

ثانيا: منهج القرآن في الأمور التي يستمد منها الإيمان:

بما أن الإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها؛ لذلك جعل الله له مواد كبيرة تجلبه وتقويه، كما أنه له أسباب تضعفه وتوهيه.

والمواد التي تجلبه وتقويه أمران: مجمل ومفصل، أما المجمل فهو: التدبر لآيات الله المتلوة: من الكتاب والسنة؛ والتامل لآياته الكونية على اختلاف أنواعها، والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد، والعمل بالحق؛ فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم.

وأما التفصيل: فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة، منها بل أعظمها:

أولا: معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها، والتعبد لله فيها، قال تعالى: ﴿وَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، فالتأمل في أسمائه وصفاته -سبحانه وتعالى- من منهج الوسطية، والإلحاد في أسمائه وصفاته خروج عن منهج الوسطية الذي رسمه القرآن: ﴿قُلِ ادْعُوا اللهُ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مًّا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠]، والذين يصفون الله بغير ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ يلحدون في آيات الله، وهذا انحراف عن الصراط المستقيم ﴿إِنَّ الذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتنَا لاَ يَخْفُونَ عَلَيْنَا ﴾ [فصلت: ٤٠]، ولذلك فإن الحرص على معرفة أسماء الله الحسنى وفهم معانيها يزيد الإيمان.

فقد ثبت في الصحيحين عنه ﷺ أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسما – مائة إلا واحدًا– من أحصاها، دخل الجنة»(١)، أي من حفظها، وفهم معانيها، واعتقدها وتعبد الله بها دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون فاعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته؛ معرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها.

ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه، وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته، ازداد إيمانه وقوى يقينه، فينبغى للمؤمن أن يبذل

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح، كتاب الدعوات، باب لله مائة اسم (١١/ ٢١٨)، رقم الحديث (٦٤١٠).

مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات، وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل، ومن داء التمثيل اللذين ابتلى بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول على المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة، وما روى عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة يقينه، وطمأنينة في أحواله (۱)

ويعجبني في هذا المقام كلام نفيس للعلامة ابن القيم -رحمه الله- حيث يقول: (ومشهد الأسماء والصفات من أجل المشاهد، والمطلع على هذا المشهد يعرف أن الوجود متعلق خلقا وأمرًا بالأسماء الحسنى والصفات العلى ومرتبط بها، وإن كل ما في العالم بما فيه من بعض آثارها ومقتضياتها، فاسمه الحميد الجيد، يمنع ترك الإنسان سدى مهملا معطلا، لا يؤمر ولا ينهي، ولا يثاب ولا يعاقب، وكذلك اسمه (الحكيم) يأبى ذلك، وهكذا فكل اسم من أسمائه له موجبات وله صفات لا ينبغي تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها، والرب يحب ذاته وأوصافه وأسماءه، فهو عفو يحب العفو، ويحب المغفرة، ويحب التوبة، ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال.

وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله ويحلم عنه ويتوب عليه ويسامحه بموجب اسمائه وصفاته، وحصول ما يجبه ويرضاه من ذلك، وما يحمد به نفسه ويحمد به أهل سماواته وأهل أرضه، وما هو من موجبات كماله ومقتضى حمده وهو سبحانه الحميد الجيد، وحمده وبجده يقتضيان آثارهما، ومن آثارهما: مغرفة الزلات وإقالة العشرات، والعفو عن السيئات، أو المسامحة عن الجنايات مع كمال القدرة على استيفاء الحق، والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتهما فحلمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن كمال عزته وحكمته، كما قال عيسى الني في القرآن: ﴿ إِنْ تُغفّر نَهُمْ فَإِنّك أَنتَ الْفَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨]، أي فمغفرتك عن كمال عبدك وحكمتك، لست كمن يغفر عجزا، ويسامح جهلا بقدر الحق؛ بل أنت عليم بحقك، قادر على استيفائه، حكيم في الأخذ به، فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر يتبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو في كمال الأسماء والصفات والأفعال وغايتها أيضًا مقتضى حمده وجده، كما هو مقتضى

<sup>(</sup>١) انظر: التوضيح والبيان (١).

ربوبيته وإلهيته، فلله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة والآيات الباهرة.

والله سبحانه دعا عباده إلى معرفته بأسمائه وصفاته وأمرهم بشكره ومحبته وذكره وتعبدهم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لأن كل اسم له تعبد مختص به، علما ومعرفة وحالا، وأكمل الناس عبودية: المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر فلا يحجبه اسم عن اسم آخر، كما لا يحجبه التعبد باسمه (القدير) عن التعبد باسمه (الحليم الرحيم) أو يحجبه عبودية اسمه (المعطي) عن عبودية اسمه (المانع) أو عبودية اسم (الرحيم، العفو، الغفور) عن اسم (المنتقم) أو التعبد بأسماء (البر، والإحسان، واللطف) عن أسماء (العدل والجبروت، والعظمة والكبرياء)، وهذه طريقة الكمال من السائرين إلى الله، وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن، قال تعالى: ﴿وَلَهُ الْأُسْمَاءُ الْحُسْنَى التعبد الله وصفاته ويثنوا عليه بها، التعبد (أ)، وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها، ويأخذوا بحظهم من عبوديتها.

فالله تعالى يجب موجب أسمائه وصفاته، فهو عليم يجب كل عليم، وهو (جواد) يجب كل جواد، (وتر) يجب الوتر، (جيل) يحب الجمال، (عفو) يحب العفو وأهله، (حيي) يجب الحياء وأهله، (بر) يجب الأبرار، (شكور) يجب الشاكرين، (صبور) يحب الصابرين، (حليم) يجب أهل الحلم، فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة، والعفو والصفح خلق من يغفر لهم ويتوب عليهم ويعفو عنهم، وقدر عليهم ما يقتضى وقوع المكروه المبغوض له، ليترتب عليه المحبوب له المرضى له (۲)

وظهور أسماء الله وصفاته في هذه الحياة وفي النفس البشرية وفي الكون كله واضح لا يحتاج إلى دليل، إلا أن الاهتداء إلى تلك الآثار أو الانتباه لها يتوقف على توفيق الله تعالى، بل إن التوفيق نفسه من آثار رحمته التي وسعت كل شيء، فلو فكر الإنسان في هذا الكون الفسيح وفي نفسه لرجع من هذه الجولة الفكرية بعجائب، واستفاد منها فوائد ما كان يحلم بها، ولو تأملنا هذه الآية الكريمة لرأينا أمورًا تعجز عن التعبير عنها، قال تعالى: ﴿ أَفَحَسبتُمْ أَلَمًا خَلَقْنَاكُمْ عَبَنًا وَ أَلكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعَالَى اللهُ الْمَلكُ الْحَقُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوَ

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين (٢/ ١٧ ٤ - ٤١٩). (٢) المصدر نفسه (٢/ ٤٠).

رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴾ [المؤمنون: ١١٥، ١١٦]، وبما يدلل ويؤكد أهمية هذا التوحيد هو ما تثمره أسماء الله وصفاته في قلب المؤمن من زيادة الإيمان ورسوخ في اليقين، وما تجلبه له من النور والبصيرة التي تحفظه من الشبهات المضللة والشهوات المحرمة (١)

فهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة، فلكل اسم من أسماء الله تأثير معين في القلب والسلوك، فإذا أدرك القلب معنى الاسم وما تضمنه واستشعر ذلك، تجاوب مع هذه المعاني وانعكست هذه المعرفة على تفكيره وسلوكه. ولكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، فالأسماء الحسنى والصفات العلي مقتضية لآثارها من العبودية، وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح فمثلا: علم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا، ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا، وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضى الله، وأن يجعل تعلق هذه الحرمات والقبائح، ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه (1)

وكذلك معرفته بجلال الله وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها، وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية، فرجعت العبودية إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت بها<sup>(٣)</sup>

وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب: هي أكمل الأحوال وأجلُّ وصف يتصف به القلب وينصبغ به، ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب نفسه وروحه بدواعيه منقادة راغبة، وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين، وأجود الأجودين (٤)

<sup>(</sup>١) انظر: دراسات في مباحث توحيد الأسماء والصفات، للتميمي (١٤-١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح دار السعادة، لابن القيم (٢/ ٩٠). (٣) المصدر نف ه (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: القواعد الحسان، للسعدي، (١٣٠).

# لكل صفة من صفات الله أثر في قلب المؤمن:

وقد يظن بعض الذين يدعون العلم، وعمن لا حظ لهم من علوم الشريعة، أن معرفة أسماء الله وصفاته لا تؤثر في الإيمان بالله من حيث الزيادة والنقصان، ولا تؤثر في القلوب، ولذلك لا فائدة من معرفتها أو جهلها أو إثباتها أو إنكارها، وقد توسع في هذا الجانب الفلاسفة الذين وصفوا الله تعالى بصفات من عند أنفسهم، وأنكروا وجحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على فانحرفوا عن منهج الوسطية ووقعوا في الإفراط والتفريط وابتعدوا عن الصراط المستقيم ومنهج الاعتدال الذي بينه القرآن الكريم.

ومما لا ريب فيه أنه ليست هناك صفة لله في القرآن أو في السنة إلا وقد ساقها الله تعالى لحكمة ومنفعة وغاية، ولولا ذلك لما ساقها ولما ذكرها؛ لأن كلامه وكلام رسوله ينزه عن العبث واللغو والحشو، ومن ظن أن الله يحشو كلامه بما لا فائدة في ذكره أو لا غاية من ورائه أو لا أهمية فقد اتهم الله بالنقص واللغو.

ولبيان أن لكل صفة من صفات الله أثرًا في قلب المؤمن سنبين ذلك ببعض التفاصيل، من حيث إن لكل صفة في القلب أثرًا يتضح في السلوك البشري، فلا توجد صفة من صفات الله إلا ولها أثر وفائدة، وإنما الذي ينكر الأثر هم الجهلة والجاحدون، أما علماء أهل السنة والجماعة فبينوا ذلك الأمر بيانا أوضح من الشمس في رابعة النهار.

#### أثر صفة العظمة:

وهذه الصفة مشتقة من اسمه تعالى العظيم، والعظمة صفة من صفاته لا يقوم لها خلق، والمقصود أن عظمة الله سبحانه لا يمكن أن يتصف بها أحد من خلقه، والله خلق بين الخلق عظمة يعظم بها بعضهم بعضا، فمن الناس من يعظم لمال، ومنهم من يعظم لعلم، ومنهم من يعظم أصلطان، ومنهم من يعظم لجاه، وكل واحد من الخلق إنما يعظم لعنى دون معنى، والله على يعظم في الأحوال كلها، فينبغي لمن عرف حق عظمته سبحانه أن لا يتكلم بكلمة يكرهها الله، ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله.

فإذا شعر العبد بعظمة الله خاف مولاه واتقاه ورغب في مرضاته -سبحانه تعالى-والحديث الدال على صفة العظمة قول رسول الله ﷺ: اليقول تبارك وتعالى: العظمــة إزاري، والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدًا منهما قدفته في النار ٣(١)

## أثرصفة يد الله:

ومن الصفات التي جحدتها قلوب النفاة وأنكرها الزنادقة قديما، وصف الله نفسه سبحانه بأن له يدين، وهذا ما قد مدح الله به نفسه في آيات كثيرة من كتابه، وقد مدحه بها النبي على في أحاديث كثيرة وهي تدخل في صفات الله الذاتية، وقد بين سبحانه في الآيات والأحاديث عظمة عطائه وسعة فضله، وأن يده الكريمة جل وعلا دائمة العطاء والإنفاق، وفي مجال قوته وجبروته وبطشه وكمال قدرته وبيان عظمته أن السماوات والأرض يوم القيامة تكون بيمينه: ﴿وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَومَ الْقَيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُويًاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عَمًّا يُشْوِكُونَ ﴾ [الزمر: ١٧].

ولا شك أن أثر الإيمان بهذه الصفة في قلب المؤمن عظيم؛ لأنه يورث القلب المهابة لله والخوف منه وتعظيم أمره وشأنه، وأنه لا مفر من قبضته، ولا ملجأ منه إلا إليه.

## أثراسم الله الحميد:

وهذا الاسم يتضمن لصفة الحمد بكل أنواعه، فهي صفة ذاتية لله هلك لا تنفك عنه وتظهر آثارها باستمرار في كل لحظة، ومعناها أنه سبحانه مستحق لكل أنواع الحمد، لأنه المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وليس ذلك لأحد سواه سبحانه، كما يبدو لي أن العبد لا بد أن يسلك في حياته سلوكا يحمد عليه، لأن أعماله جميعا يجب أن تكون خالصة للحميد، ولو أن كل فرد تحرى أن يكون عمله حميدا لصلح أمر الناس في الدنيا والآخرة، ولاختفت المنازعات فيما بينهم والخصومات ولعاشوا جميعا إخوة في الله متحابين (٢)

# أثر اسم الله المهيمن:

ومن آثار هيمنته سبحانه أنه يملك أن يتصرف في خلقه كيف يشاء؛ لأنه ملكهم والمالك من حقه أن يتصرف في ملكه بكل أنواع التصرف، من نماذج هذه التصرفات ما

<sup>(</sup>١) أخرجه بن ماجه، كتاب الزهد، باب البراءة من الكبر (٢/ ١٣٩٧)، رقم الحديث (١٧٥)، وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله-.

<sup>(</sup>٢) انظر: مُقهوم الأسماء والصفات، مقال في مجلة الجامعة الإسلامية العدد (٩٥): ٧٠-٧٩.

ذكره الله تنبيها وتذكيرا باستمرار وشمول هيمنته على خلقه –سبحانه وتعالى–(١)

قال تعالى: ﴿ فَلْ مَن يُنجَيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً لِّمَنْ أَنجَانَا مِنْ هَذِه لَنكُوئِنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿ قُلِ الله يُنجِّكُم مَّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادَرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقَكُمْ أَوْ مِن تَحْت أَرْجُلَكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيَعًا وَيُذِيقَ الْقَادَرُ عَلَى أَن يَبْعَث عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقَكُمْ أَوْ مِن تَحْت أَرْجُلَكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيعًا ويُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَات لَعَلَهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٦-٦٥]. وإذا شعر القلب بهيمنة ربه عليه لجأ إليه وطلب العون منه لدفع ضر أو جلب نفع، والآيات في هذا الباب كثيرة، وكذلك أحاديث رسول الله ﷺ.

### أثر صفة العلو في قلب العبد:

إذا أيقن العبد أن الله تعالى فوق السماء، عال على عرشه بلا حصر ولا كيفية، وأنه الآن في صفاته كما كان في قدمه، كان لذلك أثره في صلاته وتوجهه ودعائه.

ومن لا يعرف ربه بأنه فوق السماء على عرشه، فإنه يبقى ضائعا لا يعرف وجهة معبوده، ولكن ربما عرفه بسمعه، وبصره وقدمه، وتلك بلا هذا معرفة ناقصة، بخلاف من عرف أن إلهه الذي يعبده فوق الأشياء، فإذا دخل في الصلاة وكبر وتوجه قلبه إلى جهة العرش منزها له تعالى، مفردًا له كما أفرده في قدمه وألوهيته، واعتقد أنه في علوه قريب من خلقه، وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته ومشيئته وذاته فوق الأشياء وفوق العرش، ومتى شعر قلبه بذلك في الصلاة أشرق قلبه واستنار وأضاء بأنوار المعرفة والإيمان، وعكفت أشعة العظمة على قلبه وروحه ونفسه، فانشرح لذلك صدره، وقوى إيمانه، ونزه ربه عن صفات خلقه من الحصر والحلول، وذاق حينتذ شيئًا من أذواق السابقين المقربين (٢)

#### أثر صفة السمع:

قال تعالى: ﴿ فَلَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما إِنَّ اللهِ سَمِيعٌ بَصَيرٌ ﴾ [المجادلة: ١].

وعن عائشة -رضى الله عنها- قالت: (الحمد لله وسع سمعه الأصوات، لقد

<sup>(</sup>١) انظر: مفهوم الأسماء والصفات (٧٠–٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: النصيحة في صفة الرب جل وعلا للوسط (٥٠).

جاءت المجادلة إلى النبي ﷺ تكلمه وأنا في ناحية البيت، ما أسمع ما تقول، فأنزل الله ﷺ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ اللَّهِ تُجَادُلُكَ في زَوْجِهَا ﴾ (١)

أقول: لو أن دارس الأسماء والصفات ومدرسيها تأملوا ما دلت عليه هذه الصفات، وأشعر المرء نفسه أنه مراقب في جميع أحواله وأن ما ينطق به لسانه يسمعه خالقه من فوق سبع سماوات في حينه وأنه سيجازيه على ذلك لانعكس على سلوكه وأخلاقه وأعماله وسيرته في مجتمعه، ولظهرت الأخلاق الربانية، وأصبح الشخص لله وليًا يمشى على وجه الأرض، ولشعرنا أن الأخلاق الرفيعة ثمرة من ثمرات التوحيد، وبقدر ما يملك العبد من الإيمان والتوحيد ينعكس ذلك ويظهر على أخلاقه.

ولابد أن نراعي قواعد السلف عند تأملنا وتفكرنا في أسماء الله وصفاته التي تزيدنا إيمانا بالله العلي العظيم، ويعجبني في هذا المقام أن أكتب ما كان يقول ويكرره شيخي الفاضل عبد المحسن العباد في دروسه بالمدينة النبوية (المذهب الحق وسط بين الطرفين في قضية الإثبات، فلا نفي ولا تأويل، وفيه التنزيه فلا تشبيه ولا تمثيل، وكل من المشبهة والنفاة جمعوا بين إساءة وإحسان).

فالمشبهة: أحسنوا إذ أثبتوا فلم ينفوا الصفات، وأساؤوا إذ شبهوا ومثلوا، وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الحسنين وسلموا من الإساءتين، فالإحسان الذي عند الطرفين عندهم، وليس عندهم ما عند كل من الإساءة، وذلك أنهم أثبتوا ما أثبت في الكتاب والسنة من الصفات، ونزهوا الله عن مشابهة خلقه، وكما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، فأول الآية تنزيه وآخرها إثبات، فمثل هذا المذهب الحق بالنسبة إلى الطرفين المتقابلين كاللبن السائغ للشاربين الذي يخرج من بين فرث ودم (٢)

ثانيًا: تدبر القرآن على وجه العموم:

فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه، ما يزداد به إيمانا، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢]، وكذلك إذا نظرنا إلى انتظامه وإحكامه؛ وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، ليس فيه

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح، كتاب التوحيد، باب وكان الله سميعًا بصيرًا، (١٣/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) عشرون حديثًا من صحيح مسلم، لعبد المحسن العباد (١٧٧-١٧٨).

تناقض ولا اختلاف تيقن أنه تنزيل من حكيم حميد: ﴿لاَ يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِن خَلْفِهِ تَرِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [نصلت: ٤٢]، وأنه لو كان من عند غير الله، لوجد فيه -من التناقض والاختلاف - أمورًا كثيرة، قال تعالى: ﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غيرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتَلافً كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢]، وهذا من أعظم مقويات الإيمان، ويقويه من وجوه كثيرة، فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله، ويعرف ما فيها من الأخبار الصادقة، والأحكام الحسنة محصل له من أمور الإيمان، خير كبير فكيف إذا أحسن تأمله، وفهم مقاصده وأسراره؟! ولهذا كان المؤمنون الكمل يقولون: ﴿رَبَّنَا إِنّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِيَ لِلإِيمَانِ أَنْ آمنُوا بِرَبَّكُمْ فَآمَنًا ﴾ [آل عمران: ١٩٣].

# ثالثا: معرفة أحاديث النبي على وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله:

كلها من محصلات الإيمان ومقوياته، فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله على الله الله الله ويقينه، وقد يصل في علمه وإيمانه إلى مرتبة اليقين، فقد وصف الله الراسخين في العلم، الذين حصل لهم العلم التام القوى الذي يدفع الشبهات والريب، ويوجب اليقين التام، ولهذا كانوا سادة المؤمنين الذين استشهد الله بهم واحتج بهم على غيرهم من المرتابين والجاحدين، كما قال تعالى: ﴿ هُو الّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ أَنْ الله الله وَانْتِعَاءَ الله الله وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا الله وَالرّاسخُونَ فِي الْعلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلّ مَنْ عَنْد رَبّنا وَمَا يَذُكُرُ إِلا أُولُو الألبابِ [آل عمران: ٧].

فالراسخون زال عنهم الجهل والريب وأنواع الشبهات، وردوا المتشابه من الآيات إلى المحكم منها، وقالوا: آمنا بالجميع، فكلها من عند الله؛ وما منه، وما تكلم به وحكم به كله صدق وحق. وقال تعالى: ﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلكَ ﴾ [النساء:١٦٢].

وقال تعالى: ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقَسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقَسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨]، ولعلمهم بالقرآن العلم التام، وإيمانهم الصحيح استشهد بهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ الّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ وَالإِيمَانَ لَقَدْ لَبِشُمْ فِي كِتَابِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنّكُمْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٥٦]، وأخبر

تعالى في عدة آيات أن القرآن آيات للمؤمنين وآيات للموقنين، لأنه يحصل لهم بتلاوته وتدبره -من العلم واليقين والإيمان- بحسب ما فتح الله عليهم منه، فلا يزالون يزدادون علما وإيمانا ويقينا (١)

رابعًا: ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه: معرفة النبي ﷺ ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية، والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق كما قال تعالى: ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٩].

فمعرفته ﷺ توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان بما لم يؤمن به، وزيادة الإيمان بما آمـن به، وقال تعالى حاثا لهم على تدبر أحوال الرسول الداعية للإيمان: ﴿ قُلُ إِنَّمَ الْعَلَّكُ مُ بَوْرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عُذَابِ شَدِيدٍ ﴾ [سبأ: ٤٦].

وأقسم تعالى بكمال هذا الرسول وعظمة أخلاقه، وأنه أكمل مخلوق بقوله: ﴿ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿ مَا أَنتَ بِيعْمَة رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْسِرَ مَمْنُسونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ١-٤]، فهو عَلَيْ أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة، وأبلك لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ١-٤]، فهو وأفعاله الرشيدة فهو الإمام الأعظم، والقدوة الأكمل: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهُ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١]، ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَائتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧].

وقد ذكر الله عن أولى الألباب الذين هم خواص الخلق أنهم قالوا: ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا﴾ وهو هذا الرسول الكريم ﴿يُنَادي للإِيمَانِ﴾ بقوله وخلقه وعمله ودينه، وجميع أحواله ﴿أَنْ آمنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا﴾ [آل عمران: ١٩٣]، أي: إيمان لا يدخله ريب.

ولما كان هذا الإيمان من أعظم ما يقرب العبد إلى الله، ومن أعظم الوسائل التي يحبها الله توسلوا بإيمانهم أن يكفر عنهم السيئات وينيلهم المطالب العالية، فقالوا: ﴿رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنًا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفّرْ عَنَّا سِيُّعَاتِنَا وَتَوَقَّنَا

<sup>(</sup>١) انظر: التوضيح والبيان (٤٢-٤٣).

مَعَ الأَبْرَارِ﴾ [آل عمران: ١٩٣].

ولهذا كان الرجل المنصف - الذي ليس لـه إرادة إلا اتباع الحق- بمجرد ما يراه ويسمع كلامه يبادر إلى الإيمان به على ويراب في رسالته بل كثير منهم بمجرد ما يري وجهه الكريم يعرف أنه ليس بوجه كذاب. وقيل لبعضهم: (لم بادرت إلى الإيمان بمحمـد قبل أن تعرف رسالته؟ فقال: ما أمر بشيء فقال العقل: ليته نهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل: ليته أمر به)(١)

فاستدل هذا العاقبل الموفق - بحسن شريعته، وموافقتها للعقول الصحيحة - على رسالته؛ فبادر إلى الإيمان به ولهذا استدل ملك الروم هرقل - لما وصف له ما جاء به الرسول وسالته؛ فبادر إلى الإيمان به وما ينهي عنه - استدل بذلك أنه من أعظم الرسل؛ واعترف بذلك اعترافا جليا، ولكن منعته الرئاسة وخشية زوال ملكه من اتباعه؛ كما منعت كثيرا بمن اتضح لهم أنه رسول الله حقا، وهذا من أكبر موانع الإيمان في حق أمثال هؤلاء، وأما أهل البصائر والعقول الصحيحة، فإنهم يرون هذه الموانع والرئاسات والشبهات والشهوات، ولا يرون لها قيمة، حتى يعارض بها الحق الصحيح النافع، المثمر للسعادة عاجلا وآجلا. ولهذا السبب الأعظم كان المعتنون بالقرآن حفظا ومعرفة، والمعتنون بالأحاديث الصحيحة أعظم إيمانا ويقينا من غيرهم، وأحسن عملا في الغالب(٢)

خامسًا: ومن أسباب الإيمان ودواعيه التي بينها القرآن الكريم: التفكر في الكون، وفي خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة، والنظر في نفس الإنسان، وما هو عليه من الصفات المتنوعة، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَات وَالأَرْضِ وَاخْتلافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لاَيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴿ [آل عمران: ١٩٠]، وقال تعالى: ﴿وَفِي النُّسُكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢١].

فإن التأمل والتفكر في الكون والنفس وآيات الله المنظورة داع قـوى للإيمـان، لمـا في هذه الموجدات من عظمة الخلق الدالة على قدرة خالقها وعظمته؛ وما فيها مـن الحسـن والانتظام، والإحكام الذي يحير الألباب، الدال على سعة علم الله، وشمول حكمته، وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، الدالة على سعة رحمة الله،

<sup>(</sup>١) التوضيح والبيان (٩٩).

وجوده وبره، وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره، واللهج بذكره؛ وإخلاص الدين له، وهذا هو روح الإيمان وسره (۱)، وإذا تأملنا في مخلوقات الله كلها نجدها مضطرة ومحتاجة إلى ربها من كل الوجوه، وأنها لا تستغني عنه طرفة عين خصوصا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار، وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع، وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله: في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ويوجب له قوة التوكل على ربه، وكمال الثقة بوعده، وشدة الطمع في بره وإحسانه، وبهذا يتحقق الإيمان، ويقوى التعبد فإن الدعاء مخ العبادة وأصلها (۱)، قال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى الله وَاللهُ هُوَ الْعَنِيُّ الْحَمِيدُ [فاطر: وأصلها التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة التي لا يَخلو منها مخلوق طرفة عين، كل هذا يدعو إلى الإيمان.

ولهذا دعا الله الزسل والمؤمنين إلى شكره، فقال: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مَن طَيَبَاتَ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا للهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢]، الإيمان يمدعو إلى الشكر والشكر ينمو به الإيمان فكل منهما ملازم وملزوم للآخر.

سادسا؛ ومن أسباب دواعي الإيمان التي بينها القرآن الكريم: الإكثار من ذكر الله في كل وقت، ومن الدعاء الذي هو مخ العبادة، فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها، وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوى إيمانه؛ كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر، فمن أحب الله أكثر من ذكره، وعجة الله هي: الإيمان، بل هي روحه. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكرًا كَثيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤١]، وقال تبارك وتعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لّمَنْ كَانَ يَوْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخر وَذَكرَ الله كثيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١].

سابعًا؛ ومن الأسباب الجالبة للإيمان التي بينها القرآن الكريم: السعي والاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلقه قال تعالى: ﴿وَمَن يُسْلُمْ وَجُهَهُ إِلَسَى اللهَ وَهُوَ مُحْسنٌ ﴾ [البقرة: ٨٣].

فعلى العبد: أن يعبد الله كأنه يشاهده، فإن لم يقو على هذا استحضر أن الله يشاهده

<sup>(</sup>١) (٢) التوضيح والبيان (١٥).

ويراه؛ فيجتهد في إكمال العمل وإنقانه، ولا يزال يجاهد نفسه ليتحقق هذا المقام العالي، وبالتالي يقوى إيمانه ويقينه ويصل في ذلك إلى حق اليقين وطريق المحسنين، كما جاء في القرآن بيان صفاتهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ القرآن بيان صفاتهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِّنِ اللَّيْلِ مَا يَهُجعُونَ ﴿ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقِّ للسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات: ١٥- ١٩]، وقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يُنْفَقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحبُ النَّاسِ وَاللهُ يُعْمَانِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

وبذلك يتضح لنا صفات المحسنين ويكون الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل والمال والجاه وأنواع المنافع هو من الإيمان ومن دواعي زيادته، والجزاء من جنس العمل، فكما أحسن إلى عباد الله وأوصل إليهم من بره ما يقدر عليه، أحسن الله إليه أنواعا من الإحسان ومن أفضلها: أن يقوى إيمانه ورغبته في فعل الخير، والتقرب إلى ربه وإخلاص العمل له (۱)

شامنًا: ومن الأمور التي تقوى الإيمان وتزيده ما ذكره الله تعالى في سورة «المؤمنون» قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْوَّكَاةَ فَاعلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ الْوَارِثُونَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ الْمَائتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلُواتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلُواتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ وَاللّذِينَ هُمْ عَلَى صَلُواتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ وَاللّذِينَ هُمْ عَلَى صَلُواتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ وَاللّذِينَ هُمْ عَلَى صَلُواتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ وَاللّذِينَ هُمْ عَلَى صَلُواتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ وَاللّذِينَ هُمْ عَلَى صَلُواتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ وَاللّذِينَ هُمْ عَلَى صَلُواتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولِئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ وَاللّذِينَ هُمْ عَلَى صَلُواتِهِمْ يُحافِظُونَ ﴿ وَاللّذِينَ هُمْ الْوَارِثُونَ ﴾ أَلْورَادُونَ وَاللّذِينَ هُمْ عَلَى عَلَو اللّذِينَ عَلَى اللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِي وَاللّذِينَ وَعُونَ اللّذِينَ وَعُونَ اللّهُ عَلَى اللّذِي وَاللّذِي وَاللّذِي وَاللّذِينَ وَعُونَ اللّهِ عَلَى وَاللّذِي وَاللّغُودَ وَاللّذِينَ وَعُونَ اللّهِ عَلَى وَاللّذِي وَاللّذِي وَاللّذِينَ وَعُونَ اللّهِ عَلَى اللّذِينَ وَعُونَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِلْكُونُ اللّهُ وَلِهُ وَلِي اللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلْمُ الللللّهُ وَلِي الللللللّهُ وَلِي اللللللّهُ الللللللللللللّ

وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا بقوله: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، فحشاء ومنكر ينافي الإيمان، كما أنها تحتوى على ذكر الله الذي يغذى الإيمان وينميه؛ لقوله:

١١)، (٢) التوضيح زاريان (٥٤).

﴿وَلَذَكُرُ اللهِ أَكْبُرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، والزكاة كذلك تنمي الإيمان وتزيده، فرضها ونفلها، وقد بين النبي ﷺ كونها برهانًا على إيمان صاحبها فهي تغذي الإيمان وتنميه، والإعراض عن اللغو الذي هو كل كلام لا خير فيه، وكل فعل لا خير فيه -بل يقولون الخير ويفعلونه، ويتركون الشر قولا وفعلا، لا شك أنه من الإيمان ويزداد به الإيمان ويثمر.

ولهذا كان الصحابة -رضي الله عنهم- ومن بعدهم، إذا وجدوا غفلة أو تشعث إيمانهم، يقول بعضهم لبعض: «اجلس بنا نؤمن ساعة» فيذكرون الله، ويذكرون نعمه الدينية والدنيوية، فيتجدد بذلك إيمانهم، وكذلك العفة عن الفواحش خصوصا فاحشة الزنا، ولا ربب أن هذا من أكبر علامات الإيمان ومنمياته.

فإن المؤمن ينهي النفس عن الهوى إجابة لدواعي إيمانه وتغذية له، كما أن رعاية العهود والأمانات وحفظها من علامات الإيمان، وإذا أردت أن تعرف إيمان العبد ودينه فانظر حاله: هل يرعى الأمانات كلها مالية أو قولية، أو أمانات الحقوق? وهل يرعى الحقوق والعهود والعقود التي بينه وبين الله، والتي بينه وبين العباد؟ إذا لم يكن كذلك نقص من دينه وإيمانه بمقدار ما انتقص من ذلك. وحتما بالمحافظة على الصلوات: حدودها، وحقوقها، وأوقاتها، لأن المحافظة على ذلك بمنزلة الماء الذي يجرى في بستان الإيمان فسيقيه وينميه ويؤتي أكله كل حين.

تاسعًا: ومن دواعي زيادة الإيمان وأسبابه: الدعوة إلى الله وإلى دينه والتواصي بالحق والتواصي بالحق والتواصي بالصبر؛ والدعوة إلى أصل الدين، والدعوة إلى التزام شرائعه بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. وبذلك يكمل العبد بنفسه، ويكمل غيره، ألم تر أن الله تعالى أقسم بالعصر وأن جنس الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بصفات أربع: الإيمان والعمل الصالح اللذين تكمل بها النفس، والتواصي بالحق – الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والدين الحق – وبالصر على ذلك كله؛ يكمل غيره.

وذلك: أن نفس الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده، من أكبر مقومات الإيمان، وصاحب الدعوة لابد أن يسعى لنصر هذه الدعوة، ويقيم الأدلة والبراهين على تحقيقها، ويأتي الأمور من أبوابها، ويتوصل إلى الأمور من طرقها، وهذه الأمور من طرق الإيمان وأبوابه (١)، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مُمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ

<sup>(</sup>١) التوضيح والبيان (٥٨).

الْمُسْلَمِينَ ﴿ وَلاَ تَسْتُوِي الْحَسْنَةُ وَلاَ السَّيِّنَةُ ادْفَعْ بِالْتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيِّ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظَّ عَظِيمٍ ﴿ وَإِمَّا عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظَّ عَظِيمٍ ﴿ وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ النَّيْطَانَ نَوْغٌ فَاسْتَعَدْ بِالله إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٦- ٣٦]، ومن على حرص على نصح الناس ودعوتهم إلى دين الله لابد أن يجازيه الله ويؤيده بنور منه، وروح وإيمان وقوة توكل، فإن الإيمان وقوة التوكل على الله، يحصل بهما النصر على الأعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن (١١)، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [النحل: ٩٩]، والمتصدي لنصرة الحق، لابد أن يفتح عليه فيه من الفتوحات العلمية والإيمانية بمقدار صدقه وإخلاصه.

عاشرًا؛ ومن أهم مواد الإيمان ومقوماته: توطين النفس على مقاومة ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان، فقد ذكر الله -سبحانه وتعالى عنى كتابه الأسباب المقوية المنمية للإيمان، ووضحها رسول الله عن المعاصي، كذلك بيَّن المولي عَلَى الموانع والعوائق وأرشد إلى دفعها؛ وهي الإقلاع عن المعاصي، والتوبة عما يقع منها، وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات، ومقاومة فتن الشبهات القادحة في علوم الإيمان المضعفة له، والشهوات المضعفة لإرادات الإيمان، فإن الإرادات التي أصلها الرغبة في الخير ومجبته والسعي فيه، لا تتم إلا بترك إرادات ما ينافيها من رغبة النفس في الشر، ومقاومة النفس الأمارة بالسوء. فمتى حفظ العبد من الوقوع في فتن الشبهات وفتن الشهوات تم إيمانه وقوى يقينه (٢)

فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين: أحدهما: تحقيق أصول الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا وحالا، والثاني: السعي في دفع ما ينافيها وينقصها أو ينقضها من الفتن الظاهرة والباطنة؛ ويداوي ما قصر فيه من الأول، وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح، وتدارك الأمر قبل فواته (٢٠) قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ التَّقَوُا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١]، أي: مبصرون الخلل الذي وقعوا فيه، والنقص الذي أصابهم من طائف الشيطان، الذي مواعدى الأعداء للإنسان، فإذا أبصروا تداركوا هذا الخلل بسده، وهذا الفتق برتقه، فردوا إلى حالهم الكاملة، وعاد عدوهم حسيرا ذليلا.

<sup>(</sup>۱) التوضيح والبيان (۵۸). (۲) ، (۳) المصدر نفسه (۱۱).

وإخوان الشياطين ﴿يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمُّ لاَ يُقْصِـرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٢]. الشياطين لا تقصر عن إغوائهم وإيقاعهم في أشراك الهلاك، والمستجيبون لهم لا يقصرون عن طاعة أعدائهم والاستجابة لدعوتهم حتى يقعوا في الهلاك؛ ويحق عليهم الخسار والبوار.

وبعد هذا العرض الموجز لمفهوم الإيمان تبين أن ما جاء بـه القرآن ووضحه سيد الأنام ﷺ هو الصراط المستقيم والاستقامة والاعتدال بعيدا عما وقع فيـه الملاحـدة مـن الزور والبهتان، ووقع فيه الفلاسفة من تصورات خاطئة مريضة في أسمـاء الله وصـفاته وأفعاله وذاته.

ولقد وقع الناس بين إفراط وتفريط، وانكسار وغلو، فأكرم الله البشرية بهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ففي جانب الإيمان بالله تعالى جاء القرآن بالمبنهج الوسط الذي تجسدت فيه ملامح الوسطية من حكمة واستقامة واعتدال وعدل وبينية.

وقبل الانتهاء من مبحث الإيمان وأسباب زيادته رأيت من باب الفائدة والحث على استيعاب وفهم هذا الموضوع المهم في حياة الناس أن أتطرق إلى فوائد الإيمان وثمراته كما جاءت في القرآن، موضحا الآثار والفوائد والثمرات العاجلة والآجلة في القلب والبدن والراحة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وذكر القرآن الكريم لهذه الفوائد والثمار يرسم لنا الصورة اليانعة الحية في وسطية القرآن في قضية الإيمان.

### ثالثاً: فوائد الإيمان وثمراته:

إن من حكمة الله الربانية أن جعل قلوب عباده المؤمنين تحس وتتذوق وتشعر بثمرات الإيمان لتندفع نحو مرضاته والتوكل عليه -سبحانه وتعالى-، فإن شجرة الإيمان إذا ثبتت وقويت أصولها وتفرعت فروعها، وزهت أغصانها، وأينعت أفنانها، عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل في الدنيا والآخرة، وثمار الإيمان وثمراته وفوائده كثيرة، قد بينها -سبحانه وتعالى- في كتابه الكريم، فمن أعظم هذه الفوائد والثمار:

أولا: الاغتباط بولاية الله الخاصة، التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وتسابق فيه المتسابقون، وأعظم ما حصل عليه المؤمنون، قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لاَ خَــوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ثم وصفهم بقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ [يونس: ٢٣- ٢٣]، فكل مؤمن تقي، فهو لله ولي ولاية خاصة، ثمراتها ما قاله الله عنهم: ﴿الله وَلِي ولاية خاصة، ثمراتها ما قاله الله عنهم: ﴿الله وَلِي النَّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات المغلة إلى نور اليقظة والذكر، وحاصل ذلك أنه يخرجهم من ظلمات الشرور المتنوعة إلى ما يرفعها من أنوار الخير العاجل والآجل، وإنحا حازوا هذا العطاء الجزيل، بإيمانهم الصحيح، وتحقيقهم هذا الإيمان بالتقوى، فإن التقوى من تمام الإيمان.

ثانيًا: الفوز بمرضاة الله ودار كرامته، قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمُنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ الطَّارَةَ وَيُطِيعُونَ الشَّاوَلَةُ وَيُوثُونَ الزَّكَاةَ ويُطِيعُونَ اللهِ وَرَسُولَةُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ جَنَّاتَ عَدْنَ وَرَضُوانٌ مَّنَ اللهِ أَكْبَرُ لَيَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيَّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنَ وَرَضُوانٌ مَّنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ [ التوبَة: ٢١- ٢٧]، فنالوا رضا ربهم ورحمته، والفوز بهذه المساكن الطيبة بإيمانهم الذي كملوا به أنفسهم، وكملوا غيرهم بقيامهم بطاعة الله وطاعة رسوله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فاستولوا على أجل الوسائل، وأفضل الغايات وذلك فضل الله.

ثالثًا: ومن ثمرات الإيمان أن الله يدفع عن المؤمنين جميع المردة، وينجيهم من الشدائد كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الله يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحج: ٣٨]، أي يدافع عنهم كل مكروه، يدافع عنهم شر شياطين الإنس وشياطين الجن، ويدفع عنهم الأعداء، ويدفع عنهم المكاره قبل نزولها ويرفعها أو يخففها بعد نزولها، ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس عنهم المكاره قبل نزولها ويرفعها أو يخففها بعد نزولها، ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس الطّيكِ وأنه: ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لا إِلَهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ قال: ﴿فَاسْتَجَبّنَا لَهُ وَنَجّيْنَاهُ مِنَ الْغُلُمَاتِ أَن لا إِلَهُ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنّي كُنتُ مِن الظّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧- ٨٨]، إذا وقعوا في الشدائد؛ نجيناهم كما أنجينا يونس، قال النبي ﷺ: ﴿دعوة أخي يونس ما دعا بما مكروب إلا فرج الله عنه كربته: لا إله إلا أنت سبحانك إين كنت من الظالمين وقال تعالى: ﴿وَمَن يَتّقِ اللهَ فِرج الله مِنْ أَمْرِه يُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٤].

فالمؤمن المتقى ييسر الله له أموره وييسره لليسرى، ويجنبـه العسـرى، ويســهل عليــه الصعاب ويجعل له من كل هم فرجــا، ومـن كــل ضــيق مخرجــا؛ ويرزقــه مــن حيــث لا

يحتسب، وشواهد هذا كثيرة من الكتاب والسنة(١)

رابعًا: ومنها أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار، وفي دار القرار، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَلْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنَحْيِيَنَّـــهُ حَيَاةً طَيَّبَةً وَلَنَحْزِيَتُهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

ذلك أن من خصائص الإيمان، أنه يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزقه الله، وعدم تعلقه بغيره، وهذه هي الحياة الطيبة، فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته، وعدم تشوشه مما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح.

خامسًا: ومنها: أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص؛ ولهذا يذكر الله هذا الشرط الذي هو أساس كل عمل، مثل قوله: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَات وَهُو مُؤْمِنٌ فَلاَ كُفْرَانَ لِسَعْبِهِ ﴾ [الأنبياء: ٩٤]، أي لا يجحد سعيه ولا يضيع عمله؛ بل يضاعف بحسب قوة إيمانه، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَزَادَ الآخِرةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ قَاوِلَئِكَ كَانَ سَعْيَهُم مَّشْكُورًا ﴾ [الإسراء: ١٩]، والسعي الآخِرة وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وهُو مُؤْمِنٌ قَاوِلَئِكَ كَانَ سَعْيَهُم مَّشْكُورًا ﴾ [الإسراء: ١٩]، والسعي للآخرة هو العمل بكل ما يقرب إليها، ويدني منها، من الأعمال التي شرعها الله على المان نبيه محمد ﷺ فإذا تأسست على الإيمان، ونبتت عليه كان السعى مشكورا مقبولا مضاعفا، لا يضيع منه مثقال ذرة. وأما إذا فقد العمل الإيمان، فلو استغرق العامل ليله ونهاره فإنه غير مقبول، قال تعالى: ﴿ وَقَدَمْنَا إِلَى مَا عَملُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنتُورًا ﴾ [النوان: ٢٣]، وذلك لأنها أسست على غير الإيمان بالله ورسوله الذي روحه الإخلاص المعبود والمتابعة للرسول ﷺ، قال تعالى: ﴿ قُلُ هُلُ نُنبُنكُم بِالأَحْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ اللَّذِينَ صَلَّ للمعبود والمتابعة للرسول ﷺ، قال تعالى: ﴿ قُلُ هُلُ نُنبُنكُم بِالأَحْسَرِينَ أَعْمَالُهُ ﴿ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يُحْسَبُونَ الْقَيامَة وَزَنَا ﴾ [الكهف: ٣٠١-١٠٥]، فهم لما فقدوا وَلَقَائه فَحَبِطَتْ أَعْمَالُونَ ﴾ [الأيمان، وحل عله الكفر بالله وآياته حبطت أعمالهم، قال تعالى: ﴿ نَن أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنُ عَمْلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٨٥].

ولهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة، كما أن الدخول في الإسلام والإيمان يجب ما قبله من السيئات وإن عظمت، والتوبية من الذنوب المنافية

<sup>(</sup>١) التوضيح والبيان (٦٧).

للإيمان، والقادحة فيه والمنفقة له تجب ما قبلها(١)

سادسًا: ومن ثمرات الإيمان أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم، ويهديه إلى علم الحق، وإلى العمل به، وإلى تلقي المحاب بالشكر، وتلقي المحاره والمصائب بالرضا والصبر قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات يَهْديهِمْ رَبُّهُ مَ بِإِيمَانِهِمْ ﴾ الرضا والصبر قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ من مُصِيبَةً إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِالله يَهْد قُلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [التغابن: ١١].

ذكر الشوكاني (٢) -رحمه الله-: في تفسير هذه الآية: (هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله، فيرضى ويسلم. ولو لم يكن من ثمرات الإيمان، إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحد عرضة لها في كل وقت، ومصاحبة الإيمان واليقين أعم مسلً عنها ومهون لها وذلك لقوة إيمانه وقوة توكله، ولقوة رجائه بشواب ربه، وطمعه في فضله، فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر، قال تعالى: ﴿إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مَنَ الله مَا لاَ يَرْجُونَ ﴾ [النساء: ١٠٤](٢)

سابعًا: ومن ثمرات الإيمان ولوازمه وفوائده وخيراته من الأعمال الصالحة ما ذكره الله بقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات سيَجْعَلُ لَهُ مُ السرَّحْمَنُ وُدًا﴾ الله بقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات سيَجْعَلُ لَهُ مُ السرَّحْمَنُ وُدًا﴾ [مريم: ٩٦]، أي بسبب إيمانهم وأعمال الإيمان يحبهم الله ويجعل لهم الحبة في قلوب المؤمنين، ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون من عباده حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من عبة المؤمنين من الثناء والدعاء له حيا وميتا، والاقتداء به، وحصول الإمامة في الدين (٤)

وهذا أيضًا من أجل ثمرات الإيمان: أن يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان صدق ويجعلهم أئمة يهتدون بأمره، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مَنْهُمْ أَنْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتَنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤]، فبالصبر واليقين اللذين

<sup>(</sup>١) التوضيح والبيان (٧٥).

 <sup>(</sup>۲) هو الإمام محمد بن على الشوكاني، ثم الصنعاني القاضي، محمدث وفقيمه وأصولي ومفسر، واسم تفسيره فتح القدير، توفى (۱۲۵۰هـ) انظر: مناهج المفسرين (۵۰).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير للشوكاني (٥/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤)، (٥) التوضيح والبيان (٧٦).

هما رأس الإيمان وكماله نالوا الإمامة في الدين<sup>(١)</sup>

ثناهنا؛ ومنها قول تعالى: ﴿ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمَ دَرَجَاتِ ﴾ [المجادلة: ١١]، فهم أعلى الخلق درجة عند الله وعند عباده في الدنيا والآخرة، وإنما نـالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيح وعلمهم ويقينهم، والعلم واليقين من أصول الإيمان.

تاسعًا: ومن ثمرات الإيمان حصول البشارة بكرامة الله، والأمن التام من جميع الوجوه، كما قال تعالى: ﴿وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، فأطلقها ليعم الخير العاجل والآجل، وقيدها في مثل قوله تعالى: ﴿وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات أَنَّ لَهُمْ جَنَّات وَالآجل، وقيدها في مثل قوله تعالى: ﴿وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات أَنَّ لَهُمْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ﴾ [البقرة: ٢٥]، فلهم البشارة المطلقة والمقيدة، ولهم الأمن المطلق في مثل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ حَوْفٌ عَلَسِهُمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَلُونَ﴾ [الأنعام: ٨٤]، فنفي عنهم الخوف لما يستقبلونه، والحزن مما مضى عليه، وبذلك يتم لهم الأمن.

فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة: أمن من سخط الله وعقابه، وأمن من جميع المكاره والشرور، وله البشارة الكاملة بكل خير، كما قال تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآَخرَةِ ﴾ [يونس: ٦٤].

ويوضح هذه البشارة قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ نَحْنُ أَوْلِيَاوُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ نُؤُلاً مَنْ غَفُورٍ رَّحِيمَ﴾ [فصلت: ٣٠- ٣٢].

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمَنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَّحْمَته وَيَجْعَلَ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحديد: ٢٨]، فرتب على الإيمان حصول الثواب المضاعف، وكمال النور الذي يمشى به العبد في حياته، ويمشى به يوم القيامة: ﴿ يَوْمَ تَرْى الْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهِيمُ وَمَالِينَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْمُلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَعْتِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَعْتِهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولُولُولِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

<sup>(</sup>١) التوضيح والبيان (٧٦).

الأَلْهَارُ﴾ [الحديد: ١٢]. فالمؤمن من يمشى في الدنيا بنور علمه وإيمانه، وإذا أطفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم، وكذلك رتبد المغفرة على الإيمان، ومن غفرت سيئاته سلم من العقاب، ونال أعظم الثواب(١)

عاشرًا: ومن ثمرات الإيمان حصول الفلاح الذي هـو إدراك غايـة الغايـات، فإنـه إدراك كل مطلوب، والسلامة من كل مرهوب، والهدى الذي هو أشرف الوسـائل، كما قال تعالى بعد ذكره المؤمنين بما أنزل على محمد على وما أنـزل على من قبلـه، والإيمـان بالغيب، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللتين هما من أعظم آثار الإيمان قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ [البقرة: ٥].

فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل، فلا سبيل إلى الهدى والفلاح اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما، إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله، وبكل رسول أرسله الله، فالهدى أجل الوسائل، والفلاح أكمل الغايات(٢)

حادي عشر: ومن ثمرات الإيمان: الانتفاع بالمواعظ والتذكير بالآيات:

قِال تعالى: ﴿ وَذَكَّرْ فَإِنَّ الذُّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات: ٥٥].

وقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَّيَةً للْمُؤْمِنينَ﴾ [الحجرات: ٧٧].

وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه، علما وعملا، وكذلك معه الآلة العظيمة والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والآيات الدالة على الحق، وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق، ولا من العمل به.

وأيضًا: فالإيمان يوجب سلامة الفطرة، وحسن القصد، ومن كان كذلك انتفع بالآيات، ومن لم يكن كذلك فلا يستغرب عدم قبولهم للحق واتباعه له، ولهذا يذكر الله - في سياق رفض الكافرين تصديق الرسول على وقبولهم الحق الذي جاء به - السبب الذي أوجب لهم ذلك وهو الكفر الذي في قلوبهم، لأن الحق واضح وآياته بينة واضحة والكفر أعظم مانع عنع من اتباعه، أي فلا تستغربوا هذه الحالة، فإنها لم تزل دأب كل كافر (٢)

<sup>(</sup>١) (٢) انظر: التوضيح والبيان (٧٩–٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٨١).

شاني عشر: ومنها أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ [الحجرات: ١٥]، أي دفع الإيمان الصحيح الريب والشك، وأزالهما بالكلية، وقاوم الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن، والنفوس الأمارة بالسوء، فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان، ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة على عن النبي على النهي الله عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله الله المهلكة الله عن النبي الله عن الناس يسألون حتى يقال: هذا الله خلق الحلق، فمن خلق الله عن وجد ذلك فليقل آمنت بالله الله وفي رواية: «فليستعذ بالله ولينته» (٢)

وبهذا بين ﷺ الدواء النافع لهذا الداء المهلك وهو ثلاثة أشياء: الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية، والاستعاذة من شر من ألقاها ليضل بها العباد، والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين، وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة أعظمها العلم أنه مناف للحق، وكل ما نقض الحق فهو باطل: ﴿فَذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ إِلا الضَّلاَلُ ﴾ [يونس: ٣٢].

ثالث عشر: ومنها أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم، من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية، وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها؛ فليجؤون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنون إليه ويزيدهم إيمانا وثباتا، وقوة وشجاعة ويضمحل الخوف الذي أصابهم كما قال تعالى عن خيار الخلق: ﴿اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّساسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاعْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ فَالْقَلْبُوا بِنعْمَة مِّنَ اللهِ وَفَصْلٍ لَمْ يَمْسَمُهُمْ اللهُ وَاللهُ ذُو فَصْلٍ عَظِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٧٤،١٧٣].

لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار، وخلفه قوة الإيمان وحلاوته وقوة التوكل على الله، والثقة بوعده، ويلجؤون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة، فيعترفون بنعمة الله عليهم بها؛ وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرزق، وكذلك يحرصون على تكميلها، والقيام بكل سبب لقبولها وعدم ردها أو نقصها، ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها، أن يتم عليهم نعمته بقبولها، والذي تفضل عليهم عليهم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان، (١١٩/١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١/ ١٢٠).

بحصول أصلها، أن يتم لهم منها ما انتقصوه منها: ﴿أُولَئكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتَ وَهُــمْ لَهَــا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون: ٦١]، ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منها، والقيام بما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائفٌ مِّنَ الشَّيْطَان تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجؤهم إلى الإيمان ومفرعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده، وذلك من فضل الله عليهم ومنه (١)

وخوفا من الإطالة نقتصر على هذه الثمرات العظيمة التي بينها المولى گلل، وبذلك نستيقن أن كتاب الله جاء تبيانا لكل شيء، وعرض قضية الإيمان من جوانبها المتعددة النافعة للناس وبين وسائل زيادة الإيمان، ورغبنا فيه بذكر فوائده وثماره بحكمة بالغة تليق بالحكيم العليم جل و علا.

وبين المولى ﷺ في كتابه حقيقة الإيمان بأنه اعتقاد بالجنان ونطق باللمان، وعمل بالأركان، ووضعنا على الصراط المستقيم، وسلمت عقول المسلمين وقلوبهم من أمراض التعطيل والتشبيه، والإفراط والتفريط، ووقع أهل البدع في الانحراف عن جادة الصواب وطريق أهل الاستقامة؛ لأنهم ابتعدوا عن كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وفهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان من علماء وفقهاء ومحدثين.

\* \* \*

(١) التوضيح والبيان (٨٥).

## 

#### نمهيد:

إن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم الإيمان إلا به، والملائكة من عوالم الغيب التي امتدح الله المؤمنين بها، تصديقا لخبر الله سبحانه وإخبار رسوله على وقد بين الله – سبحانه وتعالى في كتابه وسنة نبيه هذا الموضوع بحيث أصبح – عند من اطلع على هذه النصوص – الإيمان بها واضحاً، وليس فكرة غامضة، وهذا ما يعمق الإيمان ويرسخه، فإن المعرفة التفصيلية أقوى وأثبت من المعرفة الإجمالية.

وبين الله - سبحانه وتعالى- الانحراف الذي وقع فيه الناس في اعتقادهم في الملائكة منذ القديم، فهناك من عبدهم، وهناك من ظن أنهم بنات الله، وأما الفلاسفة فيرون أن الملائكة هم الأفلاك التي نراها في الفضاء وبعضهم أنكر وجودهم، وأما اليهود فعادوا بعضهم ووصفوا الملائكة بأنهم يشربون ويأكلون (١)

كما ذكرت التوراة المحرفة في سفر التكوين وبعض أسفارهم أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب واضطرب أمرهم في هذا الشأن، واستزلهم الشيطان، وتصور التوراة جبريل التيايين بأنه شيطان – لعنة الله على اليهود– يضع الغواية، يغوي الأنبياء…؟

قالت التوراة المحرفة: "قد رأيت الرب جالساً على كرسيه، وكل جند السماء وقوف لديه عن يمينه وعن يساره. فقال «الرب»: من يغوى آخاب فيصعد ويسقط في رامون جلعاد، فقال: هذا هكذا وقال: ذاك هكذا، ثم خرج الروح - يعني جبريل- ووقف أمام «الرب» وقال: أنا أغويه، وقال له الرب: بماذا؟ فقال: أخرج وأكون روح كذب في أفواه جميع أنبيائه. فقال: إنك تغويه وتقتدر؟ فأخرج وافعل هكذا (٢)

يا سبحان الله يجعلون جبريل روح كذب في أفواه جميع أنبياء أخاب والرب يشجعه

<sup>(</sup>١) الإسلام في مواجهة الاستشراق، عبد العظيم المطعني، (١٩٥).

<sup>(</sup>٢) سفر التكوين: الإصحاح (١٨) الفقرات (١-٨).

على ذلك!! وبذلك اتضحت مسالك الناس في اعتقادهم في الملائكة بين منكر لهم وهم الملاحدة وبين متصور لهم بأفلاك وأوهام وهم الفلاسفة، وبين زاعم بأنهم بنات الله وعبدوهم من دون الله وهم مشركو العرب.

وجاء القرآن ليبين منهج الوسطية في هذا الركن من العقائد بما ينفع الناس ويدلهم على الصراط المستقيم، الذي هو الوسطية في هذا الدين، وجاء القرآن الكريم موضحاً ما ينفع الناس ويصحح تصوراتهم وأفكارهم ومعتقداتهم في قضايا الاعتقاد وغيرها. إن المسلم يعتقد اعتقادا جازما بأن لله ملائكة موجودين مخلوقين من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها، ولا يصلح إيمان عبد حتى يؤمن بوجودهم وبما ورد في حقهم من صفات وأعمال في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله على من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف (۱)

قال تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللّه وَمَلائكته وَكُتُبِهِ وَرُسُله لاَ نُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنَ رُسُله وَقَالُواْ سَمعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَائكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصَيِّرُ ...﴾ [البقرة: ٢٨٥].

فوجود الملائكة ثابت بالدليل القطعي الذي لا يمكن أن يلحقه أدنى شك. ومن هنا كان إنكار وجودهم كفراً بنص القرآن العظيم، فقد قال ﷺ: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمَنُواْ آمَنُواْ آمَنُواْ وَرَسُولِهِ وَالْكَتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكَتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرْ بِاللّه وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلُهُ وَالْمَاهِ وَالْمَالِمَ ضَلاًلاً بَعِيداً ﴾ [النساء: ١٣٦].

والذي يجمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تكلمت عن الملائكة وأوصافهم وأعمالهم وأجوالهم يلاحظ أنها تناولت في الغالب ما يبين علاقتهم بالخالق سبحانه وبالكون والإنسان. فعرفنا سبحانه من ذلك على ما ينفعنا في

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان لمحمد نعيم ياسين (٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: البخاري مع الفتح، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل (١/٠١٠).

تطهير عقيدتنا وتزكية قلوبنا وتصحيح أعمالنا.

وأما حقيقة الملائكة، وكيف خلقهم، وتفصيلات أحوالهم، فقد استأثر سبحانه بها، وهذا من وسطية القرآن وحكمة الرحمن حيث سبحانه وتعالى يعرف الناس في حدود ما يحتاجون إليه، ويصلح أحوالهم في المعاش والمعاد وما تطيقه عقولهم، فالله سبحانه وتعالى لله مي علمينا على جميع المغيبات، سواء منها ما تعلق بجلاله وصفاته وأسمائه وما تعلق بمخلوقاته الغيبية. والمؤمن الصادق يقر بكل ما أخبر به الخالق محملاً أو مفصلاً، ولا يزيد على ذلك ولا ينقص منه ولا يتكلف البحث عما لم ينفعه ولا يخوض فيه (۱)



<sup>(</sup>١) الإيمان: لمحمد نعيم ياسين (٤٧).

# المبحث الأول صفات الملائكــة الخُلْقِيـــة

إن الخالق ﷺ لم يخبرنا من صفاتهم الخَلقية إلا النَّزْر القليل فأخبرنا سبحانه أنهم خُلِقوا قبل آدم، إذ ورد في القرآن أن الله أخبرهم بأنه سيخلق الإنسان، ويجعله في الأرض، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للْمَلاَئِكَة إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفَكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠].

وأما المادة التي خلقوا منها، فقد أخبرنا الرسول أن الله خلقهم من نور، فقد أخرج مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله على قال: (خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم )(۱)، وتدل النصوص في مجموعها على أن الملائكة مخلوقات نورانية ليس لها جسم مادي يدرك بالحواس الإنسانية، وأنهم ليسوا كالبشر فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزاوجون، مطهرون من الشهوات الحيوانية، ومنزهون عن الآثام والخطايا ولا يتصفون بشيء من الصفات المادية التي يتصف بها ابن آدم (۲)

### أ-لهم القدرة على التشكّل:

غير أن لهم القدرة على أن يتمثلوا بصور البشر، بإذن الله تعالى كما أخبر الله على حبريل النفي أنه جاء مريم في صورة بشرية، فقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلَهَا مَكَاناً شَرْقِيًا ﴿ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنا فَتَمَثّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيًا ﴾ [مريم: ١٦-١٧].

وفي حديث جبريل المشهور حين جاء يعلم الصحابة معنى الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، ذكر عمر بن الخطاب الله أنه جاء على هيئة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، وأنه جلس إلى النبي عليه ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب أحاديث متفرقة (٤/ ٢٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) شرح ملا على القاري على الفقه الأكبر (١١).

فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم شرع في السؤال(١١)

ب- لهم أجنحة:

ومن صفاتهم الخَلْقية التي أخبرنا الله بها أنه جعل لهم أجنحة يتفاوتون في أعدادها، فقال سبحانه وتعالى: ﴿الْحَمْدُ لللهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعلِ الْمَلائِكَة رُسُلاً أُولِي أَجْنحَة مَّثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْحَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ [فاطر: ١]، هذا هُو ما أخبرنا به الله تَكَلَّ عن الملائكة من حيث خِلْقَتها ، ونؤمن بها كما جاء، ولا نسأل عن غيره، ولو كان في التفصيل نفع لعباد الله لما حجب عنهم معرفته، فهو اللطيف الرحيم بهم، يعلمهم الحق والخير، وهذا من حكمة القرآن وهدايته إلى الصراط المستقيم ووسطيته في الأمور.

<sup>(</sup>١) انظر: البخاري مع الفتح، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل، (٢/ ١٤).

### المبدث الثاني

### علاقتهم مع الله والإنسان، والكون، وعددهم

### أ- علاقتهم مع الله:

فهي علاقة العبودية الخالصة والطاعة والامتثال والخضوع المطلق لأوامره هَكُلُه لا ينتسبون إليه سبحانه إلا بهذه النسبة، فهم ليسوا آلهة من دونه سبحانه، ولا ذرية له ولا بنات كما قال المشركون من قبل، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿ لا يَسْبَقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَعْمُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَعْمُونَ ﴿ لِلَّا لَمَنِ الرَّتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفَقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦-٢٦]، وقال تعالى ﴿ يَعْصُونَ اللّهَ ﴿ يَعْمُونَ اللّهَ مَن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿ لاَ يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ لاَ يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحريم: ٢].

فهم خلق من مخلوقات الله الكثيرة، يطيعونه سبحانه ولا يقدرون على شيء من تلقاء أنفسهم، وهم لا يستطيعون أن يقترحوا على الله شيئاً بفضل قوتهم، وهم منقطعون دائماً لعبادة الله وطاعة أمره. قال تعالى ﴿وَمَا منّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿ وَإِنّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿ وَإِنّا لَنَحْنُ الْمُسَبّحُونَ ﴾ [الصافات: ١٦٤-١٦١].

وإذا كانت هذه حقيقة أمرهم فقد انحرف عن الصراط المستقيم ووقع في الشرك بالله من عبد أو استعان بالملائكة أو اعتقد أن لهم من الأمر شيئًا.

قال تعالى: ﴿وَلاَ يَاْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلاَثِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَاْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَلْتُمْ مُسْلمُونَ﴾ [آل عمران: ٨٠].

#### ب- علاقة الملائكة بالكون والإنسان:

دلّ الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وإنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكّل بالشمس والقمر ملائكة، وبالأفلاك ملائكة، وبالجبال ملائكة، وبالسحاب وبالمطر ملائكة، وبالرحم ملائكة تدب أمر النطفة حتى يتم خَلقُها، وبالموت ملائكة، ووكل بكل عبد ملائكة، يحفظونه، ووكل بكل مخلوق، وبكلّ حوادث الكون وظواهره ملائكة (١)

<sup>(</sup>١) الإيمان: لمحمد نعيم ياسين (٥٥).

وهذا لا ينافي ما يلاحظ في الكون من قوانين وأسباب يرتبط بعضها ببعض لأن هذه القوانين والأسباب إنما هي مخلوقات من مخلوقات الله والملائكة موكّلة بها أيضاً وموكّلة برعايتها كما ترعى المخلوقات الأخرى، ولولا إرادة الله في حفظ هذه الأسباب والقوانين، ولولا قدرته في تسخير الملائكة للحفاظ عليها فإن العقل لا يستلزم أبدا بقاءها على هذه الآماد الطويلة في انتظامها وتناسقها(۱)

وفوق هذا فإن للملائكة أعمالا أخرى في حياة الإنسان الإرادية هدفها – كما حدده الله لهم – هداية البشر، وإسعادهم ومساعدتهم على عبادة الله وعونهم على اختيار الهدى والصلاح وإجتناب الشر والفد ـ والضلال.

فهم الذين اختارهم رب العالمين لإيصال هداه إلى أهل الأرض عن طريق رسله الكرام والمَلكُ المختار لهذه المهمة هو جبريل الطّيكان.

قال تعالى: ﴿وَإِلَّهُ لَتَتَرِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لَتَكُونَ مِنَ الْمُنذرينَ﴾ [الشعراء: ١٩٢-١٩٤].

وهم يشجعون العبد على طاعة ربه، وعبادته ويحثونه بالذكر والقرآن، ويحثونه على العلم والخير، ويحضرون صلاته وقراءته وفي ذلك كله أحاديث صحيحة.

<sup>(</sup>١) الإيمان: لمحمد نعيم ياسين (٥٥).

وهم أيضًا يثبتون العبد على العمل الصالح، وخاصة الجهاد في سبيل الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائكَة أَنِّي مَعَكُمْ فَفَيْتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ﴾ [الأنفال: ١٣].

ومن أعمالهم التي أخبرنا عنها رب العالمين مما له أثر عظيم في تقويم حياة العباد وحفظهم من المعصية والشر، ما وكل إليهم من مراقبة أعمال العباد وكتابتها بعد إحصائها. فقال - سبحانه وتعالى -: ﴿وَلَقَدُ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَوْبُ إِلَيْهِ مَنْ حَبُلِ الْوَرِيد إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانَ عَنِ الْيُمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَا يَلْفَظُ مَن أَوْبُ إِلَيْهِ مَنْ حَبُلِ الْوَرِيد إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانَ عَنِ الْيُمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَا يَلْفَظُ مَن أَوْبُ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٦-١٨]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظينَ ﴿ كَرَامًا كَاتِينَ ﴾ [الانفطار: ١٠-١١]، وقال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ ﴾ [الإنفطار: ١٠-١١]، وقال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُم بَلَى

وقد وجدت كلاما نفيسًا جامعًا لابن القيم في كتابه (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان) عن علاقة الملائكة بالإنسان، فقال: (والملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره، لهم وله شأن آخر: فإنهم موكلون بتخليقه ونقله من طور إلى طور، وتصويره وحفظه في أطباق الظلمات الثلاث، وكتابة رزقه و عمله، وأجله وشقاوته، وسعادته وملازمته في جميع أحواله، وإحصاء أقواله وأفعاله وحفظه في حياته، وقبض روحه عند وفاته، وعرضها على خالقه وفاطره، وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزخ وبعد البعث، وهم الموكلون بعمل آلات النعيم والعذاب، وهم المثبتون للعبد المؤمن بإذن الله والمعلمون له ما ينفعه، والمقاتلون الذابون عنه، وهم أولياؤه في الدنيا والآخرة، وهم الذين يعدونه بالخير ويدعونه إليه، وينهونه عن الشر ويحذرونه منه، فهم أولياؤه وأنصاره، وحفظته ومعلموه وناصحوه، والداعون له، والمستغفرون له، وهم الذين يصلون عليه ما دام في طاعة ربه، ويصلون عليه ما دام يعلم الناس الخير، ويبشرونه بكرامة الله في منامه وعند موته ويوم بعثه، وهم الذين يزهدونه في الدنيا ويرغبونه في الآخرة، وهم الذين يذكرونه إذا نسي وينشطونه إذا كسل، ويثبتونه إذا جزع، وهم الذين يسعون في مصالح دنياه وآخرته، فهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده يسعون في مصالح دنياه وآخرته، فهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده يسعون في مصالح دنياه وأخرته، فهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده يسعون في مصالح دنياه وأخرته، فهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده يسعون في مصالح دنياه وأخرته، فهم رسل الله الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده يستون في مصالح دنياه وأخرته، فهم رسل الله بالأمر) (۱)

<sup>(</sup>١) انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، (٢/ ١٢٥).

وكل الذي قالـه ابـن القـيم -رحمـه الله- استنبطه مـن كتـاب الله ومـا صـح مـن الأحاديث عن رسول الله ﷺ.

#### ج- عدد الملائكة:

وهم كثير لا يحصى عددهم إلا الله، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئكَةً وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئكَةً وَمَا جَعَلْنَا عَدَّتَهُمْ إِلاَّ فَتْنَةً لِللَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَيَوْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلاَ يَرْتَابَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا وَلاَ يَرْتَابَ اللَّهُ مَنْ وَالْمُؤْمُنُونَ وَلَيَقُولَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلاً كَذَلكَ يُضِلُ اللهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبُكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هَا لاَ ذَكْرَى للْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ٣١].

وهكذا منهج القرآن في بيان حقيقة الملائكة، فيه ملامح الوسطية بعيدًا عن الغلو والإفراط والتفريط، والمطلوب من المؤمن أن يؤمن بالملائكة إيمانما تفصيليا وإجماليا، فيجب عليه الإيمان بالملائكة التي وردت أسماؤهم في الكتاب أو السنة بالتفصيل ومن هؤلاء رؤساؤهم الثلاثة: جبريل، وميكائيل، وإسرافيل (١)

وجبريل هو الملك الموكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح وقد ورد ذكره هو وميكائيل في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِمُجْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه وَهُدًى وَبُشْرَى للْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا للهُ وَمَلاَئِكَته وَرُسُله وَجُبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللهُ عَدُوًّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٩٧ – ٩٨].

وجبريل النَّخِينَ عادته اليهود ظلما وعدوانا وانتكاسا وبعدا عن الصراط المستقيم، أما الفلاسفة فأنكروا الملائكة جملة، وقد أثنى الله سبحانه عليه في القرآن أحسن الثناء ووصفه بأجمل الصفات، قال تعالى: ﴿فَلاَ أَفْسِمُ بِالْخُنُسِ ﴿ الْجُوَارِ الْكُنْسِ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالطَّبْحِ إِذَا تَنَفْسِ ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولَ كُرِيمٍ ﴿ ذِي قُوَّةٍ عَنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينِ ﴿ عَسْعَسَ ﴿ وَالطَّبْحِ إِذَا تَنَفْسِ ﴾ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولَ كُرِيمٍ ﴿ ذِي قُوَّةٍ عَنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينِ ﴿ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينِ ﴾ [التكوير: ١٥- ٢١]، وقال تعالى في وصفه: ﴿ عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوى ﴿ ذُو مَرَّةً فَاسْتَوَى ﴾ ذُو مَرَّةً فَاسْتَوَى ﴾ [النّجم: ١٥- ٢].

وأما ميكائيل فهو الملك الموكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبـات والحيـوان(٢)،

<sup>(</sup>١) الكواشف الجلية عن معاني الوسطية (٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب.

وأما إسرافيل فهو الملك الموكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم (١)، ومن الملائكة الذين ورد ذكرهم في القرآن مالك خازن النار، قال تعالى: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالكُ لِيقَضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [الزخرف:٧٧]، فهؤلاء وغيرهم ممن ورد ذكر أسمائهم في أحاديث ثبتت صحتها يجب الإيمان بهم، وبما نيط بهم من الوظائف والأعمال، وأما الملائكة الذين لم يرد ذكرهم، فيجب أن نؤمن بهم بصورة إجمالية، ونؤمن بما ذكر من أصنافهم وأفعالهم في القرآن والسنة، فنؤمن بالكرام الكاتبين الذين جعلهم الله علينا حافظين، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿ كِرَامًا كَاتِينَ ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الانفطار: ١٠-١٢].

كما قال تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفه يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمْسِ اللهِ ﴾ [الرعد: ١١]، وذكرت بعض كتب التفسير أنهم اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه واحد من أمامه وولحد من ورائه ، فهو بين أربعة ملائكة.

وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود فله قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة»، قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي، لكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»(٢).

ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّ كُم مَّلَ كُ الْمَوْت الَّذي وُكُلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُوْجَعُونَ ﴾ [السجدة: ١١]، ولم يصرح القرآن والسنة النبوية باسمه، وجاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل (٣)، فالله اعلم.

ونؤمن بحملة العرش، الذين أخبر عنهم الله في القرآن فقال سبحانه: ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَانِهَا وَيَحْملُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَنذ ثَمَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٧].

ونؤمن كذلك بالملائكة الموكلين بالنار، أعاذنا الله منها، وهم الزبانية، ومقدموهم تسعة عشر قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَة جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَدَابِ﴾ [غافر: ٤٩]، قال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحجَارَةُ

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب تحريش الشيطان (٢٦١٧/٤).

<sup>(</sup>٣) أصول الإيمان لحمد بن عبد الوهاب (١٤).

عَلَيْهَا مَلاَئكَةٌ غلاَظٌ شَدَادٌ لاَ يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَسا يُسؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]، وقال تعالى: ﴿عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَرَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاًّ مَلاَئكَة ﴾ [المدثر: ٣٠- ٣١].

ونؤمن أيضًا بالملائكة الموكلين بالجنان الذين يهيئون الضيافة لساكنيها، من ملابس ومآكل ومشارب ومصنوعات وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا أردت أن تعرف ما صح عن رسول الله على عن الملائكة فيمكن أن ترجع إلى صحيح البخاري.

وبذلك يكون القرآن الكريم قد رسم لنا منهج الوسطية في إيماننا بالملائكة، وهذا يبعدنا عن الوقوع في الخرافات والأوهام التي وقع فيها من لا يؤمنون بالغيب، ولا يتلقون معارفهم عن الوحي الإلهي.

وبهذا المعتقد يكون المسلم على منهج الاستقامة الذي أمر الله بـه وعلى الصراط المستقيم، فإن من يستشعر بقلبه وجود الملائكة جنود الرحمن، ويـؤمن برقـابتهم لأعمالـه وأقواله، وشهادتهم على كل ما يصدر عنه، يستحي من الله ومن جنوده فـلا يخالفـه ولا يعصيه، لا في العلانية ولا في السر، إذ كيف له ذلك وهو يعلم أن كل شيء محسوب عليه ومكتوب ومشهود عليه.

وإيمانه بالملائكة الكرام يكسبه الصبر على مواصلة الجهاد في سبيل الله وعدم اليأس، والشعور بالأنس والطمأنينة التي هي من لوازم الإيمان بالملائكة وما أخبر الله من أفعالها وأحوالها، وبهذا يتضح لنا أن من نعم الله علينا خلقه للملائكة وإخباره لنا عما ينفعنا في معتقدنا في هذه المخلوقات الطائعة العابدة لله كالله.

وأسأل الله تعالى أن تكون صورة الاعتقاد في الملائكة قلد اتضحت ملامحها من استقامة على الطريق وسلامة في التصور وعمق في المنهج، وحكمة في خلقها واعتدال في وضعها وعدل في حقيقتها بعيدة عن الغلو والإفراط والتفريط والإنكار.

# الفصل الرابع الكتب السماوية

تمهيد: إن من أركان الإيمان الاعتقاد بالكتب السماوية وأنها من عند الله سبحانه وتعالى. إلا أن هناك من البشر من أنكر الكتب السماوية جملة وهم الملاحدة، وهناك من حرف الكتب السماوية وأضاف إليها ما لم ينزل الله به سلطانًا وهم اليهود والنصارى، وقعوا في الغلو وفي الإفراط وابتعدوا عن الصراط المستقيم. قد اتضح ذلك عندما تكلمنا عن منهج الوسطية في توحيد الله وأسمائه وصفاته حيث رأينا ما وقع فيه اليهود من التحريف وما وقعت فيه النصارى كذلك.

وقد وضح الله سبحانه وتعالى ما وقع فيه أهل الكتاب من التحريف والتبديل.

## المبدث الأول تحريف اليهود وتزوير هم

أما اليهود فقد تفننوا في التزوير، وأضافوا في كتابهم المقدس وحذفوا منه، واتبعوا كل الأساليب الشيطانية، وقد بيَّن الله في كتابه العزيز أنواعاً من تحريف اليهود للتوراة.

أولاً: إلباس الحق بالباطل:

كان بنو إسرائيل يخلطون الحق بالباطل، بحيث لا يتميز الحق من الباطل، وقد سجّل القرآن الكريم هذا الجرم عليهم، قال سبحانه: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نَعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوف بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُون ﴿ وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لَمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِو بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَليلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُون ﴿ وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَلْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٤٠ - ٤٢]، وقال سبحانه: ﴿يا أَهْلَ الْكَتَابِ لِمَ تَلْبُسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَلْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧١].

ومن أبلغ الصور وأقبحها في إلباس الحق ادعاء الكهنة والأحبار -في التوراة التي بأيديهم- أن هارون الني هو الذي جمع الذهب من بني إسرائيل واشترك معهم في صناعة العجل الذهبي، ووافقهم على عبادته من دون الله، وفي الوقت نفسه يبرؤون السامري، فهارون الذي تحمّل المشاق عليه الصلاة والسلام في سبيل إقناع فرعون بالتوحيد جعلوه داعية الشرك والكفر، ولكن القرآن الكريم كان لهذه الدعوى بالمرصاد، فكذبهم وبين حقيقة الأمر(1)

قال تعالى ﴿ فَكَذَلكَ ٱلْقَى السَّامِرِيُ ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا الَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنسِيَ أَفَلاَ يَرُونَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلاَ يَمْلكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمٍ إِنَّمَا فُتنتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطيعُوا أَمْرِي ﴿ قَالُوا لَن لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمٍ إِنَّمَا فُتنتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطيعُوا أَمْرِي ﴿ قَالُوا لَن لَبُوحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ [طه: ٨٧- ٩١].

فهذا هو الصدق حقا، فالسامري هو من صنع لهم العجل، أما هارون فنهاهم ولكنهم عصوه وكادوا يقتلونه.

<sup>(</sup>١) انظر: القصل لابن حزم (١/ ٢٥٦).

#### النوع الثاني من التحريف : كتمان الحق:

لا شك أن الله حق، ولا يقول إلا حقاً، والتوراة التي أنزلت على موسى كلها حق، لأنها كلام الله تعالى، ولكن بني إسرائيل كانوا يكتمون الحق، قاصدين بذلك إخضاع كتاب الله لأهوائهم وشهواتهم، فالآيات التي يرون فيها منفعة لهم عاجلة أو تكون في جانب حجتهم يقرونها، أما الآيات التي يرون أن فيها ذليلاً عليهم فيكتمونها، ولهذا سجل الله عليهم هذا الكتم في كتابه فقال سبحانه: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران ٧١].

ومن أعظم ما كتمه أهل الكتاب هو ما وجدوه في كتبهم من صفات محمد ﷺ واختيار الله له رسولا إلى الناس أجمعين، وقد كانوا يعرفون أبناءهم، ولكنهم إذا سئلوا عن ذلك كتموه (١)

قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مُنْهُمْ لَيَكُتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٤٦]، ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَلْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ أَلْنَاهُمُ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٠].

وقد بين عَنْنَ صفاته عَلَيْ الكاملة في التوراة والإنجيل، فقال عَنْنَ ﴿ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْء فَسَأَكْتُبُهَا للَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤثُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤَمْنُونَ ﴿ اللَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤثُونَ الزَّكَاةَ وَالْأَدِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤَمُّونَ ﴾ اللّذينَ يَتَبعُونَ الرَّسُولَ النَّبيُّ الأُمِّيُّ اللّذي يَجَدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِلْجِيلِ يَامُرُهُم بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيُبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَصَعَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٦، ١٥٦]. ومع هذه الأوصاف العظيمة التي كانوا يعرفونها مكتوبة عندهم، أنكروا نبوته ﷺ ، وكتموا ما علموه.

### النوع الثالث: إخفاء الحق:

وقد كان أهل الكتاب يخفون من أحكام التوراة الشيء الكثير، قال تعالى ﴿ يَا أَهْلِلَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَـــدْ الْكَتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَــــدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴾ [المائدة: ١٥]، ومن الأحكام التي أخفاها اليهـود حكـم

١٠) أنظر: تفسير البغوى (١/ ٦٧، ١٦٢، ٢١٥).

رجم الزاني المحصن، فقد جاموا إلى النبي على برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم كيف تفعلون عن زن منكم؟ قالواز نحسهما وغلل الا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا تجد فيها شيئاً. فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فوضع مدارسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها، ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم، فأمر بهما رسول الله على فرجما. الحديث (١).

ولهذا قال سبحانه ﴿يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُوْتُوهُ فَاحْذَرُوا﴾ إلى قوله ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ النَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْد ذَلِكَ وَمَا أُوْلَـــئكَ بِالْمُوْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٤١-٣٤]، وقال: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِ يَنَوُلُونَ نَصِيباً مِّنَ الْكَتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كَتَابِ اللّه لَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ﴾ [آل عمران: ٢٣].

فأنكر سبحانه على أهل الكتاب المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم التوراة والإنجيل، وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيها من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد الله تولوا وهم معرضون عنهما، وهذا في غاية ما يكون من ذمهم (٢)

# النوع الرابع: لَيُّ اللسان:

من أنواع تحريف اليهود للتوراة ليُّ اللسان، فهم يلوون السنتهم ويعطفونها بالتحريف، ليلبسوا على السامع اللفظ المنزل بغيره، ويفتلون السنتهم حيث يقرؤون كلام الله تعالى لإمالته عما أنزله الله عليهم إلى اللفظ الذي يريدونه.

قال تعالى: ﴿وَإِنَّ مَنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسَنَتَهُم بِالْكَتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكَتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكَتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكَتَابِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَدِبَ وَهُلَمُ مِنْ عَند اللَّه وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَدِبَ وَهُلَمُ مِنْ عَند اللَّه وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَدِبَ وَهُلَمُ مَنْ عَند اللَّه وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَدِبَ وَهُلَمُ مَنْ عَند اللَّه وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَدِبَ وَهُلَمُ مَنْ عَند اللَّه وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ وَالْمَونَ ﴾ [آل عمران: ٧٨].

ومن التحريف بَليِّ اللسان ما كان يفعله اليهود مع رسول الله ﷺ بقولهم: ﴿وَاسْمَعْ عَنْرَ مُسْمَعِ﴾ [النساء: ٤٦]، ويقصدون معنى اسمع لا سمعت، أي يدعون على النبي ﷺ، وقد كان المسلمون يقولون للنبي ﷺ راعنا، من المراعاة والمعنى: فرَّغ سمعك لكل منا،

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح، كتاب التفسير، سورة آل عمرا، باب: ﴿قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ﴾ [٨/ ٢٤٤].

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٣٥٦).

فلما سمع اليهود هذه اللفظة اغتنموا الفرصة في التحريف، لأن معناها عندهم السبّ والطعن بمعنى: يا أحق (١)، ولكن الله على كشف سترهم فقال: ﴿مُنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مُّواضِعه وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيّاً بِٱلْسَنَتِهِمْ وَطَعْناً في الدّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ [النساء: ٤٦].

ونهى الله المؤمنين عن صفات اليهود فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُــواْ رَاعِنَــا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾. [البقرة: ١٠٤].

### النوع الخامس: تحريف الكلام عن مواضعه:

أثبت الله على أهل الكتاب هذا النوع من التحريف، فقال الله على أهل السنين هادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مُّوَاضِعِهِ [النساء: ٤٦]، ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيْاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مُّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّا مَمَّا ذُكُرُواْ بِهِ [المائدة: ١٣].

وقال عَمَلَ: ﴿ وَمِن الَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ للْكَذَبِ سَمَّاعُونَ لَقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْد مَوَاضِعِهِ ﴾ [المائدة: ٤١]. وهذا النوع من التحريف له أربع صور كالتالي:

١ - تحريف التبديل: وهو وضع كلمة مكان كلمة، أو جملة مكان جملة.

٢- تحريف بالزيادة: ويكون بزيادة كلمة أو جملة.

٣-تحريف بالنقص: وهو إسقاط كلمة، أو جملة من الكلام المنزل على موسى التخلام.

تحريف المعنى: تبقى الكلمة أو الجملة كما هي، ولكنهم يجعلونها محتملة لمعنيين على المعنى الذي يتفق مع أهوائهم وأغراضهم (٢).

وهذه الصورة لها أمثلة كثيرة من التوراة لا يتسع المقام لذكرها<sup>(٣)</sup>.

ومن رحمة الله تعالى وكرمه أنه عندما ذكر ما فعلوه من العظائم دعاهم إلى التوبــة، فقــال

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (١/ ١٠٢، ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) التوراة دراسة وتحليل للدكتور محمد شلبي شتيوي (٨٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: إغاثة اللهفان (٢/ ٣٤٢-٣٤٤).

ومن رحمة الله تعالى وكرمه أنه عندما ذكر ما فعلوه من العظائم دعاهم إلى التوبة، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكَتَابَ آمنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن تُطْمِـس وُجُوهـاً فَتَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ تُلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً ﴾ [التوبة: ٤٧]، فلو آمنوا بالله وملائكته وجميع كتبه ورسله لكفر عنهم سيئاتهم وأدخلهم الجنة (١)

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقُواْ لَكَفُّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَا ذَخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۞ وَلَوْ أَلَهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَبِّهِمْ لأكلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتَ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٢٥-٦٦]، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكُتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [ال عمران: ١١٠].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير السعدى (٣١٩).

# المبحث الثاني تحريف النصارى للإنجيل

وأمّا النصارى فقد حرفوا الإنجيل وبذلك ابتعدوا عن الصراط المستقيم، وإليك ما يثبت التحريف في الأناجيل:

اولاً: النتيجة التي لا مفر من التسليم بها أن الأناجيل القانونية الموجودة الآن ما هي إلا كتب مؤلفة، وهي تبعاً لذلك معرّضة للخطأ والصواب، ولا يمكن الادعاء ولو لحظة أنها كتبت بإلهام، فلقد كتبها أناس مجهولون، في أماكن غير معلومة، وفي تواريخ غير مؤكلة، والشيء المؤكد أن هذه الأناجيل مختلفة غير متآلفة، بل إنها متناقضة مع نفسها، ومع حقائق العالم الخارجي، لأنها فشلت في تنبؤات كثيرة، كالقول بنهاية العالم، وهذا القول قد يضايق النصراني العادي، بل قد يصدمه، ولكن بالنسبة للعالم النصراني فقد أصبح ذلك عنده حقيقة مسلمًا بها(١)، لما أجراه من أبحاث، ولما علم من واقع الإنجيل.

ثانياً: الشواهد على التحريف من الأناجيل:

أ- جاء في إنجيل مرقس: أن المسيح قال لتلاميذه: (اذهبوا إلى العالم أجمع واكروزا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدان، وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي، ويتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حيات، وإن شربوا شيئاً عميتاً لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون) (٢)، ففي هذا النص حجة على المنصارى من وجهين:

الموجه الأول: قولهم عن عيسى إنه أمرهم أن يبشروا بالإنجيل، فدل ذلك على أن إنجيلاً أتاهم به وليس هو عندهم الآن، وإنما عندهم أربعة أناجيل متغايرة، وليس منها إنجيل ألف إلا بعد رفع عيسى المسيح أنه أتاهم به وأمرهم بالتبشير به ذهب عنهم، لأنهم لا يعرفون له أصلاً، وهذا ما لا يمكن سواه.

الوجه الثاني: قولهم: إنه وعد كل من آمن بدعوة التلاميذ أنهم يتكلمون بلغات لا يعرفونها، وينفون الجن عن الجانين، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون، ويحملون الحيات، وإن شربوا شربة قتالة لا تضرهم، وهذا وعد ظاهر الكذب، فإن ما

<sup>(1)</sup> انظر: المناظرة بين الإسلام والنصرانية (٣٥-٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصل لابن حزم، (٢/ ١٣٩)، وعزاه المحقق إلى إنجيل مرقس، والإصحاح (١٦/ ١٥-١٨).

من النصارى أحد يتكلم بلغة لم يتعلمها، ولا منهم أحد ينفي جنياً، ولا من يحمل حية فلا تضره، ولا من يضع يده على مريض فيشفى، ولا منهم أحد يسقي السم فلا يضره وهم معترفون بأن يوحنا – صاحب الإنجيل- قتل بالسم وحاشا لله أن يأتي نبي بمواعيد كاذبة، وهذا دليل على تحريف النصارى وتناقضهم وتكذيبهم أنفسهم)(١).

ب- ومن ذلك ما جاء في إنجيل متى أن عيسى الخلاة دعا على شجرة تبين خضراء، فيبست التينة في الحال، فتعجب التلاميذ من ذلك ، فقال لهم عيسى: (الحق أقول لكم إن كان لكم إيان، ولا تشكوا أمر التينة فقط ، بل إن قلتم أيضاً لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون)(٢)

وهذا فيه حجة على النصارى، وذلك أن الأمر لا يخلو من أن يكون النصارى مؤمنين بالمسيح الطيخ أو غير مؤمنين، فإن كانوا مؤمنين فقد كذبوا المسيح فيما نسبوه إليه في هذه المقالة – وحاشا له من الكذب فليس منهم أحد قدر على أن يأمر حبة من خردل بالانتقال فتنتقل، فكيف على قلع جبل وإلقائه في البحر، وإن كانوا غير مؤمنين به فهم بإقرارهم هذا كفار، ولا يجوز أن يصدق كافر (٣)

وبهذا يتبين أن الأناجيل وقع فيها تحريف عظيم، ولا يعتمد عليها، ولا مخرج من هذا التيه إلا بالدخول في الإسلام، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ما اقترفه النصارى وما أدخلوه على حقيقة النبوة، من تأليه جماعة منهم لعيسى ابن مريم، وقول بعضهم بالتثليث، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة: ٧٢].

وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالَثُ ثَلاَثَة وَمَا مِنْ إِلَــه إِلاَّ إِلَــة وَاحدٌ وَإِن لُمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٧]، فجاء القرآن الكريم، وبين هذا التحريف، وبين العقيدة السليمة عن عيسى وأمه فقال تعالى: ﴿ مَا الْمُسِيحُ ابْنُ مَوْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْله الرُّسُلُ وَأُمَّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبِينُ لَهُمُ الآيَات ثُمَّ انْظُرْ أَلَى يُؤْفَكُونَ ﴾ [المائدة: ٧٥].

والحق الذي لا يماري فيه منصف أنه لا يوجد اليوم على ظهر الأرض كتاب تصلح نسبته إلى الخالق تبارك وتعالى سوى القرآن الكريم.

ومن وسطية القرآن في ركن الكتب السماوية بيانه ما وقعت فيه من الانحراف

<sup>(</sup>١) انظر: الفصل لابن حزم (٢/ ١٣٩). (٢) المرجع السابق (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢/ ٩٨).

والابتعاد عن الصراط المستقيم، وأعطانا القول الفصل في هذا الججال ولم يــترك مــا بفيــدنا وينفعنا فيما يتعلق بهذا الشأن وغيره.

فبين سبحانه وتعالى أن التوراة أصلها من عند الله وحدث فيها التحريف بسبب أحبارهم ورهبانهم، قال تعالى ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا للَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشُوا النَّاس وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتُرُوا بِآيَاتِي ثَمَنَا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤].

وبين سبحانه وتعالى أن الإنجيل أصله من عند الله إلا أن علماءهم حرفوه قال تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكَّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَفُونَ ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَفِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ ثُخْفُونَ مِنَ الْكَتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللهَ لُورٌ وَكَتَابٌ مُّبِينٌ﴾ [المائدة :١٤-١٥].

وأخبر - سبحانه وتعالى- أن الزبور أنزلها على داود الطّيّلا، فقال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَات وَالأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ [الإسراء: ٥٥]. وأخبرنا سبحانه عن الصحف التي أنزلها على إبراهيم وموسى التي أخبر الله عنها بقوله: ﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُف مُوسَى ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ اللَّذِي وَفَى ﴿ أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَازِرَةٌ وَرْزَ أُخْرَى ﴿ وَأَن لَيْسَ للإِلْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى ﴿ وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿ ثُمَّ يُحْزَاهُ الْجَزَاءَ الْمُزَاءَ الْمُوفَى ﴿ وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى ﴾ [النجم: ٣٦-٤٤].

قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ﴿ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّه فَصَلِّى ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّلْيَا ﴿ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى ﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ [الأعلى: ١٤-١٩].

وأما الكتب الأخرى التي نزلت على سائر الرسل، فلم يخبرنا الله تعالى عن أسمائها، وإنما أخبرنا سبحانه أن لكل نبي أرسله الله، رسالة بلغة قومه، فقال: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحْدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّهِ النَّهِ النَّاسِ فيمَا وَاحْدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبيّينَ مُبَشّرِينَ وَمُنذرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْد مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيّنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنَه وَاللهُ يَهْدَى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [البقرة: ٢١٣].

فمن حكمة الله أنه بين لنا ما يفيدنا في دنيانا وآخرتنا، فيجب علينـا أن نــؤمن بهــذه الكتب التي لم تسم إجمالا، ولا يجوز لنا أن ننسب كتابا إلى الله تعــالى ســوى مــا نســبه إلى نفسه مما أخبرنا عنه في القرآن الكريم.

## المبدث الثالث وسطية القرآن بين الكتب السماوية

ومن وسطية القرآن في باب الإيمان بالكتب السماوية بيانـه أن هـذه الكتـب نزلـت بالحق والنور والهدى وتوحيد الله سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن مـا نسب إليها مما يخالف ذلك إنما هو من تحريف البشر وصنعهم.

ومن وسطية القرآن ما ميزه الله وخصه به عن سائر الكتب المقدسة الـتي سبقت نزوله من الكتب المنزلة من أهمها:

أنه تضمن خلاصة التعاليم الإلهية، وجاء مؤيدًا ومصدقا لما جاء في الكتب السابقة من توحيد الله، وعبادته، ووجوب طاعته، وجمع كل ما كان متفرقا في تلك الكتب من الحسنات والفضائل، وجاء مهيمنا ورقيبا عليها، يقر ما فيها من حق، ويبين ما دخل عليها من تحريف وتغيير (١)، قال تعالى: ﴿وَأَلْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقَّ لَكُلًّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحدةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَلَا تَعْلَى اللهُ مَعْتَلَفُونَ ﴾ [المائدة: ٤٨].

ومن وسطية القرآن أنه جاء بشريعة عامة للبشر فيها كل ما يلزمهم لسعادتهم في الدارين، نسخ بها جميع الشرائع العملية الخاصة بالأقوام السابقة، وأثبت فيها الأحكام النهائية الخالدة الصالحة لكل زمان، إن القرآن الكريم هو الكتاب الرباني الوحيد الذي تعهد الله بحفظه قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا لَهُ بَحْفَظُهُ قَالِ اللَّمْ عُرِيزٌ ﴿ لاَ يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفه تَرِيلٌ مِّنْ حَكيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٢١-٤٢].

والقرآن الكريم أنزله على رسوله محمد على للناس كافة وليس خاصة بقوم معينين، كما كانت تنزل الكتب السابقة فكان حفظه من التحريف، وصيانته من عبث الناس، ليبقى ما فيه حجة الله على الناس، قائمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان لمحمد ياسين (١٠٠).

بعكس الكتب الأخرى، فقد وجه الكلام في كل واحد منها إلى أمة خاصة دون سائر الأمم، وهي وإن اتفقت في أصل الدين إلا أن ما نزل فيها من الشرائع والأحكام كان خاصا بأزمنة معينة وأقوام معينين، قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مَنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨].

لذلك لم يتعهد الله سبحانه بحفظ أي منها على مدى الدهور والأيام والأزمان كما هو الحال بالنسبة للقرآن، وقد تكلمت عن أوجه الخيرية للقرآن الكريم في باب ملامح الوسطية.

وبهذا أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في بيان وسطية القرآن بالنسبة للكتب السماوية.

# الفصل الخامس وسطية القرآن في أنبياء الله ورسله

تمهيد:

لقد كان من أعظم نعم الله عز وجل على عبائة أن بعث فيهم رسلاً منهم يعرفون نسبهم وأخلاقهم، اختارهم من خيارهم واضطفاهم من أوسطهم مكانة وتسبّاه يندعون قومهم إلى خير ينفعهم في دنياهم وأخراهم، وينهونهم عن كل ما فيه هلاكهم وضررهم في دنياهم وأخراهم، يدعونهم إلى عبادة الله وجده واتباع أوامره واجتهاب نواهيه، ويحذرونهم من الشرك بالله ومعصيته، ومخالفة أوامره وارتكاب نواهيه – فما من أمة إلا خلا فيها نذير، وبعث إليها رسلاً أو رسولاً، وذلك رحمة من الله بعباده، ولئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يقول في ذلك تبارك وتعالى:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَّسُولاً أَن اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمَنْهُم مَّنْ هَـــــــــدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ ﴾ [النحل: ٣٦].

ويقول الله عز وجل: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالتَّبِيِّنَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُس وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿ وَرُسُلاً لَمْ تَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿ وَرُسُلاً لَمْ تَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿ وَسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلاً يَكُونَ لَلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةً بَعْدَ الرَّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٥ – ١٦٥].

فبين سبحانه أنه أرسل رسله إلى عباده مبشرين ومنذرين، فمن عصاهم فله أليم العذاب والعقوبة؛ لئلا يحتج من كفر بالله وعبد الأنداد أو ضَلَّ عن سبيله بـأن يقـول إن الله أراد عقابه.

﴿ لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذَلُّ وَنَخْزَى ﴾ [طه: ١٣٤].

ولقد بلغ الرسل صلوات وسلامه عليهم، ما أرسلوا بـه، ونصحوا لأممهـم غايـة النصح، وبينوا لهم أوضح بيان وأجلاه، ما يجب عليهم في دينهم ودنياهم، وما أعـد الله

لأهل طاعته من ثواب، وأهل معصيته من عذاب، وسلكوا في تبليخ قومهم رسالات ربهم كل مسلك فدعوهم ليلاً ونهارًا، وسرًا وجهارًا ولم يسألوهم على ذلك أجرًا، بل تحملوا في سبيل نصحهم وهدايتهم ألوان الشدائد وضروب المتاعب والأذى (١)

ولقد تباينت مواقف الأمم تجاه أنبيائهم ورسلهم، ما بين مؤمن بهم متبع لهم، وبـين كافر بهم مؤذ لهم، وبين غال فيهم منزل لهم فوق المنزلة التي أنزلهم الله إياها.

وفي هذا المبحث سنعرض لموقف اليهود والنصاري والمسلمين في أنبياء الله ورسله. وإنما اخترنا هذه الأمم من بين سائر الأمم، لكونها أكثر الأمم أنبياء ورسلاً، ولكونهم أهل كتب سماوية نزلت إليهم، ولكونهم آخر ثلاث أمم أرسل إليها رسل أدرك بعضها بعضًا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق (٢٥٦).

### المبدث الأول

### موقف اليهود من أنبياء الله ورسله

لقد كان ليهود من أنبياء الله ورسله مواقف شائنة مخزية تنبئ عن خبث في الطوية، وفساد في السيرة والسريرة، واتباع للنفس والهوى، وإعراض عن الحق والهدى وإذا نحن أجلنا النظر في كتاب الله عز وجل، تحصل لنا أن مواقف اليهود من رسل الله تتلخص في الأمور التالية:

الأمرالأول: أنهم فرقوا بين رسل الله ولم يؤمنوا بهم جميعًا؛ بـل آمنوا ببعض وكفروا بالبعض الآخر (بمجرد التشهي والعادة، لا عن دليـل قـادهم إلى ذلـك، فإنـه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية) (١)

ومن أعظم الرسل الذين كفروا بهم وكذبوا برسالتهم، عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، على أنهم كذبوا وكفروا بأنبياء آخرين غيرهما بدليل قتلهم لكثير من أنبيائهم كما سيأتي، وقد عد الله من يؤمن ببعض الرسل ويكفر بالبعض الآخر كافرًا، بل هو الكافر حقًا فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَينَ الله وَرُسُله وَيَقُولُونَ نَوْمنُ ببَعْض وَنَكُفُرُ ببَعْض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَسِيلاً ﴿ أُولِسِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنًا للْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [النساء: ١٥٥، ١٥٠].

قال الإمام ابن جرير في تفسير هذه الآية: ﴿وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ ﴾ يعني أنهم يقولون نصدق بهذا ونكذب بهذا، كما فعلت اليهود في تكذيبهم عيسى ومحمد على وتصديقهم بموسى وسائر الأنبياء قبله بزعمهم، وكما فعلت النصاري من تكذيبهم محمدًا على وتصديقهم عيسى وسائر الأنبياء قبله بزعمهم (٢)

الأمر الثاني: أنهم خذلوا أنبياءهم ولم يقوموا بنصرهم، وقد أخذ الله عليهم ميثاقهم لينصرهم فقال: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا لأَكَفَرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّنَاتكُمْ وَلأَدْخلَنَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَ مَنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ [المائدة: ١٢].

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۲/ ۳۹٦).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٩/ ٣٥١).

قال الحافظ ابن كثير: (أي: نصرتموهم وآزرتموهم على الحق) (١). فلم يفوا بميشاقهم، وما لبثوا أن قالوا لموسى عليه السلام لما قال لهـم: ﴿ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلْبُوا خَاسِرِينَ﴾ [المائدة: ٢١] ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَ لَمُدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾ [المائدة: ٢٢].

ثم ما لبثوا أن أعلنوا خذلانه، وعدم القتال معه، وخلوا بينه وبين عدوه ف: ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن تَلَاحُلُهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٦] فكان جزاؤهم التيه في الأرض أربعين سنة: ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَسنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٦].

الأمر الثالث: أنهم تنقصوا بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورموهم بارتكاب كبائر الذنوب وألصقوا بهم كل رذيلة ومن ذلك:

١ – ما نسبوه إلى هارون عليه السلام من أنه صنع لهم العجل، الذي عبدوه من دون الله جاء في (سفر الخروج):

(ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم الصنع لنا آلهة تسير أمامنا؛ لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه، فقال لهم هارون: انزعوا أقراط النذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وآتوني بها، فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالأزميل وصنعه عجلاً مسبوكًا، فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر، فلما نظر هارون بنى مذبحًا أمامه ونادى هأرون وقال: غدًا عيد للرب فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب) (٢)

هكذا يصور هذا السفر نبيًا عظيمًا من أنبياء الله - بعثه ليدعو الناس إلى توحيد الله- في صورة صانع للأصنام، مغر لقومه بعبادتها من دون الله عز وجل. ونحن نقطع بأن النص مما كتبه اليهود بأيديهم، وقالوا هو من عند الله وما هو من عند الله وأنه (ليدل على أن عرري هذه الأسفار لا يرعون لأنبيائهم حرمة، ولا يرجون لهم وقارًا ولا

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>٢) الكتاب المقدس، العهد القديم سفر الخروج، الإصحاح (٣٢)، فقرة (١-٦).

يتورعون عن أن ينسبوا إليهم أية نقيصة حتى خيانة الرسالة نفسها التي بعثوا من أجلها ودفع قومهم إلى الشرك بالله) (١).

فهذه الآيات تنطق في وضوح ببراءة هارون عليه السلام بما نسبه إليه اليهود، وتشهد باقترائهم وكذبهم وتقولهم على الله عز وجل ورسله ألا بئس ما يزرون.

ورموا نبي الله الأواب سليمان عليه السلام بأنه في أواخر أيامه مال إلى ممالاًة نسسائه علمى عبادة الأوثان وبنى لألهتهن المعابد وأن قلبه مال معهن إلى هذه الآلهة، ولم يكن كذلك مخلصًا في إيمانه بربه عز وجل وتجد ذلك في (سفر الملوك الأول) من كتبهم المقدسة (٢).

فهذا سليمان النبي الكريم الذي لم يقر ملكة سبأ وقومهم على عبادة الشمس والقمر من دون الله، وبذل ما في وسعة لهدايتهم إلى عبادة الله رب العالمين، فأظهر لها من آيات الله التي آتاه ما حدا بها إلى الهداية والإسلام فقالت: ﴿ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [النمل: ٤٤]، ومع ذلك ينسب إليه اليهود الميل إلى عبادة الأصنام والإذعان لرغبة نسائه في ذلك، سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم.

٧- نسبتهم لبعض الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام: شرب الخمر وارتكاب

<sup>(</sup>١) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، للدكتور على عبد الواحد، (٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظرَ: سفر الملوك الأولُّ، إصحاح (١١) فقرَّة (٤-١٠).

فاحشة الزنا والقتل فنسبوا إلى أبى الأنبياء نوح عليه السلام أنه شرب الخمر حتى سكر وثمل وانكشفت سوءته، ذكر ذلك في (سفر التكوين) (١١)، هكذا يصور كتاب اليهود المقدس نوحًا عليه السلام الذي مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى الله ليلاً ونهارًا، وسرًا وجهارًا فاسق لا يفيق من السكر، قاتلهم الله أني يؤفكون.

ونسبوا إلى نبي الله لوط عليه السلام الزنا بابنتيه، فقالوا: إن ابنتيه تآمرتا عليه وسقتاه خرًا حتى ثمل وزنى بهما وحملتا منه، ذكر ذلك في سفر التكوين (٢٠). وهذا نبي الله الملك الصالح داود عليه السلام تنسب إليه التوراة المزعومة الزنى بإحدى زوجات قائد من قواد جنوده فخشي افتضاح أمره فاحتال بقتله، وتزوج امرأته من بعده، ثم ذكروا أن داود طلب عودة أوريا زوج المرأة المزعومة من المعركة ليقيم مع زوجته في محاولة من داود لإخفاء جريمته ونسبة الحمل لأوريا، ولكن أوريا لم يدخل على أهله، ولما يئس منه داود كتب إلى قائده يأمره بأن يجعل أوريا في مقدمة الجيش والتراجع عنه عند اشتداد الخطر ليهلك، ذكر ذلك في (سفر صموئيل الثاني) (٣)

فانظر رحمك الله كيف صوروا نبيًا كريمًا بهذه الصورة المزرية، فلم يكفهم نسبة الزنى إليه، حتى جعلوه متآمرًا على القتل، بل آمرًا به (٤)

### الأمر الرابع: أنهم قتلوا بعض أنبيائهم:

لقد سجل الله عليهم في القرآن الكريم هذا الموقف المشين من أنبيائهم في غير ما آية، مقرعًا وموبخًا على هذا الصنيع القبيح، والجرم العظيم الذي ارتكبوه بحق من أرسل لهدايتهم وبعث لإرشادهم إلى الصراط المستقيم، من أنبياء الله ورسله قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ وَقَفَيْنَا مِن بَعْده بالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَات وَآيَدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلُمَا جَاءَكُمْ وَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكُبُرتُمْ فَفَريقًا كَذَبْتُمْ وَفَريقًا تَقْتُلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٧].

وقال عز وجل: ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلِّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُسُونَ﴾ [المائدة: ٧٠] فاستجلبوا بهذا الموقف المخنزى

<sup>(</sup>١) وسطية أهل السنة بين الفرق (٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: سفر التكوين، الإصحاح (١٩)، فقرة (٣٠- ٣٧).

<sup>(</sup>٣) سفر صموثيل الثاني: إصحاح (١١) فقرة (١٤- ١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: وسطية أهل السنة (٢٦٨).

غضب الله عز وجل ومقته وسخطه واستوجبوا عذابه ونقمته: ﴿وَضُــرِبَتْ عَلَــيْهِمُ الذَّلَــةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ ذَلكَ بِأَلَّهُمْ كَالُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْــرِ الْحَـــقِّ ذَلكَ بِمَا عَصَوْا وَكَالُوا يَعْتَدُونَ﴾ [البقرة: ٦٦] ﴿إِنَّ اللّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْـــرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ اللّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقَسْط مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١].

وعن ابن مسعود الله قال: (كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاثمائة نبي، ثم يقيمون سوقًا بقتلهم في آخر الزمان) (١). ومن أعظم الأنبياء الذين قتلوهم زكريا وابنه يحيى عليهما السلام فقد أخرج الحاكم (٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّهِينَ بِغَيْرِ حَقّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقَسْط مِنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ٢١].

بعث عيسى ابن مريم في اثنى عشر رجلاً من الحواريين يعلمون الناس فكان ينهاهم عن نكاح ابنة الأخ وكان ملك له ابنة أخ تعجبه فأرادها وجعل يقضي لها كل يوم حاجة فقالت لها أمها! إذا سألك عن حاجتك فقولي له: أن تقتل يحيى بن زكريا، فقال لها الملك: ما حاجتك؟ فقالت: حاجتي أن تقتل يحيى بن زكريا فقال: سلى غير ذلك فقالت: لا أسأل غير هذا، فلما أتى أمر به فذبح ...).

وذكر الإمام ابن جرير (٣) وغيره قتل بنى إسرائيل زكريا عليه السلام كما قتلوا ابنه يجيى، وقد أجمعوا على قتل المسيح ابن مريم عليه السلام، ولكن الله حفظه من كيدهم، ورفعه إليه، وألقى شبهه على غيره فقتلوه وصلبوه وهم يعتقدون أنهم قتلوا المسيح عليه السلام، كما ذكر ذلك عنهم الحق تبارك وتعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبَّةً لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيه لَفِي شَكَّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِه مِنْ علم إِلاَّ اَتَبَاعَ الطَّنَ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴾ وَبَل رَّفَعُهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٥٧، ١٥٨].

ويبدو أن هذا الخلق ظل ملازمًا لهم تجاه أنبياء الله ورسله، ولم يكن ذلك منهم مع أنبيائهم فقط، فقد حاولوا قتل نبينا محمد على فلاسوا له السم صلوات الله عليه وسلامه بغية قتله، وحاول بنو النضير اغتياله بإلقاء الصخرة عليه (٤) جريا على عادتهم في الخبث والكيد لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس الله على أمرأة يهودية أتت رسول الله على بشاة مسمومة، فأكل منها فجئ بها

<sup>(</sup>١) انظر: ابن كثير في تفسيره (١/٦٤٦).

 <sup>(</sup>۲) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري توفى سنة (۲۰۵هـ) من أكبر علماء الحديث.
 (۳) انظر: جامع البيان، (۲/ ۲۸٤).

إلى رسول الله على فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردبت الأقتلك قبال: (ما كان الله ليسلطك على ذاك» قال – أو قال: «على»، قال: قبالوا: ألا تقتلها؟ قبال: (لا) قبال: فما زلت أعرفها في لهوات (١) رسول الله على (٢)

وتشير بعض الروايات إلى أن النبي على مات وهو يجد أثر سم اليهود له، ففي حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي على يقول في مرضه الذي مات فيه: «يا عائشة: ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخير، فهذا أوان انقطاع أبحرى من ذلك السم»(٣)

وبعد: فهذا هو موقف يهود من رسل الله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم؛ إيمان ببعض وكفر ببعض، وتنقص منهم وإبذائ وسب، وشتم، وقذف بارتكاب مواقف تدل على مبلغ تفريط القوم وبعدهم عين الوسطية وعين الصراط المستقيم وعين العدل والاستقامة في حق أنبياء الله ورسله، وعظم تقصيرهم وشدة جفائهم وعداوتهم وبما غلوا وأفرطوا في حق بعض أنبيائهم، وأنزلوهم فوق مكانة النبوة والرسالة، كما وقع منهم في حق العزير عليه السلام إذ قالوا إنه ابن الله كما ذكر الله عز وجل ذلك في قوله: ﴿وَقَالَتَ النَّهُودُ عُزَيْرٌ ابنُ الله وَقَالَتَ التَصَارَى الْمَسيحُ ابنُ الله ذَلكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِمٍمْ يُضَاهنُونَ وَلَا الدّينَ كَفَرُوا مِن قَبلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَلَى يُؤْفَكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٠].

ومن مظاهر غلوهم اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، كما أخبر المصطفى على بذلك ولعنهم لأجله فقال: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٤) وفي حديث آخر قال على: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فالقوم كان لديهم غلو في بعض أنبيائهم، لكن الغالب عليهم الجفاء والتفريط في هذا الجانب حتى ظن بعض الناس أنه لم يقع منهم غلو، لكثرة ما ورد في القرآن من نسبة قتل الأنبياء وتكذيبهم إليهم، بل ربما لهوى في نفوس البعض، حاول التشكيك في الأحاديث التي أشرنا إليها وأوهم أنها تعارض ما جاء في القرآن من ذكر جفائهم للأنبياء، وغفل أو تغافل عن أن القرآن الكريم كما جاء فيه نسبة التفريط إليهم، جاء فيه أيضًا نسبة الإفراط والغلو إليهم كما تقدم في شأن العزير عليه السلام.

<sup>(</sup>١) لهوات: جمع لهاة وهي اللحمة في سقف أقضى القم،

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب الهديَّة، باب قبول الهدية من المشركين، (٥/ ٣٢٠) رقم الحديث (٣٦١٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب المغازي، باب مرض الني ﷺ (٩/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤)، (٢) البخاري: كتاب الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، (١/ ٥٣٢).

## المبدث الثاني موقــفالنصـــاري

إذ كان اليهود غلب عليهم التفريط والتقصير والجفاء في حق أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مع غلوهم في بعضهم كالعزير عليه السلام فإن النصارى قد ذهبوا إلى أقصى الطرف المعاكس، فغلب عليهم الغلو والإفراط لا سيما في نبي الله عيسى عليه السلام، على أنهم فرطوا وقصروا أيضًا في حق الله؛ بـل وفي حق عيسى عليه السلام أيضًا، ويمكن إجمال مواقفهم في هذا الباب في الأمور التالية:

الأمر الأول: أنهم لم يؤمنوا بجميع الرسل والأنبياء، بل فرقوا بينهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض وغلوا في بعض، وهم معنيون أيضًا بقوله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهِ مِن يَكْفُ رُونَ بِاللهِ وَرُسُله وَيَقُولُونَ نَوْمَنُ بِبَعْضٍ وَتَكُفُّرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن بِاللهِ وَرُسُله وَيَقُولُونَ نَوْمَنُ بِبَعْضٍ وَتَكُفُّرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن بِاللهِ وَرُسُله وَيَقُولُونَ نَوْمَنُ بِبَعْضٍ وَتَكُفُّرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن الله وَرُسُله وَيَقُولُونَ نَوْمَنُ بِبَعْضٍ وَتَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن النساء: يَتَّخذُوا بَيْنَ ذَلكَ سَبِيلاً ﴿ أُولَئكُ هُمُ الْكَلام على موقف اليهود، وذكرنا ما قاله الإمام ابن جرير في تفسيرها، وفيه أن النصارى عمن آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض، حيث آمنوا بعيسى وموسى بزعمهم وكفروا بمحمد على الله المناسلة على موقف المنسلة وكفر المعض، حيث

الأمر الثاني: أنهم غلوا وأفرطوا في نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، ورفعوه فوق المكانة التي جعله الله فيها، وأنزلوه فوق المنزلة التي أنزله الله إياها. فلم يؤمنوا به عبدًا لله ورسولاً نبيًا، وإنما جعلوه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة يشكلون منها الإله، وعبدوه من دون الله عز وجل وأضافوا إليه من الأفعال والأعمال ما لا يصح إضافته ونسبته إلا إلى الله عز وجل، فكانت عقيدتهم فيه التي أجمعوا عليها بعد (مجمع نيقية) (١) وسموها به (الإمامة) على النحو التالي: الإيمان:

١- بإله واحد، أب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض صانع ما يرى وما لا يرى.

٢- وبرب واحد يسوع، الابن الوحيد المولوح من الأب قبل الدهور من نور الله إله

<sup>(</sup>۱) سمي بذلك نسبة إلى مدينة نيقية من أعمال إسطنبول التي اجتمع بها عدد من علماء النصارى، وكان من أهم قراراته القول بإلهية المسيح عليه السلام. انظر: النصرانية لآبى زهرة (١٤٢)، وانظر: ابن القيم، هداية الحيارى (٣٢٣).

حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للأب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خطايانا نزل من السماء، وتجسد في روح القدس ومن مريم العذراء، وصلب حيا على عهد بيلاطس وتألم وقبر، وقام من الأموات في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس على يمين الرب وسيأتي ليدين الأحياء والأموات، ولا فناء لملكه...) (١)

لقد ذكر القرآن الكريم غلوهم في عيسى عليه السلام، وقولهم بألوهيته وبنوته لله عز وجل، وكفرهم بذلك، فقال جل وعلا: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهِ هُوَ الْمَسيحُ ابْسنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ٧٧]. ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهِ ثَالتُ ثَلاَئَة وَمَا مَنْ إِلَه إِلاَّ إِلَهٌ وَاحدٌ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٧].

وقال: ﴿وَقَالَت الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسيِحُ ابْسنُ الله ذَلَــكَ قَــوْلُهُم بَأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [التوبة: ٣٠].

وورد في بعض الأناجيل بعض النصوص التي اعتمد عليها النصارى في تأليه المسيح ونبوته، ومن ذلك ما جاء في إنجيل (يوحنا) كقوله: (في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة لله هذا كان في البدء عند الله، كل به كون وبغيره لم يكون شيء مما كون) (٢)

فجعل المسيح هو الكلمة، وجعل الكلمة هي الله، فالمسيح هـ و الله، تعـالى الله عـن قولهم.

وفيه أيضًا أن المسيح عليه السلام أبرأ أعمى فرده بصيرًا، وأن اليهود لما سألوه من رد إليكم بصرك أخبرهم بذلك ووعظهم فطردوه، وسمع يسوع أنهم طردوه خارجًا فلقيه وقال له: أتؤمن أنت بابن الله، فأجاب وقال: ومن هو يا سيدي لأؤمن به، فقال له: يسوع قد رأيته وهو الذي يكلمك فقال له: قد آمنت يا رب وسجد له)(٣)

على أن في هذا الإنجيل وغيره من الأناجيل من التناقضات في هذا الباب الكثير، بل

<sup>(</sup>١) انظر: الأسفار المقدسة (١١١)، الملل والنحل (٢/ ٢٨) للشهرستاني.

<sup>(</sup>٢) إنجيل يوحنا، الإصحاح الأول، فقرة (١- ٤).

<sup>(</sup>٣) إنجيل يوحنا، الإصحاح التاسع، فقرة (٣٥– ٣٧).

فيه ما يدل على بشرية المسيح وعبوديته وأنه نبي وليس بإله وليس من غرضنا هنا ذكر ذلك، وإنما القصد الإشارة إلى قولهم بالوهية المسيح وبنوته لله عز وجل<sup>(١)</sup>

الأمر الثالث: خذلانهم لنبيهم وعدم نصرته، إن من الواجب على أتباع الرسل وخاصة أصحابهم وحواريبهم، أن ينصروهم ويعزروهم ويفدوهم بأنفسهم وأموالهم كما تقدم ذكر أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل على نصر الرسل ومؤازرتهم.

ولكن قوم عيسى عليه السلام، وتلاميـذه خـذلوه ولم ينصـروه عنـدما أراد أعـداؤه اليهود أخذه وقتله، بل أسلمه بعضهم ودل عدوه عليه لـولا أن الله رفعـه وألقـى شـبهه على بعض تلاميذه.

وقد أثبت النصارى أن تلاميذ المسيح وأصحابه أسلموه لليهود وخلوا بيـنهم وبنيـه وقبض بعضهم ثمنًا لذلك، وهذا غاية الخذلان، ذكر ذلك في إنجيل متى(٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١)، (٢) إنجيل متى، الإصحاح السادس والعشرون، فقرة (١٤- ٥٧).

### الهبدث الثالث

#### موقف المسلمين من أنبياء الله ورسله

ينبع موقف المسلمين في هذا الباب من كتاب الله وسنة رسوله على منهما تستقي هذه الأمة مواقفها واعتقادها وسائر أمور دينها وعنها تصدر؛ لذلك جاء موقفهما من أنبياء الله ورسله موقفًا معتدلاً وسطًا، لا غلو فيه ولا إفراط ولا تفريط أو تقصير فيها، ولم تضل فيه كما ضلت أمم قبلها؛ لأنها لم تقل فيه بمجرد الرأي والهوى، ولم تبتدع فيه ما لم يأذن به الله ولا رسوله على .

الأصر الأول: أن هذا الأمة آمنت بجميع الأنبياء والمرسلين ولم تفرق بين أحد منه فتؤمن ببعض وتكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى، ذلك أن الله عز وجل أمرها في كتابه الكريم بقوله: ﴿قُولُوا آمَنًا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لاَ نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدُ مُنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦].

قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: (أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد على أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملاً، وبما أنزل على الأنبياء المتقدمين محمد ونص على أعيان من الرسل، وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وأن لا يفرقوا بين أحد منهم، بل يؤمنون بهم كلهم...) (١)

وقال قتادة: (أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا ويصدقوا بأنبيائه ورسله كلهم ولا يفرقوا بين أحد منهم) (٢)

وَعَدُّ الرسول ﷺ الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة التي لا يكون المرء مؤمنًا إلا إذا استكملها فقال ﷺ في حديث جبريل المشهور: «الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه ورسله، واليوم الأخر، وتؤمن بالقدر خيره وشرهه (٣).

فرسم القرآن الكريم لهذه الأمة طريقة الاستقامة فاستجابت لأمر الله ورسوله

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن جرير في تُفسيره (٣/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام (١/ ٣٦، ٣٧).

وآمنت برسل الله جميعًا، وشهد الله لهذا الإيمان في محكم كتابه فقال: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ من رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بالله وَمَلاَئكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُله لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مُّــن رَّسُله وَقَالُوا سَمَعْنَا وَأَطْعُنَا غُفْرَائكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وبلغ من عمق إيمانها برسل الله وتصديقها لهم، أنها تشهد لهم على أمهم بالبلاغ، كما تقدم في حديث أبى سعيد الخدري الله على قال: قال رسول الله على الله على المعدد الخدري الله على الله الله على الله

«يدعي نوح يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال الأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول: من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليهم شهيدًا، فذلك قوله جل ذكره: ﴿وَكَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةٌ وَسَطًا لَتَكُولُوا اللهُ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣] (١)

الأمر الثاني: أنها لم تتنقص أحدًا منهم، كما فعل غيرها من الأمم، بل وقرتهم وعزرتهم ونصرتهم، ونفت عنهم كل ما يقدح في أشخاصهم أو نبوتهم ورسالتهم، وأثبتت عصمتهم من الكفر، وارتكاب الكبائر قبل الرسالة وبعدها، وفي الصغائر خلاف والجمهور على عصمتهم من تعمدها (٢)

لأنهم صفوة الله من خلقه، كما أخبر الله في غير ما آية من كتاب فقال: ﴿إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عَمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٣٣].

وقال عن موسى عليه السلام: ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ [طه: ٣٩].

وقال عن عدد من رسله: ﴿وَإِنَّهُمْ عندَنَا لَمنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ﴾ [ص: ٤٧] وقال عن جميع رسله: ﴿اللهُ يَصْطَفِي منَ الْمَلاَئكَة رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ﴾ [الحج: ٧٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿وكَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطًّا﴾ (٨/ ١٧١) وقع الحديث (٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: لوامع الأنوار، للسفاريني، (٢/ ٣٠٣ - ٣٠٥).

فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدَهُ ﴾ [الأنعام: ٨٩، ٩٠].

وترى محبتهم واجبة، ونصرتهم لازمة؛ لذلك كان نبيها ورسولها محمد على أحب إليها من النفس والمال، والولد والوالد، كما جاء في الحديث الصحيح عن أنس شه قال: قال رسول الله على: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعن» (١)

ولما أخذ رسول الله بيد عمر بن الخطاب وقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي على: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحبب المي من نفسك» فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسي، فقال النبي على: «الآن يا عمر»(٢)

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يفدون النبي على بأموالهم وأنفسهم، فكان منهم من يقيه بجسده وقع السهام والنبال كما صنع أبو دجانة (٢) في غزوة أحد (٤). ولم يخذلوه قط أو يتخلفوا عن نصره والقتال بين يديه، حتى قال قائلهم يوم بدر وهو المقداد بن عمرو في (٥): يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾. [المائدة: ٢٤] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فو الذي بعثك بالحق؛ لو سرت بنا إلى برك الغماد (١) لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه... (٧)

يرى الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ، هذا الموقف العظيم من المقداد ، مشيدًا به متمنيًا أن يكون هو صاحبه فيقول: (شهدت من المقداد بن الأسود مشهدًا، لأن

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الإيمان، باب حب الرسول ﷺ (١/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري، الإيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي ﷺ (١١/ ٥٢٣)، رقم (٦٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) أبو دجانة هو: سماك بن خرشة، متفق على شهوده بدرًا، وكان ممن ذب عن النبي ﷺ يوم أحد، استشهد باليمامة، انظر: الإصابة (٨/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٥) هو المقداد بن عمرو الكندي، شهد بدرًا والمشاهد بعدها، وكان فارسًا يـوم بـدر، مـات سـنة (٣٣هــ)، في خلافة عثمان. انظر: ابن حجر، الإصابة (٣/ ٤٥٤).

 <sup>(</sup>٦) هو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلى البحر، وقيل: بلد بـاليمن. وقيـل: موضع في أقصى أرض هجـر، وقيـل:
 أقصى حجر باليمن، الحمرى، معجم البلدان (١/ ٣٩٩، ٤٠٠).

<sup>(</sup>٧) ابن هشام، السيرة، (١/ ٦١٥).

أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به (۱)، أتى النبي على وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: ﴿فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَاتلا﴾ ولكنا نقاتـل عـن يمينـك وعـن شمالك وبين يديك وخلفك فرأيت النبي على أشرق وجهه وسره، يعني قوله) (۲)

وقال سعد بن معاذ<sup>(۳)</sup> شه في هذا المقام: (... فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدًا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله، فسر رسول الله بقول سعد ونشطة ذلك..) (3)

فتأمل موقف هذه الأمة من نبيها، وانظر أي بون بينه وبين موقف قوم موسى عليه السلام في قولهم: ﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَاتلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِــدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤] أو موقف النصارى الذي أسلموا نبيهم لأعدائهم ليقتلوه ويصلبوه بزعمهم، وتآمر بعض تلامية وحوارييه عليه، كما تقدم بيان ذلك في فعل القوم مع أنبيائهم.

الأمر الثالث: أنهم لهم يغلوا أو يفرطوا في مدحهم بالباطل: وإنما قدروهم حق قدرهم، وعزروهم ونصروهم، وأحبوهم، وعظموهم وأجلُوهم غاية التعظيم والإجلال، ولم يفرطوا في مدحهم ولم يبالغوا في إطرائهم والثناء عليهم، ولم يجاوزوا الحد في ذلك، ولم ينزلوهم فوق المنزلة التي أنزلهم الله إياها، ولم يرفعوهم فوق المقام الذي لهم، فلم يجاوزوا بهم منزلة الرسالة والنبوة ومقام العبودية لله، وهما المقام والمنزلة التي أنزلهم الله إياها وأقامهم فيها وخاطبهم وذكرهم بها في كتابه العزيز (٥)، فقال عن نوح: ﴿ ذُرِيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ لُوحٍ إِنَّـهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ [الإسراء: ٣] وقال عن داود عليه السلام: ﴿ اصْبِر عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُر عُبْدَنَا وَاوَدُ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [ص: ١٧].

وقال عن سليمان عليه السلام: ﴿ وَوَهَبْنَا لَـٰذَاوُدَ سُلَيْمَانَ نَعْسَمَ الْعَبْدُ إِنَّـٰهُ أَوَّابٌ ﴾

<sup>(</sup>١) عدل به: أي وزن به، والمراد المبالغة في عظمة ذلك المشهد، انظر: فتح الباري (١/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب المغازي، باب قوله: ﴿إِذْ تَسْتَغِيُّونَ رَبَّكُمْ ﴾ (٧/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) هو سعد بن معاذ بن النعمان سيد الأوس، شهد بدرًا، ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهرًا حتى حكم في بني قريظة، ثم انتقض جرحه فمات، وذلك سنة خس. انظر: ابن حجر، الإصابة، (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) ابن هشام، سيرة (١/ ٦١٥).

<sup>(</sup>٥) وسطية أهل السنة بين الفرق (٢٨٢، ٢٨٣).

[ص: ٣٠]، وقال عن أيوب عليه السلام: ﴿وَاذْكُو عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّسِيْطَانُ بِنُصْب وَعَذَاب ﴾ [ص: ٤١]، وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام: ﴿وَاذْكُو عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمٌ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ أُولِي الأَيْدِي وَالأَبْصَارِ ﴾ [ص: ٤٥]، ثم قال عن عيسى عليه السلام: ﴿ لَن يَسْتَنَكُفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لله وَلاَ الْمَلاَمَكَةُ الْمُقَرِّبُونَ ﴾ [النساء: ١٧٢].

وقال عن خمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين: ﴿ سُبُحَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى اللَّهٰ عَبْدُهِ بَارَكْنَا حَوْلَهُ ﴾ [الإسراء: ١] وقال: ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدُهِ مَا أَوْحَى ﴾ [النجم: ١٠].

فمقام الرسالة والعبودية هو المقام الذي شرف به عباده المرسلين ومَنَّ عليهم به، وهم صلوات الله وسلامه عليهم يأبون أن يرفعوا فوق ذلك، وينهون أعمهم به ويحذرونهم من مجاوزة هذا المقام، ويقول في هذا المصطفى على الله تطروي كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسولها(۱)

فالأنبياء والمرسلين بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ويتزوجون النساء، ولكثير منهم بنون وحفدة وليسوا بآلهة ولا أبناء الله، كما ضل النصارى في عيسى عليه السلام، يقول الحق تبارك وتعالى على لسان محمد عليه مقررًا هذه الحقيقة: ﴿قُلْ إِلَمَا أَلَا السلام، يُوحَى إِلَيَّ أَلَمَا إِلَهُكُمْ إِلَة وَاحِدٌ الكهف: ١١٠]، ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مَن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً ﴾ [الرعد: ٣٨]، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ الطُّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان: ٢٠].

فهذه منزلة الرسل والأنبياء كما جاءت في القرآن لا إفراط ولا تفريط ولا غلـو ولا تقصير فآمنت بها أمة الإسـلام، فرسـل الله عبيـد لا يعبـدون، ورسـل لا يكـذبون؛ بـل يطاعون ويتبعون.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري: أحاديث الأنبياء، باب قول الله عز وجل: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكُتَابِ مَرْيَمَ﴾ (٦/ ٤٧٨).

# الفصل السادس وسطية القرآن في اليوم الآخر

## المبدث الأول أنواع المكذبين بالبعث

كذب كثير من الناس قديًا وحديثًا بالبعث والنشور، وبعض الذين قالوا بإثباته صوره على غير الصورة التي أخبرت بها الرسل، وقد بين الله سبحانه وتعالى قول المكذبين وذمهم وكفرهم وتهددهم وتوعدهم، قال تعالى: ﴿وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنّا تُرَابًا أَإِنًا لَفِي خَلْق جَديد أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبّهِمْ وَأُولَئِكَ الأَغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَكْنًا تُولَا لَقَيْ خَلْق جَديد أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبّهِمْ وَأُولَئِكَ الأَغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها خَالدونَ ﴾ [الرعد: ٥]، ﴿وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا السَدُّلِيَا وَمَا نَحْسَنُ بِمَنْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْس هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَسَدُوتُوا الْعَذَابُ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٩، ٣٠]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنّا عَظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَالَهُ فَسَدُورِكُمْ اللّهُ لَوْ خَلْقًا مِقا يَكُبُرُ فسي صُدُورِكُمْ فَسَي صُدُورِكُمْ فَلَولُونَ مَن يُعِيدًا ﴿ قُلْ الّذِي فَطَرَكُمْ أَولًا مَرَّةِ ﴾ [الإسراء: ٤٩- ١٥].

وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان أنواع المكذبين بالبعث والنشور من اليهود والنصارى والصابئة والفلاسفة ومنافقي هذه الأمة فقال: (وإنما المخالف ذلك أحد رجلين إما كافر، وإما منافق:

أما الكافر فإن اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في الجنة يزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح، وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمهما وعذابهما، وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح فقط، وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط.

وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية، فبلا يقرون لا بمعاد الأرواح، ولا الأجساد، وقد بين الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأجساد ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك، بيانًا تامًا غاية التمام والكمال.

وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة فإنهم يحرفون الكلام عن مواضعه، ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحاني، وهؤلاء مثل: القرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلف من قول المجوس والصابئة، ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام وطائفة ممن ضاهوهم من كاتب أو متطبب أو متكلم، أو متصوف، كأصحاب رسائل (إخوان الصفا) وغيرهم، أو منافق وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان) (١)

وذكر رحمه الله تعالى في موضع في الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم مـا يقـوم بـالنفس بعد الموت من اللذة والألم، لا بإثبات حقائق منفصلة يتنعم بها، ويتألم بها) (٢)

وحقيقة قول هؤلاء أن الله لم يكن صادقًا في إخباره عن حقائق ما في المعاد وكذلك رسوله على ولذلك سمي شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الصنف من المتفلسفة المخالف لما عليه المسلمون في أمر المعاد (بأهل التخييل) وقال فيهم: فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم، ومن متكلم ومتصوف، ومتفقه، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله والآخرة إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق، ولا هدى الخلق، ولا أوضح الحقائق) (٢)

وقد صنف الدكتور عمر الأشقر المكذبين بالبعث والنشور إلى ثلاثة أصناف: <sup>(1)</sup>

الأول: الملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق، ومن هؤلاء كثير من الفلاسفة الدهرية الطبائعية، ومنهم الشيوعيون في عصرنا، وهؤلاء ينكرون صدور الخلق عن خالق، فهم منكرون للنشأة الأولى والثانية، ومنكرون لوجود الخالق أصلاً، ولا يحسن مناقشة هؤلاء في أمر المعاد، بل يناقشون في وجود الخالق ووحدانيته أولاً ثم يأتي إثبات المعاد بعد ذلك، لأن الإيمان بالمعاد فرع عن الإيمان بالله.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق (۱۳/ ۲۳۸).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۲۱۳/۶).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٥/ ٣١).

<sup>(</sup>٤) اليوم الآخر، القيامة الكبرى، لعمر الأشقر، (٧٢).

وهؤلاء يدعون أنهم يؤمنون بالله، ولكنهم يدعون أن قدرة الله عاجزة عن إحيائهم بعد إماتتهم، وهؤلاء هم الذين ضرب الله لهم الأمثال، وساق لهم الحجج والبراهين لبيان قدرته على البعث والنشور، وأنه لا يعجزه شيء، ومن هؤلاء طائفة من اليهود يسمون بالصادقين، يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بتوراة موسى، وهم يكذبون بالبعث والنشور والجنة والنار.

الثالث: الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع(١١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اليوم الآخر، القيامة الكبرى، لعمر الأشقر، ص (٧٢).

## المبدث الثاني

### نظرة في نصوص اليوم الآخر عند أهل الكتاب

لا شك أن الكتب السماوية التي أنزلها الحق تبارك وتعالى كانت تزخر نصوصها بذكر اليوم الآخر، والتخويف منه، والتبشير بما أعده الله للمؤمنين به في جنات النعيم، والتحذير من النار وأهوال القيامة، إلا أن هذه التكتب طرأ عليها تحريف كثير، وذهب كثير من نصوصها التي تتعرض لليوم الآخر(۱)

ففي التوراة التي تنسب إلى موسى لا نجد إلا نصًا واحدًا يصرح بيوم القيامـة، وهـو في التوراة السامرية صريح للعاية، ولكنه في التوراة العبرية يحتمل معنيين.

ففي التوراة السامرية (أليس هو مجموعًا عندَي مختومًا في خـزاثني إلى يــوم الانتقــام والمكافأة وقت تزل أقدامهم) (٢٠).

وفي التوراة العبرانية هكذا: (أليس ذلك مكنوزًا عندي مختومًا عليه في خزائني، لـي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم) (٣)

فنص السامرية يدل على أن الفصل إنما يكون في يوم القيامة الذي سماه يوم الانتقام والمكافأة، أما نص العبرانية فإنه يجيز أن يكون الانتقام في الدنيا، ويجيز أن يكون في الآخرة، ولذلك فإن الصادقين من اليهود الذي لا يؤمنون إلا بتوراة موسى العبرية لا يؤمنون بالبعث والنشور، لعدم وجود دلالة تدل على البعث والنشور، أما أسفار الأنبياء الأخرى في التوراة ففيها بعض النصوص التي تصرح بالبعث والنشور، وكذلك الأناجيل.

ا - ففي سفر دانيال: (كثيرون من الراقدين تحت الـتراب يستيقظون، هـؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار، وازدراء الأبدي)

٢- وفي سفر المزامير يذكر الحشر إلى النار فيقول: (مشل الغنم إلى النار يساقون،

<sup>(</sup>١) اليوم الآخر، القيامة الكبرى، ص (٩٢).

<sup>(</sup>٢) سفر التثنية الاشتراع، الإصحاح (٣٢)، ص (٣٤، ٣٥) من التوراة السامرية.

<sup>(</sup>٣) التوراة العبرانية نقلًا عن اليوم الآخر، القيامة الكبرى، (٩٢).

<sup>(</sup>٤) سفر دانيال، الإصحاح (١٢).

الموت يرعاهم، ويسودهم المستقيمون غداة، وصورتهم تبلى، والهاوية مسكن لهم) (١٠).

٣ - وفي إنجيل لوقا إشارة إلى عذاب القبر، فقد جاء فيه: (ومات الغنى ودفن، فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب) (٢).

فالمقبور من أهل الفجور يكون في العذاب ويرى مقعده من النار، والهاوية هي النار.

إغبيل متى: (فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها والقها عنك خير لـك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو رجلان) (٣).

٥ - ومن أكثر الكتب التي تحدثت عن الجنة والنار إنجيل برنابا، فقد تحدث عن أهل الجنة، وأنهم يأكلون ويشربون، ولكنهم لا يتبولون، ولا يتغوطون، لأن طعامهم وشرابهم ليس فيه خبث ولا فساد، ولكن النصارى يكذبون بهذا الإنجيل الذي ظهر أخيرًا في عصرنا هذا. النصارى يعتقدون أن الذي ينعم أو يعذب في القيامة هو الروح فحسب، وقال بقولهم بعض الذي ينتسبون إلى الإسلام من الفلاسفة والفرق الباطنية الضالة (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سفر المزامير، الخامس والخمسين، الفقرة (٥).

<sup>(</sup>٢) إنجيل لوقا، الإصحاح السادس عشر، الفقرة (٢٢).

<sup>(</sup>٣) إنجيل متى، الإصحاح الثامن عشر، الفقرة (٨).

<sup>(</sup>٤) اليوم الآخر، القيامة الكبرى، (٩٤).

## المبدث الثالث أدنة البعث والنشور

الإيمان بالمعاد دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه، وتقرير ذلك بالأخبار الصادقة المضروبة للاعتبار والإرشاد، وكما ذكر القرآن الأدلة عليه ورد على منكريه، وبين كذبهم وافتراءهم.

والفطرة السليمة تدل عليه وتهدي إليه، ولا صحة لما يزعمه الضالون من أن العقول تنفي وقوع البعث والنشور، فإن العقول لا تمنع وقوعه، والأنبياء لا يأتون بما تحيل العقول وقوعه، وإن جاءوا بما يحير العقول<sup>(1)</sup>، ومن وسطية القرآن، وحكمته واستقامته على الصراط المستقيم جاءت الأدلة التي تكلمت على البعث بأساليب متنوعة ومتعددة تخاطب الفطرة، والعقل السليم، وتؤثر في أعماق القلوب فإذا تأملت وتفكرت في كتاب الله أتضح لك أدلة كثيرة منها:

## أولاً: إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة:

ومن أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخبار الحق تبارك وتعالى بذلك، فمن آمن بالله وصدق رسوله الذي أرسل، وكتابه الذي أنزل فلا مناص له من الإيمان بما أخبرنا به من البعث والنشور، والجزاء والحساب، والجنة والنار، وقد نوع الحق تبارك وتعالى أساليب الإخبار ليكون أوقع في النفوس وآكد في القلوب:

١ - ففي بعض المواضع يخبرنا بوقوع ذلك اليوم إخبارًا موكدًا (بإن) أو (بإن واللام)
 كقوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ [طه: ١٥].

وقوله: ﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ [الحجر: ٨٥]، وقوله: ﴿إِنَّ مَسَا تُوعَدُونَ لَآتِ﴾ [الأنعام: ١٣٤]، وقوله: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ﴾ [المرسلات: ٧].

٧-وفي موضع آخر يقسم الله تعالى على وقوعه ومجيئه كقوله تعـالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

<sup>(</sup>١) اليوم الآخر، ص (٧٣).

هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْم الْقَيَامَة لاَ رَيْبَ فيه ﴾ [النساء: ٨٧].

ويقسم على تحقيق ذلك بما شاء من مخلوقاته كقوله: ﴿وَالذَّارِيَات ذَرْوًا ﴿ فَالْحَاملاَت وِقْسرًا ﴿ فَالْجَامِلاَت وِقْسرًا ﴿ فَالْجَامِلاَت وَقَسَمات أَمْسِرًا ﴿ إِنَّمَا تُوعَسدُونَ لَصَسادقٌ ﴿ وَإِنَّ السلاِينَ لَوَاقَسعٌ ﴾ [المذاريات: ١-٦]، وقوله ﴿ وَالطُّورِ ﴿ وَكَتَابِ مَّسْطُورٍ ﴿ فِي رَقٌ مَنْشُسورٍ ﴿ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُسورِ ﴿ وَالسَّقْف الْمَرْفُوعِ ﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿ مَا لَهُ مِن دَافِعِ ﴾ [الطور: ١- ٨].

٣- وفي بعض المواقع يأمر رسله بالإقسام على وقوع البعث وتحقيقه، وذلك في معرض الرد على المكذبين به المنكرين له، كقوله: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَسى وَرَبِّسي لَتَأْتِينَا كُمْ ﴾ [سبا: ٣]، وقوله: ﴿ وَيَسْتَنْبُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ ﴾ [يونس: ٥٣]، وقوله: ﴿ زَعَمَ اللّذِينَ كَفُرُوا أَن لَن يُنْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتَنَبُّونٌ بِمَا عَمِلْتُمْ ﴾ [التغابن: ٧].

٤ - وفي مواضع أخرى يذم المكذبين بالمعاد كقوله: ﴿ قَدْ خَسِر الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ الله وَمَا كَانُوا مُهْتَدينَ ﴾ [يونس: ٥٥].

وقوله: ﴿ أَلاَ إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلاَلِ بَعيـــد﴾ [الشـورى: ١٨]. وقولـه: ﴿ بَلِ ادَّارَكَ عَلْمُهُمْ فِي الْآخرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكَّ مَّنْهَا بَلْ هُمَّ مِّنْهَا عَمُونَ﴾ [النمل: ٦٦].

٥ - وأحيانا يمدح المؤمنين بالمعاد: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعَلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلِّ مِّنْ عند رَبِّنَا وَمَا يَدُّكُو إِلاَّ أُولُو الألْبَابِ ﴿ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُلُكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنسَتَ الْوَهَابُ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللهَ لاَ يُخْلَفُ الْميعَادَ ﴾ [آل عمران: ٧-٩].

٦- وأحيانا يخبر أنه وعد صادق، وخبر لازم، وأجل لا شك فيه: ﴿ ذَلكَ لاَ يَهُ لَمُ اللَّهِ لَهُ النَّاسُ وَذَلكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿ وَمَا لُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لاَجَلَلْ عَالَى عَذَابَ الاَّخِرَةِ ذَلكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿ وَمَا لُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لاَجَلَلْ عَالَى عَدْهُ إِلَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادقٌ ﴾ [الذاريات: ٥].

٧- وفي بعض الأحيان يخبر عن مجيئه واقترابه كقولـه: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿ وَنَـــرَاهُ وَنَـــرَاهُ وَرَبُهُ بَعِيدًا ﴿ وَقُولُه: ﴿ أَتَى أَمْرُ الله فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل: ١].

٨- وفي مواضع اخرى يمدح نفسه تبارك وتعالى بإعادة الخلق بعد موتهم ويذم الآلهة التي يعبدها المشركون بعدم قدرتها على الخلق وإعادته كقوله: ﴿وَاتَّخَدُوا مِن دُونِه آلِهَةً لاَّ يَخْلُقُونَ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَ يَمْلكُونَ لأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَلاَ يَمْلكُونَ مَوْتًا وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نَشُورًا﴾ [الفرقان: ٣].

٩ - وبين في مواضع أخرى أن هذا الخلق وذاك البعث وبعثكم ﴿إِلاَّ كَنَفْسِ وَاحدَة﴾ [لقمان: ٢٨]، وقال: ﴿أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن تُسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴾ [القيامة: ٣، ٤].

ثانيًا: ومن وسطية القرآن في إقناع الناس بالإيمان باليوم الآخر الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى: استدل القرآن على الخلق الثاني بالخلق الأولى، فنحن نشاهد في كل يوم حياة جديدة، يُخلق أطفال ويولدون، وطيور تخرج من بيضها، وحيوانات تلدها أمهاتها وأسماك تملأ البحر والنهر، يرى الإنسان ذلك كله بأم عينيه، ثم ينكر أن يقع مثل ذلك مرة أخرى بعد أن يبيد الله هذه الحياة.

إن الذين يطلبون دليلاً على البعث بعد الموت يغفلون عن أن خلقهم على هذا النحو أعظم دليل فالقادر على خلقهم، قادر على إعادة خلقهم، وقد أكثر القرآن من الاستدلال على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى، وتذكير العباد المستبعدين لذلك بهذه الحقيقة: ﴿وَيَقُولُ الإِلسَانُ أَإِذَا مَا مَتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ﴿ أَوَ لاَ يَذْكُرُ الإِلسَانُ أَلَا حَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْنًا ﴾ [مريم: ٦٦، ٦٧].

ويذكرنا القرآن في موضع آخر بالخلق الأول للإنسان، فأبونا آدم خلقه الله من تراب، فالقادر على جعل التراب بشرًا سويًا، لا يعجزه أن يعيده بشرًا سويًا مرة أخرى بعد موته، ويذكرنا أيضًا بخلقنا نحن – ذرية آدم – فإنه خلقنا من سلالة من ماء مهين، تحول هذا الماء فأصبح نطفة. ثم صارت النطفة علقة، ثم تحولت إلى مضغة .. إلى أن نفخ فيها الروح، وجعلناها إنسانًا سويًا، فالقادر على هذا الخلق المشاهد المعلوم قادر على إحياء الخلق وإحياء الموتى (١)

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب ثُمَّ مِسن لُطْفَة ثُمَّ مِنْ عَلَقَة ثُمَّ مِن مُصْفَقة مُّخَلَقَة وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةً لِّنَبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَمَ مُن يُتَوَقَى رَمِنكُم مَّن يُودُ إِلَى أَرْذَلِ أَجَلً مُّسَمَّى ثُمَّ لَخْرِجُكُمْ طَفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُم مَّن يُتَوقَى رَمِنكُم مَّن يُودُ إِلَى أَرْذَلِ المُعْمُرِ لِكَيْلاً يَعْلَمَ مِن بَعْد عَلْمٍ شَيْنًا وَتَرَى الأَرْضَ هَامِئِةً فِإِذَا إِلْتَوَلَٰذِا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَلْبَعُوا أَلْبَعْتُ مِن كُلِّ رَفِّحِ بَهِيجٍ ﴿ وَلَكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَآلَهُ يُخْيِي الْمَوْتَى وَآلَهُ عَلَى كُلِّ شَسِيْءٍ

<sup>(</sup>١) اليوم الآخر: ص (٧٧).

قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ﴾ [الحج: ٥-٧].

وقد أمر الله عباده بالسير في الأرض، والنظر في كيفية بـدء الخلـق ليسـتدلوا بـذلك على قدرته على الإعـادة: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدئُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلكَ عَلَــى اللهَ يَسيرٌ ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الأَخِرَةَ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [العنكبوت: ١٩، ٢٠].

ثالثًا: ومن الأدلة التي ذكرت في القرآن في الاستدلال على البعث: القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه، قبيح في نظر البشر أن يرمى بالعجز عن حمل الشيء الحقير من يستطيع حمل العظيم، ومثله إذا غلب إنسان رجلاً شديد البأس قويًا لا يقال له: إنك لا تستطيع أن تصرع هذا الهزيل الضعيف، ومن استطاع أن يبني قصرًا لأ يعجزه بناء بيت صغير. ولله المثل الأعلى، فإنه جملة خلقه ما هو أعظم من خلق الناس، فكيف يقال للذي خلق السموات والأرض أنت لا تستطيع أن تخلق ما دونها(١)

قال تعالى: ﴿أَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مَثْلَهُمْ بَلَسى وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس: ٨١]، وقال تعالى: ﴿لَحَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْتِي النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧].

قال ابن تيمية رحمه الله: (فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السموات والأرضر أعظم من خلق أمثال بنى آدم، والقدرة عليه أبلغ وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك) (٢)

وقال شارح الطحاوية: (أخبر تعالى أن الذي أبدع السموات والأرض على جلالتهما، يُحيى عظامًا قد صارت رميمًا، فبردها إلى حالتها الأولى) (٢)

رابعًا: قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال: الـذين يكـذبوذ بالبعث يرون هلاك العباد، ثم فناءهم في التراب، فيظنون أن إعادتهم بعد ذلك مستحيلة ﴿ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [السجدة: ١٠].

<sup>(</sup>١) اليوم الآخر: (٧٨).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (۳/ ۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) اليوم الآخر، ص (٧٩).

والمراد بالضلال في الأرض: تحلل أجسادهم، ثم اختلاطها بـتراب الأرض، تقـول: ضل السمن في الطعام، إذا ذاب وانماع فيه (١)

وقد بين الخلق تبارك وتعالى في أكثر من موضع أن من تمام ألوهيته وربوبيته قدرته على نحويل الحلن من حال إلى حال، ولذا فإنه يميت ويحيى ويخلق ويفنى، ويخسرج الحي من الميت، والميت من الحي قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهِ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْدَيِّتُ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرَ خُسْبَانًا ذَلِكُ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [الأنمام: ٩٦، ٩٥].

ومن الجبة الجامدة الصماء يخرج نبتة غضة خضراء تزهر تثمر ثم تعطي هـذه النبتـة الحية حبوبًا جامدة ميتة، ومن الطيور الحية يخرج البيض الميت، ومن البيض الميت تخرج الطيور المتحركة المغردة التي تنطلق في أجواء الفضاء.

إن تقليب العباد، موت فحياة، ثم موت فحياة، دليل عظمي على قدرة الله التي تجعل النفوس تخضع لعظمته وسلطانه: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَخْيَاكُمْ ثُسمً يُمِينُكُمْ ثُمَّ إِنَهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٨].

وقد ذكرت الأدلة التي ذكرتها في الاحتجاج على البعث من الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى، ومن كون القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه، وتحويل الخلق من حال إلى حال في سورة يس في موضع واحد من كتاب الله، وهذا يدل على وسطية القرآن واستقامته على الصراط المستقيم واعتداله وقوة حجته في إقناع الناس بإقامة الحجج والبراهين.

قال تعالى: ﴿وَصَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِي خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعَظَامَ وَهِي رَمِيمٌ ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا اللَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَارًا فَسَإِذَا اللّذِي أَنْشُهُمْ مَنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أَوَ لَيْسَ اللَّذِي خَلُقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مَثْلَهُمْ بَلَسَى أَلْتُم مِّنَهُ تُوقَدُونَ ﴿ أَوَ لَيْسَ اللَّذِي خَلُقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مَثْلَهُمْ بَلَسَى وَهُو الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْنًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ فَسُبُحَانَ الَّذِي بِيَدِه مَلَكُوتُ كُلَّ شَيْءَ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ﴾ [يس: ٧٨- ٨٣].

ونزلت هذه الآيات في أبي بن خلف حيث أتى رسول الله ﷺ بعظم ثم قال: يما

<sup>(</sup>١) اليوم الآخر، ص (٧٩).

محمد من يحيى هذا وهو رميم؟، قال: الله يحيه ثم يميته ثم يدخلك النار »، فقتله رسول الله عليه يوم أُحُد، وقيل: نزلت في العاص بن وائل(١)

ولو كان صاحب المقولة المذكورة في أسباب النزول لبيبًا عاقلاً لم يسأل هذا السؤال؛ لأن وجوده وخلقه في هذه الحياة يجيب عن السؤال، وقد وضح النص هذا المعنى الذي أجمله في البداية فقال: ﴿ قُلْ يُحْيِهَا الّذي أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّة وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ [يس: ٧٩] فاحتج بالإبداء على الإعادة، وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم ضروريًا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزًا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز.

ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق، وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: ٧٩] فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته، ومواده وصورته، فكذلك الثاني، فإذا كان تام العلم، كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيى العظام وهي رميم؟(٢)

٢- ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر، يتضمن جوابًا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميمًا عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معًا، فقال: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الأَخْصَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مَنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ [بس: ٨٠]. فاخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر، الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده، تنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا يستعصى عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم (٣)

٣- ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم، على الأيسر الأصغر فإن
 كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو قادر على ما دونه بكثير قال تعالى:
 ﴿أَوَ لَيْس الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مثْلَهُمْ بَلَـــى وَهُـــوَ الْخَـــلاَّقُ الْعَلِيمُ
 الْعَلِيمُ
 آيس: ٨١].

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان، لتفسير الطبري (١٢/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية: (٤٦).

<sup>(</sup>٣) اليوم الآخر، القيامة الكبرى (٨٢).

فأخبر أن الذي أبدع السموات والأرض على جلالتهما، وعظم شأنهما، وكبر أجسامهما، وسعتهما، وعجيب خلقهما، أقدر عليه أن يجبى عظامًا قد صارت رميمًا، فيردها إلى حالتها الأولى(١)

٤ - ثم أكد تبارك وتعالى ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أن فعله ليس بمنزلة غيره، الذي يفعل بالآلات والكلفة، والنصب والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من إله ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون: ﴿كُنْ ﴾ فإذا هو كائن كما شاء وأراد ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْنًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ إلى : ١٨]، ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده، فيفرق فيه بفعله وقوله: ﴿فَسُبْحَانَ الّذِي بِيدِهِ مَلكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يس: ١٨].

خامسًا: ومن أدلة البعث التي جاءت في القرآن الكريم ما ذكر الله في كتاب من إحياء بعض الأموات في هذه الحياة.

ومن ذلك ما أخبر الله تعالى عن قوم موسى، قال تعالى: ﴿ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً ﴾ [البقرة: ٥٥] فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ثم بعثهم بعد موتهم ﴿ فَأَخَلَتُكُمُ الصَّاعَقَةُ وَ اَلْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ [البقرة: ٥٥، ٥٥] الصَّاعَقَةُ وَ النَّمُ تَنْظُرُونَ ﴾ [البقرة: ٥٥، ٥٥] وقتيل بنى إسرائيل الذي اختلفوا في قاتله فأمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل بجزء منها، فأحياه الله وأخبر عمن قتله: ﴿ فَقُلْنَا اصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللهُ الْمَوْتَى وَيُريكُمْ آيَاته لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ ﴾ [البقرة: ٧٧].

وأخبر المولى عز وجل عن الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف خشية الموت فأماتهم الله ثم أحياهم قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَسنَرَ الْمَوْتَ فَقَالَ لَهُمُ الله مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ الله لَذُو فَصْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَسرَ النَّساسِ لاَ يَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٣]، وأخبرنا المولى عز وجل عن قصة الذي مر على قرية وهي يَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: على عروشها فتعجب من إحياء الله لها بعد موتها، فأماته الله مائة عام شم بعثه حتى يوقن أن الله على كل شيء قدير قال تعالى: ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَة وَهِي خَاوِيَسةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَلَى يُحْيى هَذَه الله بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ الله مائة عَامٍ ثُمْ بَعَنَهُ قَالَ كُمْ لَبَعْتَ قَالَ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَى يُحْيى هَذَه الله بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ الله مائة عَامٍ ثُمْ بَعَنَهُ قَالَ كُمْ لَبَعْتَ قَالَ

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية (٤٦٠).

لَبِشْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلِ لَبِشْتَ مائَةَ عَامٍ فَالْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَالْظُرْ إِلَى حَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَالْظُرْ إِلَى العظامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَـــهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

وإبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يريه كيف يحيى الموتى، فكان هـ أنا المشــهد الــذي حدثنا الحق تبارك وتعالى عنه: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَ لَـــمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُوْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

أمره الله أن يأخذ أربعة من الطيور فيذبحها، ثم يفرق أجزاءها على عـدة جبـال ثـم ناداها آمرًا إياهًا بالاجتماع، فكان كل عضو يأتي ويقع في مكانه، فلما تكامل اجتماعهـا نفخ الله فيها الروح وانطلقت محلقة في الفضاء.

وعيسى عليه السلام كان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله، وكان يحيى الموتى بإذن الله، فقد قال لقومه:

﴿ وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةً مِّن رَّبُّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطَّينِ كَهَيْئَةَ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيه فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [آل عمران: ٩٤].

وأصحاب الكهف ضرب الله على آذانهم في الكهف ثلاثمائة وتسع سنين ثم قاموا من رقدتهم بعد تلك الأزمان المتطاولة: ﴿ ثُمَّ بَعَنْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِشُوا أَمَدًا ﴾ [الكهف: ١٧] ﴿ وَكَذَلكَ بَعَثْنَاهُمْ لَيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَم لَبِئُتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَمْدُ إِلَى الْمَدينَة فَلْيَنْظُو أَيُّهَا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدينَة فَلْيَنْظُو أَيُّهَا أَوْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَفْ وَلاَ يُشْعِرَنُ بِكُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١٩].

﴿ وَلَلِبُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مَائَةً سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا ﴾ [الكهف: ٢٥].

وكانت آية موسى الكبرى عصا جامدة يلقيها على الأرض فتتحول بقدرة الله إلى ثعبان مبين: ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مَّبِينٌ﴾ [الشعراء: ٣٧] وعندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم ألقى موسى عصاه فإذا هي تبتلع تلك العصى والحبال على كثرتها: ﴿فَاللَّهُ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفَكُونَ﴾ [الشعراء: ٤٥].

سادسًا: ومن أدلة القرآن على إثبات البعث، ضربه المثل بإحياء الأرض بالنبات، وقد ضرب الله المثل لإعادة الحياة إلى الجثث الهامدة، والعظام البالية بإحيائه الأرض بعد موتها بالنبات: ﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَت الله كَيْفَ يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلكَ لَمُحْيسي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ ﴾ [الروم: ٥٠] وقال: ﴿وَاللهُ الّذِي أَرْسَلَ الرّيَاحَ فَتَثيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَد مّيّتِ فَأَحْيَيْنًا بِهَ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلكَ النّشُورُ ﴾ [فاطر: ٩].

سابعًا: والدليل السابع في القرآن الاستدلال بحكمة الله حيث إن حكمته تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب، فإن الله خلق الخلق لعبادته وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه ويطيعونه ويتبعون أمره ويجتنبون نهيه، فمن العباد من استقام على طاعة الله، وبذل نفسه وماله في سبيل ذلك ومنهم من رفض الاستقامة على طاعة الله، وطغى وبغى، أفليس بعد ذلك أن يموت الصالح والطالح ولا بد أن يجزي الله الحسن بإحسانه والمسئ بإساءته، قال تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا لَكُمْ عَالَى اللهُ اللهُ

إن الملاحدة الذين ظلموا أنفسهم هم الذين يظنون الكون خلق عبثًا وباطلاً لا لحكمة، وأنه لا فرق بين مصير المؤمن المصلح والكافر المفسد، ولا بين التقى والفاجر، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطلاً ذَلكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ للَّذِينَ كَفَرُوا مَنَ النَّارِ ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المُتَّقِينَ كَالْمُفْسِدِينَ فِي المَّرْفِينَ الْمُنْ المُلْتَقِينَ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المُتَقِينَ كَالْمُفْسِدِينَ فِي المَّرَافِينَ اللَّعَلِي الْمُتَقِينَ كَالْمُفْسِدِينَ فِي المَّرَافِينَ المُنْ النَّالِ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْونَا وَعَملُوا المَالِحَاتِ كَالْمُونِ الْمِي الْمُرْفِقِ الْمُعْلَى المُنْفِينَ الْمُنْفِقِينَ كَالْمُونِ الْمِينَا لَعْمَلُوا المَثَالِقُونَ الْمُنْ اللْمُونِ المَنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَا اللَّهُ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَا اللْمُنْفِينَا الْمِنْفِينِ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَا الْمُنْفُونَ الْمُنْفِينَا الْمُنْفِينَا الْمُنْفِينَا الْمُنْفِينَا الْمُنْفِينَا الْمُنْفِينَا الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينَا الْمُنْفِيْفِي الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينَا الْمُنْفِيْفِيْفِيْفِيْفِي الْمُ

فهذه أساليب القرآن في إقناع الناس بالبعث اعتمدت على خطاب العقل والانسجام مع الفطرة والتجاوب مع القلوب، ونجد في القرآن الكريم وصفًا لأهوال يوم القيامة، ويصور القرآن الكريم بعض معالم أهوال يوم القيامة، من قبض الأرض وطى السماء وانفطارها، ودك الأرض ونسف الجبال وتفجير البحار وتسجيرها، وموران السماء، وتكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم، ويصور لنا القرآن الكريم حال الكفار وذلتهم وهوانهم وحسرتهم ويأسهم وإحباط أعمالهم، وتخاصم العابدين والمعبودين وتخاصم الكافر وقادة الضلالة، وتخاصم الضعفاء والسادة وتخاصم الكافر وقرينه الشيطان، وخاصمة الكافر أعضاءه، وتخاصم الروح والجسد، وتكلم القرآن عن

الشفاعة وبَين شروطها والمقبول منها، والمرفوض، والمراد بالحساب والجزاء، وعن مشهد الحساب، وهل يسأل الكفار؟ ولماذا يسألون؟ وحدثنا القرآن الكريم عن اقتصاص المظالم بين الخلق، وكيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة، وبَيَّنَ المولى عز وجل في القرآن عظم شأن الدماء، وبين أن هناك يوم القيامة توضع الموازين التي توزن بها الأعمال، وأخبرنا النبي على الحوض والذين يذادون عنه.

وصور القرآن الكريم حشر الكفار إلى النار، ومرور المؤمنين على الصراط، وخلاص المؤمنين من المنافقين، وهذا الذي ذكرنا كله من وسطية القرآن في باب الإيمان باليوم الآخر، وحكمته البالغة في إخباره بما ينفع الناس وترغيبهم وترهيبهم منه، حتى يستعدوا لذلك اليوم بالأعمال الصالحة ويبتعدوا عن الأعمال المحرمة.

## الهبدث الرابع

### طعام أهل النار وشرابهم ولباسهم

تكلم القرآن الكريم عن طعام أهل النار وبين أنه الضريع والزقوم، وأن شرابهم الحميم والغسلين، والغساق قال تعالى: ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِيعٍ ۞ لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِي مَـن جُوعٍ ﴾ لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِي مَـن جُوعٍ ﴾ [الغاشية: ٦، ٧] والضريع: شوك بأرض الحجاز يقال له: الشبرق.

وعن ابن عباس: الشبرق: (نبت ذو شوك لا طئ بالأرض، فإذا هاج سمي ضريعًا) (۱). وقال قتادة: (من أضرع الطعام وأبشعه) (۲)

وهذا الطعام أكلهم لـ فنوع من أنواع العذاب، لا يتلذذون بـ ولا تنتفع بـ أجسادهم.

أما الزقوم فقال تعالى فيه: ﴿ طَعَامُ الأثِيمِ ۞ كَالْمُهُلِ يَعْلِي فِي الْبُطُونِ ۞ كَعَلْيِ الْمُهُلِ يَعْلِي الْبُطُونِ ۞ كَعَلْيِ الْحَمِيمِ ﴾ [الدخان: ٤٤- ٤٦]. وقد وصف الله شجرة الزقوم في آية أخرى فقال ﴿ أَذَلكَ خَيْرٌ لُولاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فَتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ۞ لَنُولاً أَمْ شَجَرَةٌ الزَّقُوسُ الشَّيَاطِينِ ۞ فَإِنَّهُمْ لاَكُلُونَ مَنْهَا فَمَالتُونَ مِنْهَا البُطُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لإلَى الْجَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٢٦- ٢٦].

وقال في موضع آخر: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُونَ الْمُكَذَّبُونَ ﴿ لاَّكُلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ﴿ فَمَالِنُونَ مَنْهَا الْبُطُونَ ﴿ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴿ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ [الواقعة: ٥١ – ٥٦].

ويؤخذ من هذه الآيات أن هذه الشجرة خبيثة، جذورها تضرب في قعر النار، وفروعها تمتد في أرجائها، وثمر هذه الشجرة قبيح المنظر لذلك شبهت برؤوس الشياطين، وقد استقر في النفوس قبح رؤوسهم وإن كانوا لا يرونهم، ومع خبث هذه الشجرة وخبث طلعها، إلا أن أهل النار يلقى عليهم الجوع بحيث لا يجدون مفرًا من الأكل منها إلى درجة ملء البطون، فإذا امتلأت بطونهم أخذت تغلي في أجوافهم كما يغلى دردى الزيت، فيجدون لذلك ألامًا مبرحة، فإذا بلغت الحال بهم هذا المبلغ اندفعوا

<sup>(</sup>١)، (٢) التخويف من النار، لابن رجب (١١٥).

إلى الحميم وهو الماء الحار الذي تناهى حره، فشربوا منه كشرب الإبـل الـتي تشـرب وتشرب ولا تروي لمرض أصابها، وعند ذلك يقطع الحميم أمعـاءهم ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [عمد: ١٥] هذه هي ضيافتهم في ذلك اليوم العظيم (١)

وإذا أكل أهل النار هذا الطعام الخبيث من الضريع والزقوم غصوا بــه لقبحــه وخبثــه وفساده: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً وَجَحِيمًا ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [المزمل: ١٢- ١٣].

ومن طعام أهل النار الغسلين، قال تعالى: ﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ ﴿ وَلاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غَسْلِينَ ﴿ لَا يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخَاطِئُونَ ﴾ [الحاقة: ٣٥ – ٣٧]، وقال تعالى: ﴿هَذَا فَلْيَسَدُّوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴾ وآخرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴾ [ص: ٥٧ – ٥٨].

والغسلين والغساق بمعنى واحد، وهو ما سال من جلود أهبل النمار من القيح والصديد، وقيل: ما يسيل من فروج النساء الزواني ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم، وقال القرطبي: (هو عصارة أهل النار) (٢)

أما شرابهم فهو الحميم قال تعالى: ﴿وَسُقُوا مَاءٌ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ [محمد: ١٥].

وقال: ﴿وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءِ كَالْمُهْلِ يَشُوِي الْوجُوة بِسَنْسَ الشَّسرَابُ وَسَساءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٢٩] وقال: ﴿وَيُسْقَى مِن مَّاء صَدِيد ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيعُهُ﴾ [إبراهيم: ١٦، ١٧] وقال: ﴿هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴾ [صُ: ٥٧] وقد ذكرت هذه الآيات أربعة أنواع من شراب أهل النار:

الأول: الحميم، وهو الماء الحار الذي تناهى حره.

الثاني: الغساق، وقد مضى الحديث عنه، فإنه يـذكر في مـأكول أهـل النـار ومشروبهم.

الثالث: الصديد، وهو ما يسيل من لحم الكافر وجلده.

الرابع: المهل وهو كعكر الزيت، فإذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه فيه (٣)

<sup>(</sup>١) اليوم الآخر، الجنة والنار، لعمر الأشقر (٨٨).

<sup>(</sup>٢) يقطُّهُ أولى الاعتبار، مما ورد في ذكر الجنة والنار، صديق حسن (٨٦).

<sup>(</sup>٣) اليوم الآخر، الجنة والنار (٩٠).

أكلهم النار:

ومن أصحاب الذنوب من يطعمه الله جمر جهنم جزاء وفاقًا.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فَي بُطُونِهِمْ لَارًا وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَلْزَلَ اللهُ منَ الْكتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ﴾ [البقرة: ١٧٤].

لباس أهل النار:

أما لباس أهل النار فقد أخبرنا تبارك وتعالى أنه يفصلً لأهل النار حلل من النار، كما قال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطَّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن تَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُوُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴾ [الحج: ١٩] وكان إبراهيم التيمي إذ تلا هذه الآية يقولُ: (سبحان من خلق من النار ثيابًا)(۱)

وقال تعالى: ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَتِذَ مُقَرَّنِينَ فِي الأصْفَاد ﴿ سَـرَابِيلُهُم مِّـن قَطـرَانَ وَتَعْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ﴾ [براهيم: ٤٩] والقطران: هو النحاس المذاب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التخويف من النار، لابن الجوزي، (١١٦).

## المبدث الذامس صور من عذاب أهل النار

## أولاً: تفاوت عذاب أهل النار:

إِن الآيات القرآنية قد بينت تفاوت أصحاب النار في العذاب كقول تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [الناء: ١٤٥]، وقوله: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخُلُوا آلَ فَرْعُونَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦]، وقوله: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِي الله زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴾ [النحل: ٨٨].

وقد بين النبي ﷺ ذلك في قوله: «إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته».

وفي رواية «إلى عنقه» (١) وفي صحيح البخاري: حدثنا رسول الله ﷺ عن أخف الناس عـذابًا فقـال: «إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة تغلى منها دماغة» (٢)

عن تفاوت أصحاب النار في العذاب يقول القرطبي: (هذا الباب يدلك على أن كفر من كفر فقط، ليس ككفر من طغى وكفر وتمرد وعصى، ولا شك أن الكفار في عذاب جهنم متفاوتون، كما قد علم من الكتاب والسنة، ولأنا نعلم على القطع والثبات أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين، وفتك وأفسد في الأرض وكفر مساويًا لعذاب من كفر فقط، وأحسن للأنبياء والمسلمين، ألا ترى أبا طالب كيف أخرجه النبي على ضحضاح لنصرته إياه وذبه عنه وإحسانه إليه) (٣)

وقال ابن رجب: (واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التي أدخلوا بها النار) إلى أن قال: (وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار بحسب أعمالهم، فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر، وقد يخفف عن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب شدة حر النار (٤/ ٢١٨٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار (١١/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) التذكرة للقرطبي (٤٠٩).

بعضهم بحسنات أخرت له أو بما شاء الله من الأسباب، ولهذا يموت بعضهم في النار) (١) ثانيًا: إنضاج الجلود:

إن نار الله يوم القيامة تحرق جلود أهل النار، والجلد موضع الإحساس بألم الاحتراق، ولذلك فإن الله يبدل لهم جلودًا أخرى غير تلك التي احترقت لتحترق من جديد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصُلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ الله كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ٥٦].

### ثَالثًا الصهر:

من الوان العذاب التي ذكرت في القرآن صب الحميم فوق رؤوسهم، والحميم هو ذلك الماء الذي انتهى حره، فلشدة حره تذوب امعاؤهم وما حوته بطونهم: ﴿فَالَـــذِينَ كَفَرُوا قُطَّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُــونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴾ [الحج: ٣٠].

أخرج الترمذي من حديث أبى هريرة عن النبي على قال: (إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر، ثم يعود كما كان». وقال: حسن غريب صحيح (٢)

## رابعًا: اللفح:

ومن إهانة الله لأهل النار أنهم يحشرون في يوم القيامة على وجوههم عميًا وصمًا وبكمًا. قال تعالى: ﴿وَمَن يَهْد اللهُ فَهُوَ الْمُهْنَد وَمَن يُضْللْ فَلَن تَجدَ لَهُمْ أَوْليَاءَ من دُونِه وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة عَلَى وُجُوهِمِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمًّا مَّأُواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَت ْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩٧]، ويلقون في النار على وجوههم: ﴿وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّنَة فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ في النّار هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النمل: ٩٠].

ثم إن النار تلفح وجوههم وتغشاها أبدًا لا يجدون حائلاً يحول بينهم وبينها:

<sup>(</sup>١) التخويف من النار: (١٤٢، ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول لابن الأثير (١٠/ ٥٤٠) والترمذي كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في شراب أهل النار، رقم (٢٥٨) (٥٤٠).

قال تعالى: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لاَ يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلاَ عَن ظُهُـودِهِمْ وَلاَ مَن ظُهُـودِهِمْ وَلاَ مَن ظُهُـودِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ [الأومنون: ١٠٤] ﴿ لَلْفَحُ وَجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ [إسراميم: ٥٠] ﴿ أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِــه سُــوء الْعَذَابِ يَوْمَ 'لْقِيَامَةَ ﴾ [الزمر: ٢٤].

وانظر إلى هذا المنظر الذي تقشعر لهوله الأبدان: ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُــوهُهُمْ فِــي النَّـــارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهِ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاَ﴾ [الاحزاب: ٦٦].

#### خامسًا: السحب:

ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار في النار على وجوههم: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالَ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَـسَّ سَـقَرَ ﴾ [القمر: ٤٧، ٤٨] ويزيد من آلامهم حال سحبهم في النار أنهم مقيدون بالقيود والأغلال والسلاسل: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكَتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِذِ الْأَعْلَالُ فَـي أَعْنَاقِهِمْ والسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ إِذِ الْأَعْلَالُ فَـي أَعْنَاقِهِمْ والسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ إِذِ الْمُعْلَالُ فَسِي أَعْنَاقِهِمْ والسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ إِذِ الْمُعَلِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ [غافر: ٧٠- ٢٧].

## سادسًا: تسويد الوجوه:

يسود الله في الدار الآخرة وجوه أهل النار:

﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ أَكْفَ رَثُمْ بَعْ لَهِ إِيَسَانَكُمْ فَلَدُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُ رُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٦] وهو سواد شدید، كانما حلت ظلمة اللیل في وجوههم: ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّنَة بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذَلَةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَ الْغُشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قَطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلَمًا أُولَئِكَ أَصَّحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُون ﴾ [يونس: ٢٧].

## سابعًا: إحاطة الناربالكفار:

قال تعالى: ﴿ بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّنَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّسَارِ هُسمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴾ [البقرة: ٨١]، ولا يكون المرء كذلك إلا إذا كان كافرًا مشركًا، يقول صديق حسن خان (١٠): (المراد بالسيئة هنا الجنس، ولا بد أن يكون سببها محيطًا به من جميع جوانبه، فلا تبقى

<sup>(</sup>۱) أحد علماء الهند المجددين والسالكين سبيل السلف الصالح، محمد صديق خان بـن حسـن بـن علـى بـن لطـف الله المحسيني البخاري القنوجي أبو الطيب، ولـد ونشا في قنـوج بالهنـد، وتـزوج بملكة بهويـال، وأخـذ عليـه مداراتـه للإنجليز، وتولى بعض الأمور لهم، توفى سنة ١٣٠٧ هـ انظر الأعلام: (١٦٧١).

له حسنة، وسدت عليه مسالك النجاة، والخلود في النار هو للكفار والمشركين، فيتعين تفسير السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك وبهذا يبطل تشبث المعتزلة والخوارج لما ثبت في السنة متواترًا من خروج عصاة الموحدين من النار) (١)

ولما كانت الخطايا والذنوب تحيط بالكافر إحاطة السوار بالمعصم، فإن الجزاء من جنس العمل، ولذا فإن النار تحيط بالكفار من كل جهة، كما قال تعالى: ﴿لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ﴾ [الأعراف: ٤١] والمهاد: ما يكون من تحتهم، والغواش جمع غاشية: وهي التي تغشاهم من فوقهم، والمراد أن النيران تحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَعْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْت أَرْجُلِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ٥٥] وقال في موضع آخر: ﴿لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمَن تَحْتهِمْ ظُلَلً وَالزمر: ٢٦]، وقد صرح بالإحاطة في موضع آخر: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ [التوبة: ٤٩] وقد فسر بعض السلف المهاد بالفراش، والغواش باللحف (٢)

وتأتي الإحاطة من ناحية أخرى، وذلك أن للنار سُورًا يحيط بالكفار، فلا يستطيع الكفار مغادرتها أو الخروج منها، كما قال تعالى:

﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادَقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُوا بِمَاء كَالْمُهُلِ يَشْـوِي الْوَجُوهَ بِئْس الشَّرَابُ وَسَاءت مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٢٩] وسرادق النار سورهًا وحائطها الـذي يحيط بها (٣)

### ثامنًا: اطلاع النارعلي الأفندة:

قال تعالى: ﴿كَلاَّ لَيُنْبَذَنَ فِي الْحُطَمَة ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿ نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ ﴿ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْدَةِ ﴾ [الممزة: ٤- ٧] قال محمد بن كعب(٤) القرظي:

(تأكله النار إلى فؤاده، فإذا بلغت فؤاده انشئ خلقه، وعن ثابت البناني (٥) أنه قرأه

<sup>(</sup>١) يقظة أولى الاعتبار (٦٧).

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن کئير (۳/ ۱٦۸).

<sup>(</sup>٣) اليوم الآخر الجنة والنار (١٠٢).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني من حلفاء الأوس، كان أبوه من سبى بنى قريظة إمام علامة صادق، توفى ١٠٨هـ سير أعلام النبلاء (٥/ ٦٥) شذرات الذهب (١/ ١٣٦)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٥) هَوَ الْإِمام الزاهد التابعي الفاضل، ثابت بن أسلم البناني أبو محمد أنس بن مالك، وهو أثبت الناس في أنس، وهـو من الثقات الأثبات، تتوفى سنة ١٢٧هـ، وقيل ٢٣هـ، انظر: تهذيب التهذيب (٢/٢).

هذه الآية، ثم قال: (تحرقهم النار إلى الأفئدة وهم أحياء لقد بلغ منهم العذاب، ثم يبكي) (١)
تاسعًا: قيود أهل النار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم:

أعد الله لأهل النار سلاسلاً وأغلالاً وقيودًا ومطارقًا: ﴿إِنَّا أَعْتَدُنَا للْكَافِرِينَ سَلاَسَلَ وَأَغْسَلاَلاً وَجَعِيمًا ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّة وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [المزمل: ١٦، وسَعِيرًا ﴾ [الإنسان: ٤]، ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً وَجَعِيمًا ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّة وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [المزمل: ١٦، ١٣]، والأَغلال توضع في الأعناق: ﴿وَجَعَلْنَا الأَغْلاَلَ فِي أَعْنَاقِ اللّذِينَ كَفَرُّوا هَلْ يُخْسِزَوْنَ إِلاَّ مَسا كَسَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [سبا: ٣٣]، ﴿إِذِ الأَغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ والسَّلاَسلُ يُسْحَبُونَ ﴾ [غانو: ٧١].

والأنكال: القيود سميت أنكالاً؛ لأنه يعذبهم وينكل بهم بها ﴿لَدَيْنَا أَنكَالاً﴾ [المزمل: ١٦] والسلاسل نوع آخر من ألوان العذاب التي يقيد بها المجرمون في الدنيا، وانظر إلى هذه الصورة التي أخبرنا بها الكتاب الكريم: ﴿خُذُوهُ فَغُلُوهُ ۞ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ في سلْسلَة ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ [الحاقة: ٣٠، ٣٦]، وأعد الله لأهل النار مقامع من حديد وهي المطارق التي تهوى على المجرمين وهم يحاولون الخروج من النار، فإذا بها تطوح بهم مرة أخرى إلى سواء الجحيم: ﴿وَلَهُم مَّقَامِعُ مَنْ حَدِيدِ ۞ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ خَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [الحج: ٢١، ٢٢].

# عاشرًا: قرن معبوداتهم وشياطينهم في النار:

قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿ لَوْ كَانَ هَوُلاَءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلِّ فِيهَا خَالدُونَ ﴾ [الانبياء: ٩٥، ٩٩] يقول ابن رجب: (لما عبد الكفار الآلهة من دون الله واعتقدوا أنها تشفع لهم عند الله، وتقربهم إليه، عوقبوا بأن جُعلت معهم في النار إهانة لهم وإذلالاً، ونكاية لهم وإبلاغًا في حسرتهم وندامتهم، فإن الإنسان إذا قرن في العذاب بمن كان سبب عذابه كان أشد في ألمه وحسرته) (٢٠).

قال القرطبي: (وإنما يجمعان في جهنم؛ لأنهما قد عبدا من دون الله، لا تكون النار عذابًا لهما؛ لأنهما جمادا، وإن يفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت الكافرين وحسرتهم، هكذا قال بعض أهل العلم) (٣)

<sup>(</sup>١) التخويف من النار، لابن رجب (١٤٦).

<sup>(</sup>٢) المصدّر السابق (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) التذكرة للقرطبي (٣٩٢).

ولهذا المعنى يقرن الكفار بشياطينهم ليكون أشد لعذابهم ﴿وَمَن يَعْسَشُ عَسَن ذَكْسِرِ الرَّحْمَنِ لُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ وَاللَّهُمْ أَيْصُدُونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ وَتَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذَ طَلَّمْتُمْ أَلْكُومٌ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِشَى الْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذَ طَلَّمْتُمْ أَلْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٦- ٣٩].

### الحادي عشر: حسرتهم وندمهم ودعاؤهم:

عندما يرى الكفار النار يندمون أشد الندم، ولات ساعة مندم: ﴿وَأَسَرُوا النَّدَامَــةَ لَمَّــا رَأَوُا الْعَدَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقَسْطُ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ﴾ [بونس: ٥٥] وعندما يطلع الكافر على صحيفة أعماله، فيرى كفره وشركه الذي يؤهله للخلود في النار، فإنه يدعو بالثبور والهلاك، ﴿وَأَمَّــا مَــنُ أُورًا ﴿ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴾ [الانشقاق: ١٠- ١٢].

ويتكرر دعاؤهم بالويل والهلاك عندما يلقون في النار، ويصلون حرها: ﴿وَإِذَا أَلْقُوا مَنْهَا مَكَانًا صَيِّقًا مُقَرِّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ لاَ تَدْعُوا الْيَوْمُ ثُبُورًا وَاحدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾ الفرقان: ١٣- ١٤] وهناك يعلو صراخهم ويشتد عويلهم، ويدعون ربهم آملين أن يخرجهم من النار: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ [فاطر: ٣٧] وهم يعترفون في ذلك الوقت بضلالهم وكفرهم وقلة عقولهم: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنًا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿ فَاعْتَرَفُوا بِلَنَهِمْ فَسُحِقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنًا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ فَاعْتَرَفُوا بِلَذَبِهِمْ فَسُحقًا لأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [الملك: ١٠، ١١]، ولكن طلبهم يرفض بشدة ويجابون بما يستحق أن تجاب به الأنعام: ﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنًا قَوْمًا صَالِينَ ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مَنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴾ قال اخْسَؤوا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ ﴾ [المومنون: ١٠٥ - ١٥].

لقد حق عليهم القول، وصاروا إلى المصير الذي لا ينفع معه دعاء ولا يقبل فيه رجاء: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِئُونَ ﴿ وَلَوْ شَنْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسَ هَدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقُولُ مِنِي لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ فَلُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلَد بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٢- ١٤].

ويتوجه أهل النار بعد ذلك بالنداء إلى خزنة النار، يطلبون منهم أن يشفعوا لهم كي يخفف الله عنهم مما يعانونه: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَئَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا

مِّنَ الْعَذَابِ ﴿ قَالُوا أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي صَلَالٍ ﴾ [غافر: ٩٤، ٥٠] وعند ذلك يسألون الشفاعة كي يهلكهم ربهم: ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالَكُ لِيَقْضُ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِنُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧].

لقد خسر هؤلاء الظالمون أنفسهم وأهليهم عندما استحبوا الكفر على الإيمان، واستمع إلى عويلهم وهم يرددون حال العذاب: ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهِ وَأَطَعْنَا اللهِ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاَ﴾ [الأحزاب: ٢٦] ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ خَالدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ [هود: ١٠٦].

قال الليث<sup>(۱)</sup> رحمه الله: (الزفير: أن يملأ الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من النفس ويخرجه، والشهيق أن يخرج ذلك النفس) (۲)

وما ذكرت من صور العذاب في القرآن الكريم يدل على أن العذاب حسى ومعنوي، وفيه من الوضوح والبيان ما يجعل الإنسان صاحب الفطرة السوية من أن يستجيب لأوامر الله ويجتنب نواهيه، وهذه الصور الحية لا توجد في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرها من الكتب المقدسة، وهذا يدل على وسطية القرآن وحكمته في عرض اليوم الآخر بمشاهدة الحية في الترهيب بدون إفراط أو تفريط أو زيادة أو نقصان، وبإذن الله سنتكلم في الصفحات القادمة عن جانب الترغيب والله الهادي إلى سواء السبيل.

※ 华 华

<sup>(</sup>۱) الليث بن سعد هو شيخ الديار المصرية الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، ويكنى أبا الحارث، ولد سنة (٩٤هـ) بقرقشند، وكان غنبًا سخيًا، يزيد دخله عن عشرين ألف دينار سنويًا، مع ذلك لم تجب الزكاة في ماله لأنه من شدة سخانه ما كان يبقى عنده نصاب الزكاة، قال الشافعي فيه: الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه، توفى عام (١٧٥هـ) انظر ترجمته في تاريخ بغداد (٣/١٣)، تذكرة الحفاظ (٢٠٧/١).

<sup>(</sup>٢) يقظة أولى الاعتبار، لصديق حسن خان (٧٢).

## المبحث السادس صفــــة الجنــــة

## أولاً: الجنة لا مثل لها:

إن نعيم الجنة شيء أعده الله لعباده المتقين نابع من كرم الله وجوده وفضله، ووصف لنا المولى عز وجل شيئًا من نعيمها إلا أنه ما أخفاه الله عنا من نعيم شيء عظيم لا تدركه العقول، ولا تصل إلى كنهه الأفكار. قال تعالى: ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةً أَعْيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧].

وقد جاء في الصحيح عن أبى هريرة: قال رسول الله ﷺ: فقال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرءوا إن شئتم ﴿فَـــالاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَالُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١)

وقد بين الله سبحانه وتعالى سبب هذا الجزاء بما وفقهم إليه من أعمال عظيمة من قيام ليل، وإنفاق في سبيله قال تعالى:

﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ لَفُسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السَجدة: ١٧،١٦].

# ثانيًا: أبواب الجنة:

وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه الجنة بأن لهـا أبوابًـا يـدخل منهـا المؤمنـون كمـا تدخل منها الملائكة قال تعالى: ﴿جَنَّات عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَّهُمُ الأَبْوَابُ﴾ [ص: ٥٠].

وقال تعالى: ﴿وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤].

وأخبر الحق تبارك وتعالى أن هذه الأبواب تفتح عندما يصل المؤمنون إليها، وتسقبلهم الملائكة محيية بسلامة الوصول: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ [الزمر: ٧٣].

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح كتاب بدء الخلق، باب صفة الجنة (٦/ ٣٦٦) رقم (٣٢٤٤).

وعدد أبواب الجنة ثمانية، وأحد هذه الأبواب يسمى: الريان وهو خاص بالصائمين، كما في حديث البخاري عن النبي على الله الحنة ثمانية أبواب فيها بساب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون (١)

وقد بين العلماء أن هناك بابًا للمكثرين من الصلاة، وبابًا للمتصدقين وبابًا للمجاهدين، فمن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة وهكذا(٢)

### ثالثًا: درجات الجنة:

إن أهل الجنة متفاوتون فيما بينهم على حساب أعمالهم وتوفيق الله لهم وكذلك درجاتهم في الآخرة، بعضها فوق بعض قال تعالى: ﴿ وَمَن يَأْتِه مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالحَات فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلا﴾ [طه: ٧٥]، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم قال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لَمَن تُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصُلاَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَثْكُورًا ﴿ كُلُهُ مَعْظُورًا ﴿ الطَّرْ كَيْكُ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴾ الطُر و كَيْهُ فَطَاءُ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴾ الطُر و كَيْهُ فَطَاءُ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴾ الطُر و كَيْهُ فَطَاءُ رَبِّكَ اللهِ مِنْ عَلَاء مَنْ عَطَاء وَاللّهُ وَالإسراء: ١٨ - ٢١].

فبين سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر ما يتفاضل الناس في الدنيا وأن درجات الآخرة أكبر من درجات الدنيا. قال تعالى: ﴿لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاً وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى﴾ [الحديد: ١٠].

وقال تعالى: ﴿لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَلْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَلْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ اللهَ الْمُحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَعْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٩٥، ٩٦].

وقد روى البخاري عن أبى هريرة ﷺ قال النبي ﷺ «من آمن بالله وبرسوله وأقـام الصلاة وصام رمضان كان حقًا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله، أو جلـس

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح، كتاب بده الخلق، باب صفة أبواب الجنة (٦/ ٣٦٦) رقم (٣٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٦/ ٣٧٨).

في أرضه التي ولد فيها، فقالوا يا رسول الله: أفلا نبشر الناس؟! قال: إن في الجنة مائسة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء الأرض، فإذا سألتم الله، فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة»، أراه قال: الوفوقه عرش الرحمن منسه تفجر ألهار الجنة»(١)

## رابعًا: أنهار الجنة:

ذكر القرآن الكريم أنهار الجنة في آيات عديدة قال تعالى: ﴿وَبَشُرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ﴾ [البقرة: ٢٥].

قال تعالى: ﴿مَثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ حَمْرٍ لَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلِ مُصَفَّى﴾ [محمد: ١٥].

ومن الأنهار التي ذكر النبي ﷺ في أحاديثه في الجنة ما رواه البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: فرقعت لي السدرة فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران، ونهـــران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان: فنهران في الجنة، (٢).

وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: هسيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة (٢٠).

ومن أنهار الجنة: الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله ﷺ، ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: فبينما أنا أسير في الجنة، إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر الجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: فهذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبة أو صينه مسك أذفر، شك الراوي (هدبة) (١).

وقد فسر ابن عباس الكوثر بالخير الكثير الذي أعطاه الله لرسوله ﷺ، وبين سعيد ابن جبير أن النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه (٥).

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد، باب درجات الجاهدين، (٦/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الأشربة، باب شرب اللبن، (١٠/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) صحي مسلم، كتاب الجنة، باب ما في الدنيا من أنهار الجنة (٤/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) صحيَّح البخاري مع الفتح، كتاب الرَّقاق، باب في الحوض (١١/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب في الحوض، فتح الباري، (١١/ ٤٧٥).

### خامسًا: عيون الجنة:

وفي الجنة عيون كثيرة مختلفة الطعوم والمشارب قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴾ [الحجر: ٤٥]. ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظَلاَلِ وَعُيُّونِ ﴾ [الرسلات: ٤١]، وقال في وصف الجنتين اللتين اللتين الله خاف ربه ﴿فِيهِمَا عَيْنَان تَجُّرِيَانِ ﴾ [الرحن: ٥٠]، وقال في وصف الجنتين اللتين دونهما ﴿فِيهِمَا عَيْنَان نَضَّا حَتَانِ ﴾ [الرحن: ٢٦].

وفي الجنة عينان يشرب المقربون ماءهما صرفًا غير مخلوط، ويشرب منهما الأبرار الشراب مخلوطًا ممزوجًا بغيره، العين الأولى: عين الكافور، قال تعالى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ الشَّرِابِ مَحْلُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [الإنسان: ٥، ٦] من كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عَبَادُ الله يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [الإنسان: ٥، ٦] فقد أخبر أن الأبرار يشربون – شرابهم ممزوجًا من عين الكافور بينما عباد الله يشربونها خالصًا.

العين الثانية: عين التسنيم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعسيمٍ ﴿ عَلَسَى الأَرَائِسِكَ يَنظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿ حَتَامُهُ مَسْكٌ وَفِي لَنظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿ حَتَامُهُ مَسْكٌ وَفِي ذَلكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ [المقفيّي: ٢٧- ذَلكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ [المقففيّي: ٢٧- ٢٨] ومن عيون الجنة عين تسمى السلسبيل، قال تعالى: ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كُأْسًا كُأْنً مِزَاجُهَا رَخْجَيلًا ﴿ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴾ [الإنسان: ١٧، ١٥].

## سادسًا: قصور الجنة وخيامها:

يبني الله لأهل الجنة مساكن طيبة حسنة كما قال تعالى: ﴿وَمَسَاكِنَ طَيَّبَةً فِي جَنَّاتَ عَدْنَ﴾ [سبا: ٣٧] وقال في جزاء عباد عَدْنَ﴾ [التوبة: ٧٣] وقال في جزاء عباد الرحن: ﴿أُولَئكَ يُجْزُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقُونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلاَمًا﴾ [الفرقان: ٧٥]، وقال تعالى واصفًا هذه الغرفات: ﴿لَكِنِ اللّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ وَعْدَ الله لاَ يُحْلَفُ اللهُ الْمِيعَادَ﴾ [الزمر: ٢٠].

وقد أخبرنا المولى عز وجل أن في الجنة خيامًا قال تعالى: ﴿ حُــورٌ مَّقْصُــورَاتٌ فــي الْخيَامِ ﴾ [الرحمن: ٧٧] وهذه الخيام عجيبة، فهي من لؤلؤ، بل هي من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً وفي بعض الروايات عرضها ستون ميلاً، ففي صحيح

البخاري عن النبي ﷺ قال: «الخيمة درة مجوفة طولها في السماء ثلاثون ميلا، في كل زاويـــة منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون» (١)

### سابعًا: نور الجنة:

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلاَّ سَلاَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةُ وَعَشِيًّا ﴿ تَلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ ثَقِيًّا﴾ [مريم: ٦٢، ٦٣].

أي في وقت البكرات ووقت العشيات، لا أن هناك ليلاً ونهارًا، ولكنهم في أوقـات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار) (٢)

ويقول ابن تيمية في هذا الموضوع: (والجنة ليس فيها شمس ولا قمـر، ولا ليـل ولا نهار، لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش) <sup>(٣)</sup>

### ثامنًا: وصف بعض شجر الجنة:

سدرة المنتهى: وهذه الشجرة ذكرها المولى عز وجل في كتابه العزيز وأخبر سبحانه أن رسولنا ﷺ رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها عندها، وأن هذه الشجرة عند جنة المأوى التي غشيها مما لا يعلمه إلا الله عندما رآها الرسول ﷺ قال تعالى: ﴿عنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى ﴿ عَنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ﴿ إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ مَا زَاغَ الْبَصَـرُ وَمَلَا طَغَى ﴾ [النجم: ١٤- ١٧].

شجرة طوبى: وهذه شجرة عظيمة كبيرة تصنع ثياب أهل الجنة، عن أبى سعيد الخدري شه قال: قال رسول الله ﷺ: «طوبي شجرة في الجنة مسيرة مائة عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها (١٤)

الشجرة التي يسير الراكب في ظلها مائة عام: هذه شجرة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقها، وقد بين الرسول على عظم هذه الشجرة بأن أخبر أن الراكب لفرس من الخيل التي تعد للسباق مجتاج إلى مائة عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب بدء الخلق، باب صفة الجنة، (٦/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (٤/ ۲۷۱).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي ابن تيمية (٤/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٤) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، (٤/ ٦٣٩، رقم الحديث ١٩٨٥).

يمكنه. ففي صحيح البخاري عن أبى هريرة ﴿ عن النِّي ﷺ قال: «إن في الجنة لشـــجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة، واقرؤوا إن شنتم: ﴿ وَظِلُّ مَّمْدُودٍ ﴾ [الواقعة: ٣٠] » (١)

وهذا يدل على خلق بديع وقدرة الصانع البديع سبحانه وتعالى:

## تاسعًا: نعيم أهل الجنة:

لقد مدح القرآن الكريم نعيم الآخرة وذم الدنيا الفانية ورغب في ما عنـد الله علـى متـاع الدنيا القريب العاجل في مواضع كثيرة، كقوله تعـالى: ﴿لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدينَ فيهَا نُؤُلاً مِّنْ عنْد الله وَمَا عنْدَ الله خَيْرٌ لُلاَبْرَارِ﴾ [آل عمران: ١٩٨].

وقوله: ﴿ وَلاَ تَمُدُّنُ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مَّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَنَفْتَهُمْ فيه وَرِزْقُ رَبَّكَ خَيْرٌ مِّن ذَلكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عنْهُ وَرِزْقُ رَبَّكَ خَيْرٌ مِّن ذَلكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عنْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّن ذَلكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عنْهِ وَرَبِّهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُوانٌ مِّنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ ﴾ [آل عمران: ١٥] والآيات في هذا الباب كثيرة.

## عاشرًا: طعام أهل الجنة وشرابهم:

ذكر الله سبحانه وتعالى أن في الجنة ما تشتهيه الأنفس من المآكل والمشارب ﴿وَفَاكَهَةَ مُمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿ وَلَخَمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٠] ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنْفُــسُ وَتَلَــذُّ الأَعْيُنُ ﴾ [الزخرف: ٧١].

وقد أباح الله لهم أن يتناولوا من خيراتها وألوان طعامها وشرابها ما يشتهون: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنينًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ في الأيَّام الْخَالِيَة﴾ [الحاقة: ٢٤].

## الحادي عشر: خمر أهل الجنة:

من الشراب الذي يتفضل الله به على أهل الجنة الخمر، وخمر الجنة خال من العيوب والآفات التي تتصف بها خمر الدنيا، فخمر الدنيا تـذهب العقـول، وتصـدع الـرءوس، وتوجع البطون، وتمرض الأبدان، وتجلب للأسقام، وقد تكون معيبة في صنعها أو لونها أو غير ذلك، أما خمر الجنة فإنها خالية من ذلك كله، وجميلة صافية رائعة (٢). قال تعـالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينِ ﴿ بَيْضَاءَ لَذَّةً لِلشَّارِبِينَ ﴿ لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة (٦/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: اليوم الآخر، الجنة والنار، د. عمر الأشقر (٣٣٠).

[الصافات: ٤٥- ٤٧] فقد وصف الله جمال لونها (بيضاء) ثم بين أنها تلذ شاربها لا يمل من شربها ﴿وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾ [الصافات: ٤٧] وقال في موضع آخر يصف خمر الجنة ﴿يَطُونُ عَنْهَا وَلاَ هُونَ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّحَلَّدُونَ ﴿ بِأَكُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿ لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنْزِفُونَ ﴾ [الراقعة: ١٧- ١٩].

قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات: (لا تصدع رؤوسهم، ولا تنزف عقولهم بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة، وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: في الحمر أربع خصال: السكر، والصداع، والقئ، والبول، فذكر الله خمر الجنة، ونزهها عن هذه الخصال) (١)

وقال تعالى في موضع آخر: ﴿يُسْقَوْنُ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ﴿ حَتَامُهُ مِسْكُ ﴾ [الطففين: ٢٥، ٢٦] والرحيق: الخمر، ووصف هذا الخمر بوصفين: الأول أنه تَختـوم أي موضـوع عليـه خاتم، الأمر الثاني: أنهم إذا شربوه وجدوا في ختام شرابهم له رائحة المسك(٢)

## الثاني عشر: طعام أهل الجنة وشرابهم لا دنس معه:

الجنة دار خالصة من الأذى، وأهلها مطهرون من أوساخ أهل الدنيا، ففي البخاري عن أبى هريرة شخف قال: قال رسول الله ﷺ: «أول زمرة تلج الجنة صورقم علمى صمورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها، ولا يمتخطون، ولا يتغوطون،

وليس هذا خاص بأول زمرة تدخل الجنة، وإنما هو عام في كل ما يدخل الجنة ففي رواية عند مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أول زمرة تدخل الجنة من أمتى على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلولهم على أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل، ولا يتغوطون، ولا يتبولون، ولا يتبولون، ولا يتبولون، ولا يتبولون،

فالذي يتفاوت فيه أهل الجنة مما نص عليه في الحديث قوة نور كل منهم، أما خلوصهم من الأذى فإنهم يشتركون فيه جميعًا، فهم لا يتغوطون ولا يتبولون، ولا يتفلون، ولا يبزقون، ولا يمتخطون. وفضلات الطعام والشراب تتحول إلى رشح كرشح

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (٦/ ٥١٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة، (٦/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب الجنة، باب أول زمرة تدخلُ الجنة، (٢١٨٨/٤)، رقم الحديث (٢٨٣٤).

المسك يفيض من أجسادهم، كما يتحول بعض منه إلى جشاء ولكنه جشاء تنبعث منه روائح طيبة عبقة عطرة.

ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، ولا يتفلون، ولا يتبولون ولا يتغوطون، ولا يتخطون» ·

قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاء كجشاء المسك» (١)

### الثالث عشر: آنية طعام أهل الجنة وشرابهم:

آنية طعام أهل الجنة، التي يأكلون ويشربون بها من الـذهب والفضة قـال تعـالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصحَافِ مِن ذهب.

وقال: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَة مِّن فَضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرَ ﴾ [الإنسان: ١٥] أي اجتمع فيها صفاء القوارير وبياض الفَضَّة.

ومن الآنية التي يشربون بها الأكواب والأباريق والكشوس: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْسَدَانَّ مُخَلِّدُونَ ﴿ بِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَعِينَ ﴾ [الواقعة: ١٧، ١٨] والكوب ما لا أذن له ولا عروة ولا خرطوم، والأباريق، ذوات الآذان والعرى، والكأس: القدح الذي فيه الشراب.

## الرابع عشر: لباس أهل الجنة وحليهم ومباخرهم:

أهل الجنة يلبسون فيها الفاخر من اللباس، ويتزينون فيها بأنواع الحلى من الذهب والفضة واللؤلؤ قال تعالى: والفضة واللؤلؤ، فمن لباسهم الحرير، ومن حليهم أساور الذهب والفضة واللؤلؤ قال تعالى: ﴿ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب وَلُؤلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٣].

﴿وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَة وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: ٢١] وملابسهم ذات الوان، ومن الوان الثياب التي يلبسون الخضر من السندس والاستبرق:

﴿ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكَنِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ النَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٣١].

<sup>(</sup>١)رواه مسلم، كتاب الجنة، باب أول زمرة تدخل الجنة (٤/ ٢١٨٠)، رقم الحديث (٢٨٣٥).

ولباسهم أرقى من أي ثباب صنعها الإنسان، فقد روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب<sup>(۱)</sup> في قال: أتى رسول الله في بثوب من حرير، فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه، فقال رسول الله في المناديل سعد بن معاذ<sup>(۱)</sup> في الجنة أفضل من هذا»<sup>(۱)</sup>

وقد أخبر الرسول ﷺ أن لأهل الجنة أمشاطًا من الذهب والفضة، وأنهم يتبخرون بعود الطيب، مع أن روح المسك تفوح من أبدانهم الزاكية، ففي صحيح البخاري عن أبى هريرة ﷺ عن الرسول ﷺ في صفة الذين يدخلون الجنة: «آنيتهم الذهب والفضسة، وأمشاطهم الذهب، ووقود مجامرهم الآلوة – عود الطيب – ورشحهم المسك»(٤)

وثياب أهل الجنة وحليهم لا تبلى ولا تفنى، ففي صحيح مسلم عن أبى هريـرة هوياب أهل الجنة وحليهم لا تبلى ولا تبلى ثيابه، ولا يفني شبابه، (٥)

### الخامس عشر: فرش أهل الجنة:

فرش أهل الجنة عظيمة القدر، بطائنها من الإستبرق، فما بالك بظاهرها، وهناك ترى النمارق مصفوفة على نحو يسر الخاطر ويبهج النفس، والزرابي مبثوثة على شكل منسق متكامل قال تعالى: ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿ وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ وَزَرَابِي مَبْفُوثَةٌ ﴾ [الغاشية: ١٣- ١٦]، ﴿مُتَّكِنِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتُ يُنِ ذَانَ ﴾ [الرحن: ٥٤].

﴿مُتَّكِنِينَ عَلَى رَفْرَفَ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حسَانَ﴾ [الرحن: ٧٦]، والمـراد بالنمــارق: المخــاد والوسائد والمساند، والزرابي: البسط، والعبقري: البسط الجياد، والرفرف: ريــاض الجنــة وقيل: نوع من الثياب، والأرائك: السرر.

<sup>(</sup>۱) هو البراء بن عازب بن الحارث الأنصارى الأوسى، أبو عمارة، وقيل: أبو عمرو هـ و وأبـ وه صـحابيان، شـهد أحـد وما بعدها، واستصغر يوم بدر، وشهد مع على شه الجمل وصفين، وحرب الحوارج، مات سنة اثنتين وسبعين من الهجرة. انظر الإصابة (١/ ١٤٦، ١٤٧).

 <sup>(</sup>٢) هو أبو عمر سعد بن معاذ بن المعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأوسى الأنصارى سيد الأوس
رمى يوم الحندق بسهم فعاش بعد ذلك شهرا حتى حكم في بنى قريظة حكمه المشهور الذي وافق فيه حكم الله
من فوق سبع سموات وبعد ذلك مات بسبب انتفاض جرحه وذلك سنة خس للهجرة. انظر: الإصابة (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري مع الفتح ، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة (٦/ ٣٦٧) رقم الحديث (٣٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب في صفة الجنة (٣٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب في دوام نعيم الجنة (٤/ ١٨١)، رقم الحديث (٢٨٣٦).

### السادس عشر: خدم أهل الجنة:

يخدم أهل الجنة ولدان ينشئهم الله لخدمتهم، يكونـون في غايـة الجمـال والكمـال، كمـا قـال تعالى: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانَ مُّخَلِّدُونَ ﴿ بَأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينَ﴾ [الواقعة: ١٧، ١٨].

قال ابن كثير رحمه الله: (يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان أهل الجنة (مخلدون) أي: على حالة واحدة مخلدون عليها، ولا يتغيرون عنها لا تزيد أعمارهم عن تلك السن، ومن فسرهم بأنهم مخرصون، في آذانهم الأقرطة، فإنما عبر عن المعنى؛ لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير وقوله تعالى: ﴿إِذَا رَأَيْــتَهُمْ حَسِــبَتَهُمْ لُوْلُــؤًا مَنْ وَرَاهِ الإنسان: ١٩].

أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجـوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم، حسبتهم لؤلؤًا منثورًا، ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن) (١)

## السابع عشر: اجتماع أهل الجنة وأحاديثهم:

أهل الجنة يزور بعضهم بعضًا، ويجتمعون في مجالس طيبة يتحدثون ويذكرون ما كان منهم في الدنيا، وما مَنَّ الله به عليهم من دخول الجنان، قال تعالى في وصف اجتماع أهل الجنة:

﴿ وَلَوْعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَالًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴾ [الحجر: ٤٧].

وحدثنا القرآن عن أصناف الأحاديث التي يتكلمون بها في مجتمعاتهم: ﴿وَأَقْبَــلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلَنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَنَّ اللَّ عَلَيْنَــا وَوَقَانَــا عَذَابَ السَّمُوم ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ َ [الطور: ٢٥- ٢٨].

ومن ذلك تذكرهم أهل البشر الذين كانوا يشككون أهل الإيمان ويدعونهم إلى الكفران: ﴿ فَأَقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءُلُونَ ﴿ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ يَقُولُ الْكَفران: ﴿ فَأَقْبُلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءُلُونَ ﴿ قَالَ مَنْهُمْ إِنِّي كَانَ لَي قَرِينٌ ﴿ قَالَ مَنْ الْمُصَدِّقَينَ ﴾ أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيُّا لَمَدينُونَ ﴿ قَالَ هَلْ أَنْتُم مُطَّلَعُونَ ﴾ أَيْك لَمن المُصَدِّقِينَ ﴿ وَلَوْلاَ نَعْمَةُ رَبِّي لَكُنت من فَاطَّلُعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿ قَالَ تَاللهِ إِن كَدَتَ لَتُرْدِينٍ ﴿ وَلَوْلاَ نَعْمَةُ رَبِّي لَكُنت من

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٧/ ١٨٤).

الْمُحْضَرِينَ ﴿ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلاَّ مَوْتَتَنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَـــوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامَلُونَ﴾ [الصافات: ٥٠- ٦١].

## الثامن عشر: نساء أهل الجنة:

زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة قال تعالى:

﴿جَنَّاتُ عَدْنُ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ [الرعد: ٢٣].

وهم في الجنات منعمون مع الأزواج، يتكثون في ظلال الجنة مسرورين فرحين: ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظَلاَلِ عَلَى الأَرَائِكِ مُتَكُنُونَ﴾ [يس: ٥٦]. ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَلْسَتُمْ وَأَزْوَاجُكُسمْ تُحْبَرُونَ﴾ [الزخرف: ٧٠].

### التاسع عشر: الحور العين:

وقد حدثنا القرآن عن جمال نساء الجنة فقال: ﴿وَحُـورٌ عَـينٌ ﴿ كَأَمْضَالِ اللَّوْلُـوْ الْمَكْنُونِ ﴾ [الواقعة: ٢٢، ٢٣] والمراد بالمكنون: المخفي المصان، الذي لم يغير صفاء لونه ضوء الشمس، ولا عبث الأيدي، وشبههن في موضع آخر بالياقوت والمرجان ﴿ فِسِيهِنَ قَاصَرَاتُ الطَّرْفَ لَمْ يَطْمَنْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌ ﴿ فَإِلَى اللّهِ اللّهِ وَالْمَرْجَانُ ﴾ وَالْمَرْجَانُ ﴾ وَالْمَرْجَانُ ﴾ [الرحن: ٥٦ - ٥٨].

والياقوت والمرجان: حجران كريمان فيهما جمال، ولهما منظر حسن بـديع، وقـد وصـف الحور بأنهن قاصرات الطرف: وهن اللـواتي قصـرن بصـرهن علـي أزواجهـن، فلـم تطمـح

أنظارهن لغير أزواجهن، وقد شهد الله للحور العين بالحسن والجمال وحسبك أن شهد الله بهذا ليكون قد بلغ غاية الحسن والجمال: ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حسَانٌ ﴿ فَبِأَيُّ آلاء رَبُّكُمَا تُكَلَّبُان ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حسَانٌ ﴿ فَبِأَيُّ آلاء رَبُّكُمَا تُكَلَّبُان ﴿ وَسَاء الجنة لسن كنساء الدنيا، فإنهن مطهرات من الحيض والنفاس، والبصاق والمخاط والبول والغائط، وهذا مقتضى قوله تعالى: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥].

وقد حدثنا الرسول عن جمال نساء أهل الجنة، ففي الحديث الذي يرويه البخاري عن أبى هريرة هم قال: قال على أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون ولا يمتخطون، ولا يتغوطون، وآنيتهم فيها الذهب، وأمشاطهم من الذهب والفضة، مجامرهم الألوه، ورشحهم من وراء اللحم من الحسن "(١)

وانظر إلى هذا الجمال الذي يحدث عنه الرسول على هل تجد لمه نظيرًا مما تعرف؟ ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحًا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها "(٢)

### العشرون: أفضل ما يعطاه أهل الجنة: (النظر إلى وجهه الكريم ورضوان الله).

قال الطحاوى: (الرؤية -تق لأهل الجنة، بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣] وتفسيره ﷺ فهو كما قال، ومعناه على أنه أراد أن لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ﷺ ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه) (٣).

وقد صرح الحق تبارك وتعالى برؤية العباد لربهم في جنات النعيم: ﴿وُجُوهٌ يَوْمُنَــَـٰذٍ لَوَ عَلَى رَبُّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣].

والكفار والمشركون يحرمون من هذا النعيم العظيم، والتكرمة البــاهرة: ﴿كَلاَّ إِنَّهُـــمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَنذ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ [الطففين: ١٥].

قال رسول الله ﷺ: ﴿ذَا دَخُلُ أَهُلُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ، يَقُولُ تَبَارُكُ وَتَعْسَالَى: تُريسُدُونُ شُسِيئًا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، صفة الجنة، فتح الباري (٦/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح كتاب الجهاد، باب ﴿وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينِ ﴾ (١٩/٦).

<sup>(</sup>٣) الطحاوية (٢٠٣).

أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة، وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربمم تبارك وتعالى، زاد في رواية: «ثــم تـــلا هــذه الآية: ﴿لَّلَذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً﴾ [يونس: ٢٦].

وأما عن رضوان الله الذي يعطي لأهل الجنة، فعن أبى سعدي الحدري قـال: قـال رسـول الله ﷺ: «إن الله تعالى يقول يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحــدًا من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا»(١)

## الحادي والمشرون داعوهم: أن الحمد لله رب العالمين:

يمر المؤمنون في الموقف العظيم بأهوال عظام، ثم يمرون على الصراط فيشاهدون هولاً ورعبًا، ثم يدخلهم الله جنات النعيم بعد أن أذهب عنهم الحزن، فيرون ما أعد الله لهم فيها من خيرات عظام، فترتفع السنتهم تسبح ربهم وتقدسه، فقد أذهب عنهم الحزن، وصدقهم وعده وأورثهم الجنة: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ للهِ اللَّهِي أَذْهَبُ عَنَّا الْحَرْنُ إِنَّ رَبَّنَا لَمُؤرّ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِي أَذُهُبُ عَنَّا الْحَرْنُ إِنْ رَبَّنَا لَمُهُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِي أَحَلُّنَا قَارَ الْمُقَامَة مِن فَصْلِهِ لاَ يَمَسُّنَا فِيهَا لَعَسَبٌ وَلاَ يَمَسَّنَا فِيهَا لَعَسَبٌ وَلاَ يَمَسَّنَا فِيهَا لَعُمْدَ وَالْ الْمُقَامَة مِن فَصْلِهِ لاَ يَمَسَّنَا فِيهَا لَعَسَبٌ وَلاَ يَمَسَّنَا فِيهَا لَعُمْدَ وَالْ يَمَسَّنَا فِيهَا لَعَمْدُ وَالَّا الْمُقَامَة مِن فَصْلِهِ لاَ يَمَسَّنَا فِيهَا لَعَسَبٌ وَلاَ يَمَسَّنَا فِيهَا لَعَمْدُ وَالْمَامَة مِن فَصْلُهِ لاَ يَمُسْتَا فِيهَا لَعَسَبٌ وَلاَ يَمَسُنَا فِيهَا لَعَالَمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ

وآخر دعواهم في جنات النعيم الحمد لله رب العالمين: ﴿ وَعُواهُمْ فِيهَا سُبُحَالُكَ اللَّهُمُ وَالْحَمْ فِيهَا سُبُحَالُكَ اللَّهُمُ وَلَحَيْنُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ وَعُواهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [يونس: ١٠].

وإلى هنا أرجو أن أكون قد بينت قضية الإيمان باليوم الآخر من خلال القرآن الكريم وهدى سيد المرسلين ، وقد لمست من خلال بحثي ملامح الوسطية من حكمة قرآنية واستقامة ربانية واعتدال وعدل في الأحكام ووضع طالب الحقيقة على صراط مستقيم.

\*\*

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح للبغوى (٣/ ٨٨).

# الفصل السابع وسطية القرآن في القضاء والقدر

تمهيد: هذه مباحث في باب القضاء والقدر، ذلك الباب العظيم، الذي لا شك في أنه من أعظم أبواب العقيد وأهمها، فهو أحد أركان الإيمان الستة التي وردت في حديث جبريل عليه السلام ولا يؤمن إنسان على الحقيقة حتى يؤمن به، فالإيمان به تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: (القدر: نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده) (١).

(والقدر: هو قدرة الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله)(٢)

فالذي يكذب به مكذب لقدرة الله عز وجل - ومما يدل على أهميته ما يترتب على الإيمان به من عظيم الثمرات على الأفراد والمجتمعات في الدنيا وفي الآخرة، ومما يدل على أهميته أن كتب العقيدة اهتمت به أيما اهتمام، وأطالت في ذكره والحديث عنه كالإبانة لابن بطة، والشريعة للآجرى، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائى، والحجة في بيان المحجة للأصبهاني وغيرها.

ففهم هذا الباب على الوجه الصحيح والإلمام به - ولو على سبيل الإجمال - من الأهمية بمكان، وقد جاء هذا الباب في القرآن الكريم واضحًا، وشرحه النبي على أتم الشرح، وتلقاه الصحابة عنه فكانوا رضوان الله عليهم أعظم الناس فهمًا لحقيقة الإيمان بالقدر فأثر ذلك فيهم أيما تأثير، فكانوا أشجع الناس، وأكرمهم، وأتقاهم، ثم دب في هذه الأمة داء الأمم، وقد ركبت سنن من كان قبلها، فدخلت الفلسفات اليونانية والهندية وعقائد اليهود المحرفة والنصارى الزائغة إلى بلاد المسلمين، وظهرت بدعة القدرية في البصرة ودمشق، فوقع أول شرك في الأمة وهو نفي القدر، فتصدى علماء السنة لتلك البدعة وبينوا عوارها ودحضوا باطلها وأظهروا الحق ونشروه.

ومما لا شك فيه أن باب القدر أعوص أبواب العقيدة، فلقد حار النظار والعقالاء

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي لابن تيمية (٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد (١/ ١٣٥).

قديًا وحديثًا في شأنه وفي فهم حقيقته، فلم يصلوا إلى اليقين والصواب، ذلك لأنهم التمسوا الهدى في غير مظانه، فحاروا وحيروا، وتعبوا وأتعبوا. وقد وفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة لفهم هذا الباب، وذلك لاتباع ما جاء في الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، إذ لا يمكن لأحد أن يفهم هذا الباب على وجه التفصيل فهمًا صحيحًا - إلا كما فهمه أهل السنة والجماعة - سلف هذه الأمة الصالح، وإذا نظرت إلى كتاب الله وسنة رسوله على انتظم العقد في هذا الباب وظهرت ملامح الوسطية فيه، وسلمت من الإفراط والتفريط والغلو والجفا والبعد عن الصواط المستقيم ونجد المقرآن الكريم والسنة المطهرة ترشدنا إلى أبواب يستطيع العقلي المشيري الفي يجول فيها في هيذا الباب وتنهانا عن أمور يستحيل العقل أن يصل إليها.

كالبحث في مراتب القدر وأقسام التقدير، وخلق أفعال العباد إلى غير ذلك من مباحث القدر.

والأمور التي نهانا الشرع عن الخوض فيها مثل الجوض في القدر بالباطل وبلا علم ولا دليل، والاعتماد في معرفة القدر على العقل البشري القاصر بعيدًا عن هدى الكتاب والسنة؛ لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك على وجه التفصيل، وكذلك البحث عن الجانب الخفي في القدر الذي هو سر الله في خلقه، وكذلك التنازع في القدر الذي يؤدي إلى اختلاف الناس فيه وافتراقهم، فهذا عما نهينا عنه. وبذلك يتضح للباحث منهج الوسطية في هذا الباب إذ ألم بأطواف الموضوع، معتمدًا على كتاب الله وسنة رسوله على

# المبدث الإول تعريف القضاء والقدر والعلاقة بينهما

أولاً: القدر في اللغة: (مصدر قدر يقدر قدرًا وقد تسكن داله) (١).

قال ابن فارس: (قدر: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلخ الشيء وكنهه ونهايته؛ فالقدر مبلغ كل شيء، يقال: قدره كذا أي مبلغه، و كذلك القدر وقدرت الشيء أقدره وأقدر من التقدير) (٢)

والقدر: محركة: القضاء والحكم، وهو ما يقدره - عز وجل - من القضاء، ويحكم به من الأمور.

والتقدير: الروية والتفكير في تسوية أمر، والقدر كالقدر، وجميعها جعها أقدار (٣).

والقدر في الاصطلاح: (تقدير الله للكائنات حسبما سبق به علمه، واقتضته حكمته) (١)

أو هو: (ما سبق به العلم وجرى به القلم، مما هـو كـائن وأنـه - عـز وجـل- قـدر مقادير الخلائق، وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم - سبحانه وتعالى - أنها ستقع في أوقات معلومة عنده - تعالى - وعلى صفات مخصوصة فهمي تقـع على حسب ما قدرها) (٥)

ثانيًا: القضاء في اللغة:

أ- القضاء في اللغة: (هو الحكم والصنع، والختم، والبيان، وأصله القطع والقصل، وقضاء الشيء، وإحكامه، وإمضاؤه، والفراغ منه فيكون بمعنى الخلق) (1).

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث لابن الأثر، (٤/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة، كتاب القاف، باب القاف والدال (٥/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) القاموس الحيط فصل القاف، مادة قدر (٩٩١).

<sup>(</sup>٤) رسائل في العقيدة للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله- (٣٧).

<sup>(</sup>٥) لوامع الأنوار البهية للسفاريني، (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: معجم مقاييس اللغة، كتاب القاف، باب القاف والضاد (٩٩/٥).

ب- العلاقة بين القضاء والقدر:

1- قيل: (المراد بالقدر، وبالقضاء: الخلق، كقول عنالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ﴾ [فصلت: ١٦] أي خلقهن، فالقضاء والقدر أمران متلازمان، ولا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد زام هدم البناء ونقضه) (١)

٢- وقيل العكس: (فالقضاء: هـو العلـم السـابق الـذي حكـم الله بـه في الأزل،
 والقدر: هو وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق) (٢).

قال ابن حجر العسقلاني: (وقالوا -أي العلماء-: القضاء هـ و الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله) (٣)

٣- قيل: إذا اجتمعا افترقا بحيث يصبح لكل واحد منهما مدلول بحسب ما مر في القولين السابقين، وإذا افترقا اجتمعا، بحيث إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر(1)

قوله تعالى: ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً﴾ [التوبة: ٤٧].

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لَمَا نُهُـوا عَنْـهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨] وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي ﷺ عن أبناء المشركين، فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين، (٥)

وقال ﷺ: وما منكم من نفس إلا وقد علم مترلها من الجنة والنار ، (٣٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث (٧٨/٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح، كتاب القدر، (١١/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١/ ٥١٣، ٥١٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري مع الفتح، كتاب القدر، باب الله أعلم بما كانوا عاملين (١١/ ٥٠٢) رقم الحديث، (٦٥٩٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الأدمى (٤/ ٢٧/٤)، رقم الحديث (٢٦٤٧).

<sup>(</sup>٦) مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم موسى (٤/ ٤ ٢٤، رقم ٢٦٥٣).

# المبحث انثاني الإفراط والتفريط في باب القدر

قد ضل في باب القدر فرق شتى من الناس، ومنشأ ضلالهم اتباعهم للهوى ونظرتهم إلى النصوص بعين عوراء، فيأخذون ما وافق أهواءهم، ويعمون، أو يتعامون عن غيره، ومن أشهر الفرق التي ضلت في هذا الباب ما يلي.

#### ١- الفلاسفة:

الذين أنكروا (علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت، وحقيقة قولهم: أنه لا يعلم شيئًا، فإن كل ما فيه الخارج هو جزئي) (1) وقد تأثر اليهود والنصارى بالفلسفة القديمة وتجد في كتبهم المحرفة ما يفيد إنكار علم الله تعالى كما في سفر التكوين (2) حيث زعم اليهود أن الله تعالى: (لا يعلم الغيب ويحتاج علامات يميز بها بنى إسرائيل من غيرهم، فوضع الدم علامة على بيوت بنى إسرائيل ليميزها عن بيوت المصريين حتى لا يهلكهم) (1)

وأما النصارى فقد جعلوا المخلوق إلهًا ونفوا عن إلههم أن تكون له إرادة ومشيئة وعلم بما يحصل له أو لمخلوقاته، تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا<sup>(١)</sup> وهذا بسبب بعدهم عن الكتب المقدسة الصحيحة وتأثرهم بالفلسفات الباطلة، ويكفي في الرد عليهم قوله تعالى:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةً إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتَ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩].

٢- من يعتقدون تأثير الكواكب والأسماء والأبراج:

كحال من ينظرون في النجوم والأسماء، ليستطلعوا من خلالها أسرار القدر،

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (٩/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) سفر التكوين، إصحاح (١٢)، فقرة (١٢، ١٣).

<sup>(</sup>٣) وسطية أهل السنة بين الفرق (٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) الحكمة في الدعوة إلى الله (٤٤٤).

فتجدهم يقولون: إذا ولد فلان في البرج الفلاني أو كان يحمل الاسم الفلاني فسيصيبه كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ومما يقولون - أيضا - من اسمك يعرف حظك ومن شهر ميلادك تعرف حظك، ونحو ذلك من هذا الهذيان والتخرص والرجم بالغيب، فهذا ضلال في باب القدر، لأن القدر غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل.

### ٣- غلاة الصوفية:

الذين غلوا في الجبر: (ممن يزعمون الترقي في مقام الشهود للحقيقة الكونية والربوبية الشاملة، فيرون كل ما يصدر من العبد من ظلم، وكفر، وفسوق هو طاعة محضة؛ لأنها تجري وفق ما قضاه الله وقدره، و كل ما قضاه وقدره فهو محبوب لديه، مرضى عنده، فإذا كان قد خالف أمر الشارع بارتكابه هذه المحظورات - فقد أطاع إرادة الله ونفذ مشيئته، فمن أطاع الله في قضائه وقدره هو كمن أطاعه في أمره ونهيه كلاهما قد قام بحق العبودية لله) (١)

(ومن ثم فلا لوم، ولا تثريب، بل الكل مطيع بفعله لإرادة ربه، فصححوا بـذلك إيمان فرعون وعبدة العجل، واليهود والنصارى والجوس) (٢)

كما صرح بذلك ابن عربي (٣) الصوفي بقوله:

إذا لم يكسن ديسني إلى دينسه دان فمرعسى لغزلان وديسر لرهبان والسواح تسوراة ومصحف قسرآن ركائبه فالحسب ديسني وإعساني (1)

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي لقد صار قلبي قابلاً كل صورة أدين بدين الحب أثنى توجهت وبيت لأوثان وكعبة طائف

وكقول عبد الكريم الجيلي<sup>(٥)</sup>، وهو من أهل وحدة الوجود:

<sup>(</sup>١) شرح نونية ابن القيم، للهراس (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) المعتزلة بين القديم والحديث، لمحمد عبده، طارق عبد الحكيم، (٥٨).

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر محمد بن على بن محمد العربي الحاتمي الطائي المعروف بمحيي الدين بن عربي، شيعى سوء، كذاب، مسن أهل وحدة الوجود، قال أشياء منكرة عدها المحققون مروقًا وزندقة، مات سنة (١٣٨هـــ)، انظر: ميزان الاعتمدال (٣/ ١٥٩)، رقم ترجمته (١٦٠).

<sup>(</sup>٤) رسائل وفتاوي في ذم ابن عربي الصوفي، د. موسى الدويش، (٧٤).

<sup>(</sup>٥) هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي، ابن سبط عبد القادر الجيلاني، من علماء المتصوفة له كتب كثيرة، منها الإنسان الكامل، والمناظرة الإلهية، توفى عام ٨٣٢هـ انظر: الأعلام للزركلي ٤١/ ١٧٥، ١٧٦).

 $-(r \cdot 1)$ 

وأسلمت نفسي حيث أسلمني الهوى فطورًا ترانعي في المساجد راكعًا إذا كنت في حكم الشريعة عاصيًا

وما لي عن حكم الحبيب تنازع وإنسي طورًا في الكنائس راتع فإني علم الحقيقة طائع(١)

وكما قال أحدهم:

أصبحت منفصلاً بما يختاره

مسنى ففعلسى كلسه طاعسات

وهذا المذهب من أخبث المذاهب، ولا يشك بكفر أصحابه، بل هو من أقبح أنواع الكفر قال ابن تيمية رحمه الله: (فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات، ولم يفرق بين المأمور، والمحظور، والمؤمنين والكفار، وأهل الطاعة، وأهل المعصية، لم يؤمن بأحد من الرسل، ولا بشيء من الكتب، وكان عنده إبليس وآدم سواء، ونوح وقومه سواء، فرعون وموسى سواء، والسابقون الأولون وكفار مكة) (٢). فلا يشك عاقل في كفره.

### ٤- الجبرية:

(وهم الذين غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة لا بل هو في زعمهم لا حرية له ولا فعل، كالريشة في مهب الريح، وإنما تسند إليه الأفعال مجازًا، فيقال: صلى وصام، وقتل، وسرق، كما يقال طلعت الشمس، وجرت الريح، ونزل المطر، فاتهموا ربهم بالظلم، وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه ومجاراتهم على ما ليس من فعلهم، واتهموه بالعبث في تكليف العباد، وأبطلوا الحكمة في الأمر والنهي ألا ساء ما يحكمون) (٢)

وهؤلاء في الحقيقة يزعمون أن الله هو الفاعل الحقيقي لأفعالهم، بخلاف ما عليه أهل السنة، الذين يقولون: إن الله هو الخالق والعبد هو الفاعل، ولذا ترتب على فعله الثواب والعقاب، وهؤلاء – الجبرية – يسمون بالقدرية المشركية، لأنهم شابهوا المشركين في قولهم: ﴿ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلاَ آبَاؤُنا﴾ [الأنعام: ١٤٨] وهذا كلام ظاهر البطلان.

<sup>(</sup>١) هذه هي الصوفية، عبد الرحمن الوكيل، (٩٦).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۶/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح نونية ابن القيم للهراس (١/ ٣٧٢).

### ٥- القدرية:

وهم أتباع معبد الجهني<sup>(۱)</sup> وغيلان الدمشقي<sup>(۱)</sup>، وأتباع واصل بن عطاء<sup>(۱)</sup> وعمرو ابن عبيد<sup>(١)</sup> من المعتزلة، ومن وافقهم، هؤلاء هم القدرية، وقولهم في القدر: إن العبيد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة، وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته في ذلك أثر، ويقولون: إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وإنما العباد هم الخالقون لها ويقولون: (إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئته الشاملة، وغلاتهم ينكرون أن يكون الله قد علمها، فيجحدون بمشيئته الشاملة، وقدرته النافذة، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة؛ لأنهم شابهوا المجوس الذين قالوا: إن للكون إلهين: إله النور: وهو خالق الخير، وإله الظلمة: وهو خالق الشر.

والقدرية جعلوا لله شريكًا في خلقه، فزعموا أن العباد يخلقون أفعـالهم، واسـتدلوا اسـتدلالاً أعورًا ببعض الآيات، كما في قوله تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءَ مَنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير: ٢٨].

وقوله: ﴿فَمَن شَاء فَلْيُؤْمن وَمَن شَاء فَلْيَكُفُوْ﴾ [الكهف: ٢٩].

وأولوا ما عدا ذلك مما يخالف مذهبهم كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَّشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩] ومنشأ ضلال هؤلاء في البداية أنهم أرادوا تنزيه الله – عز وجل – عن السر فوقعوا في نفي القدر، ويكفي في الرد عليهم قوله تعالى: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦].

\* \* \*

(١) هو المبتدع القدري معبد بن عبد الله بن على الجهني البصري أول من قال بالقدر وكان نمن سمع الحديث عس ابسن عباس وعمران بن حصين وانتقل إلى المدينة، ونشر مذهبه فيها وكان قد تلقاه من رجل نصراني يسسمى سوسسن، وأخذ عن معبد غيلان الدمشقي، قتله عبد الملك بن مروان وصلبه، سنة ٨٠هـ الكامل لابن الأثير: (٤/ ٢٥).

 <sup>(</sup>٢) هو غيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان من البلغاء الذين أضلوا الناس، ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه، وإليه
 تنتسب فرقة الغيلانية من القدرية، أفتى الإمام الأوزاعي بقتله فصلب على باب كيسان بدمشق بعد سنة (١٠٥هـــ)
 البداية والنهاية (٩/ ٣٤، ٣٥).

<sup>(</sup>٣) واصل بن عطاء البصري، الغزال المتكلم البليغ المتشدق، الذي كان يلشغ بالراء فلبلاغته هجر الراء وتجنبها في خطابه، قال عنه أبو الفتح الأزدي: رجل سوء كافر، كان من أجلاء المعتزلة مات (١٣١هـ) انظر: ميزان الاعتدال (٢٤/ ٣٢٩).

 <sup>(</sup>٤) عمرو بن عبيد بن باب، أبو عثمان البصري المعتزلي القدري، اعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه، سموا المعتزلة،
 وكان يشتم الصحابة ويكذب في الحديث وهمًا لا تعمدًا، مات سنة ١٤٣هـ. انظر: ميزان الاعتدال (٣/ ٣٧٣).

# المبدث الثالث ظهور بدعتي نفي القدر والقول بالجبر

في أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم، كانت البداية الحقيقية لنشأة الاختلاف والكلام في القدر إذ نبغ في وقتهم معبد الجهني الذي قال بنفي القدر، كما روى الإمام مسلم عن يحيى بن يعمر(١)

قال: (كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، ثم ذكره يحيى أنه لقى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم (٢).. وإنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف (٣)

فقال ابن عمر منكرًا عليهم ذلك: فإذا لقيت ذلك فأخبرهم أني برىء منهم، وأنهم برآء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر (١٤)

ومعبد إنما تلقى هذه المقالة عن رجل نصراني كان قد أسلم ثم تنصر مرة أخرى فكان معبد أول من نشر ذلك ونادى به وأظهره، ولا سيما بالبصرة قال الإمام الأوزاعي (٥٠) رحمه الله: (أول من نطق في القدر رجل تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد) (١٠).

فهؤلاء هم أقطاب القدرية الأوائل، وكان مذهبهم في القدر يدور على أمرين:

أحدهما: نفي علم الله سبحانه بالأشياء قبل وقوعها. والثاني: نفي خلقه لأفعال العباد، وأنها ليست واقعة بقدره، وهؤلاء غلاة القدرية الأوائل، وقد انقرض مذهبهم، والمتأخرون منهم يثبتون علم الله سبحانه بالأشياء قبل وقوعها ونفوا خلقه لأفعال العباد.

<sup>(</sup>١) يحيى بن يعمر البصري، نزيل مرو وقاضيها ثقة فصيح، وكان يرسل، مات قبل المائة. انظر: ابن حجر في النقريب: (٢/ ٣٦١).

<sup>(</sup>۲) يطلبونه ويتبعونه.

<sup>(</sup>٣) أنف: أي مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله، وإنما يعلمه بعد وقوعه. انظر: صحيح مسلم شرح النووي (١/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم كتاب الإيمان، باب بيان الإسلام والإيمان (١/٣٦).

<sup>(</sup>ه) هو الإمام العابد الحجة الثقة عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الفقيه، روى عــن كــثير مــن التــابعين، وكــان رأســًا في العلم والاتباع، بارعًا في الكتابة، وكان يكثر مــن الصــلاة والعبـادة، وقيــام الليــل. تــوفى في بــيروت ســـنة ١٥٨هـــ انظر تهذيب التهذيب (٦/ ٢٣٨)، شذرات الذهب (٤/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٦) الآجري، الشريعة، (٣٣٤٣)، اللالكائي (١/ ٣٤١).

قال القرطبي رحمه الله: (قد انقرض هذا المذهب، أي مـذهب غـلاة القدريـة – ولا نعرف أحدًا ينسب إليه من المتأخرين قـال: والقدريـة اليـوم مطبقـون علـى أن الله عـالم بأفعال العباد قبل وقوعها وإنما خالفوا السلف في زعمهم، بأن أفعال العباد مقدورة لهـم واقعة منهم على جهة الاستقلال، وهو مع كونه مذهب باطل أخف من الأول)(١).

وهذا المذهب هو الذي تبنته المعتزلة وجعلته أصلاً من أصولها التي قام عليها كيان الاعتزال، وبسبب قولهم به عرفوا بالقدرية لنفيهم القدر، وفي مقابل القول بنفي القدر، ظهر قول مضاد ومعاكس له وهو: القول بالجبر، ومضمونه أن الإنسان مجبور على أفعاله، وانه لا يقدر منه على شيء، فهو كالريشة في مهب الريح. وأول من عرف عنه القول بذلك في الإسلام: الجهم بن صفوان (۱). الذي قال من مقالته: (أنه لا حد في الحقيقة إلا لله وحده، وأنه هو الفاعل وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقول: تحركت الشجرة ودار الفلك، وزالت الشمس وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله – سبحانه ....).

ومن خلال مقالتي الطائفتين، يتبين لنا أن القدرية النفاة مفرطون في هذا الباب، مقتصرون فيه بما سلبوا الله قدرته، وقولهم: عن العباد هم الخالقون لأفعالهم، كما يتضح لنا مدى غلو الجهمية الجبرية في إثبات القدر حتى سلبوا الإنسان مشيئته وإرادته وعَدُّوه بمنزلة الجماد، وأنه لا فعل له في الحقيقة، وأنه مجبور على أفعاله غير مختار فيها، وكلا الفريقين من الإفراط والتفريط على شفا جرف هار، والطريق المستقيم القصد. فكل منهما قد أخطأ، وضل في هذا الباب، وإن كان هذا لا يمنع أن يكون مع كل منهما بعض الحق والصواب، لكن الحق المحض والصواب المحض ليس هو في قول واحد منهما، وإنما هو في قول خارج عن قولهما جمع ما عند كل من الفريقين من حق وصواب وخلا مما وقع فيه الفريقان من خطأ وضلال، ذلك هو قول أهل السنة والجماعة في هذا الباب، الذي هو حق بين الباطلين، وهدى بين الضلالتين، به كانوا وسطًا بين إفراط وتفريط الفريقين في هذا الباب، كما سنوضح ذلك في الصفحات القادمة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وسطية أهل السنة بين الفرق (٣٧١).

<sup>(</sup>٢) جهم بن صُفوان السمرقندي أبو محرز من موالي بنى راسب، رأس الجهمية الضال المبتدع، هلك في زمن صغار التابعين، وقد زرع شرًا عظيمًا. انظر: ميزان الاعتدال (١/ ٤٤٦).

# المبحث الرابع مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب القدر

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - سؤالاً عن القدر فأجاب عنه إجابة مطولة ضمنها مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب ومما قاله: (مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خالق كل شيء، وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بها، من أفعال العباد، وغير أفعال العباد.

وأنه – سبحانه – ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته، وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو قادر على كـل شيء ولا يشاء شيئًا إلا وهـو قـادر عليه، وأنه – سبحانه – يعلم ما كان، وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون.

وقد دخل في ذلك أفعال العباد، وغيرها وقدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، وقدر آجالهم، وأرزاقهم، وأعمالهم، وكتب ذلك، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة، وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء، وقدرته على كل شيء، ومشيئته لكل ما كان، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها، وكتابته إياها قبل أن تكون) (١١).

إلى أن قال: (وسلف الأمة وأثمتها متفقون أيضًا على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به منتهون عما نهاهم عنه، ومتفقون على الإيمان بوعده، ووعيده الدي نطق به الكتاب والسنة، ومتفقون على أنه لا حجة لأحد على الله في واجب تركه، ولا محرم فعله، بل لله الحجة البالغة على عباده) (٢).

وقال: (ومما اتفق عليه سلف الأمة وأثتمها – مع إيمانهم بالقضاء والقدر، وأن الله خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه يضل من يشاء، ويهدي من يشاء أن العباد لهم مشيئة وقدرة، يفعلون بمشيئتهم، وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه، مع قولهم: إن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله) (٣)

كما قال تعالى: ﴿كَلاَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَن يَشَاء اللهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْرَى وَأَهْلُ الْمَغْفَرَة﴾ [المدر: ٥٤ – ٥٦].

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق (۸/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۸/ ٤٤٩، ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٨/ ٤٥٩).

# المبحث الخامس الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل في باب القدر

دل على هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، الكتاب والسنة والإجماع والفطرة، والحمل. والحمل.

أولاً: من المصرآن: أما الأدلة من القرآن المعظيم، فكثيرة جدًا منها قول تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨] وقال تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القرقان: ٢].

ثانيًا: السنة: أما الأدلة من السنة: فكما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبرائيل عليه السلام: الوتؤمن بالقدر خيره وشره (١)

وروى مسلم في الصحيح عن طاوس<sup>(۲)</sup> قال: (أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله قصدر عند عبد الله بن عمر يقول: كل شيء بقدر حتى الله بن عمر يقول: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز<sup>(۲)</sup>

وقال ﷺ: ووأن أصابك شيء فلا تقل لو أين فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قَدَّرَ الله وما شاء فعل (٤)

ثالثًا الإجماع: أما الإجماع: (فقد أجمع المسلمون على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره من الله) (٥)

رابعًا الفطرة: أما الفطرة: فإن الإيمان بالقدر أمر معلوم بالفطرة قديمًا وحديثًا ولم ينكره إلا الشواذ من الأمم، ولم يقع الخطأ في نفي القدر وإنكاره، وإنما وقع في فهمه على

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الإيمان، باب ما جاء في القدر (١/ ٣٨ رقم ٨).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام التابعي طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحن الجندي، أحد الأعلام علمًا وأدبًا وعملًا، أخذ عن جماعة من الصحابة، وأخذ عن جماعة. توفي سنة ٦٠٠١هـ. العبر (١/ ٩٩). انظر: تهديب التهذيب (٥/٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب القدر، باب كل شيء بقدر (٤/ ٢٠٤٥ رقم ٢٦٥٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب القدر، باب الأَمر بأُلقوة وترك العجز (٤/ ٢٠٥٢ رقم ٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الإيمان بالقضاء والقدر، لحمد إبراهيم الحمد (٣٦).

الوجه الصحيح، ولهذا قال سبحانه عن المشركين: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَـــا أَشْرَكُنا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٤٨].

فهم أثبتوا المشيئة لله لكنهم احتجوا بها على الشرك، ثم بين سبحانه أن هذا هو شأن من كان قبلهم، كما في قوله: ﴿كَذَلكَ كَذُبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم﴾ [الأنعام: ١٤٨] وكانت العرب في الجاهلية تعرف القدر ولا تنكره، ولم يكن هناك من يسرى أن الأمر مستأنف، وهذا ما نجده مثبوتًا في أشعارهم، كما في قول عنترة (١)

يا عبل أين من المنية مهربى إن كان ربي في السماء قضاها؟! (٢)

وكما في قوله طرفة (٣):

فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد(١) ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثد(٥)

وقول لبيد<sup>(٦)</sup>:

صادفن منها غرة فأصبنها إن المنايا لا تطيش سهامها(٧)

خامسًا العقل: أما دلالة العقل فهي: أن العقل الصحيح يقطع أن الله هو خالق هذا الكون، ومدبره، ومالكه، ولا يمكن أن يوجد على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف، والارتباط الملتحم بين الأسباب والمسببات هكذا صدفة، إذ الموجود صدفة ليس له نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظمًا حال بقائه وتطوره؟ فإذا تقرر عقلاً أن الله هو الخالق لزم ألا يقع شيء في ملكه إلا وقد شاءه وقدره.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هو عنترة بن شداد العبسي، من شعراء الجاهلية من أصحاب المعلقات، اشتهر بشجاعة فاتقة وأشعار نادرة. انظر: شرح المعلقات للزوزني (۱۱۸).

<sup>(</sup>۲) ديوان عنترة (۷٤).

<sup>(</sup>٣) هو طرفة بن العبد بن سفيان، من شعراء الجاهلية، ومن أصحاب المعلقات، قتل وهو ابن عشرين عامًا. انظر شرح المعلقات (٧٨).

<sup>(</sup>٤) سيد من سادات العرب، شريف النسب، عظيم الحسب، كثير الآل والأولاد.

<sup>(</sup>٥) سيد من سادات العرب، اشتهر بكثرة المال ونجابة الأولاد، وشرف النسب.

<sup>(</sup>٦) هو لبيد بن ربيعة بن مالك العامري مخضرم من المعمرين. ومات في خلافة معاوية وله معلقة مشهورة أَنظُر شرح المعلقات (٢٢٦).

<sup>(</sup>٧) ديوان لبيد بن ربيعة العامري (١٧١).

# المبحث السادس مراتب القدر وأركانه

ومن وسطية القرآن الكريم وحكمته وإرشاده إلى الصراط المستقيم، بيانه مراتب القدر، والتي تسمى عند العلماء أحيانًا بأركانه، وضبطها وفهمها يعين المسلم على فهم باب القدر، ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيقها كلها؛ لأن بعضها مرتبط ببعض فمن أقر بها جميعًا اكتمل إيمانه بالقدر، ومن انتقص واحدًا منها أو أكثر اختل بالقدر إيمانه وهذه الأركان هي:

١ - العلم ٢ - الكتابة ٣ - المشيئة ٤ - الخلق

المرتبة الأولى:

وهو الإيمان بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلاً، أزلاً، وأبدًا سواء كان ذلك عما يتعلق بأفعاله، أو بأفعال عباده، فعلمه محيط بما كان، وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون عن علمه الموجود، والمعدوم، والممكن والمستحيل، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، وقد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، فعلهم وأرزاقهم، وآجالهم وأقوالهم، وأعمالهم، وجميع حركاتهم، وسكناتهم، وأهل الجنة.

وهذه المرتبة - وهي العلم السابق - اتفق عليها الرسل من أولهم إلى آخرهم، واتفق عليها جميع الصحابة، ومن تبعهم من هذه الأمة، وخالفهم مجوس هذه الأمة القدرية الغلاة - والأدلة على هذه المرتبة كثيرة جدًا منها:

قول تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهُ إِلاًّ هُوَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ [الحشر: ٢٦].

وقوله: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقوله: ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كَتَابٍ مُّبِينِ﴾ [سبا: ٣].

المرتبة الثانية: الكتابة:

وهي الإيمان بأن الله كتب ما سبق علمه من مقادير الخلائــق إلى يــوم القيامــة في اللــوح المحفوظ، وقد أجمع الصحابة، والتابعون، وجميع أهل السنة والحديث على أن كل مــا هـــو كــائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب الــتى هــى اللــوح المحفــوظ، والــذكر، والإمــام المــين،

والكتاب المبين، والأدلة على هذه المرتبة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى:

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَابِ إِنَّ ذَلَـكَ عَلَــى الله يَسِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٠] وقوله: ﴿ قُلَلَ لَن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهَ لَنَا﴾ [التوبة: ٥١].

وقال عن محاجة موسى عليه السلام لفرعـون: ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ﴿ قَالَ عَلْمُهَا عَنْدَ رَبِّي فِي كَتَابِ لاَّ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنسَى﴾ [طه: ٥١، ٥١].

وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص الله قال: سمعت رسول الله على يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء، وقال النبي على: «ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها مسن الجنة أو النار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة»(١).

### المرتبة الثالثة: المشيئة:

وهذه المرتبة تقتضي الإيمان بمشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حركة، ولا سكون، ولا هداية، ولا إضلال إلا بمشيئته، وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى أخرهم، وجميع الكتب المنزلة من عند الله، والفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأدلة العقل، والنصوص الدالة على هذا الأصل كثيرة جدًا، من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ [القصص: ٦٨] وقوله: ﴿وَلاَ تَقُسُولُنَ لشَيْء إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴿ إِلاَّ أَن يَشَاء اللهُ ﴾ [الكهف: ٣٣، ٢٤].

وقال ﷺ: «إن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاع»، ومشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة يجتمعان فيما كان، وسيكون يفترقان فيما لم يكن، ولا هو كائن، فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ كونه فإنه لا يكون لعدم مشيئته، لا لعدم قدرته عليه، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ الله مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إلبقرة: ٣٥٣] فعدم اقتتالهم ليس لعدم قدرة الله، ولكن لعدم مشيئته ذلك ومثاله قوله تعالى: ﴿وَلُو شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى ﴾ [الأنعام: ٣٥] وقوله تعالى: ﴿وَلُو شَاءَ الله مَا أَشْرَكُوا ﴾ [الأنعام: ١٠٧].

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمى، (٤/ ٢٠٣٨، رقم ٢٦٤٦).

مرتبة الخلق:

وهذه المرتبة تقتضي الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله بذواتها، وصفاتها، وحركاتها، وبأن كل من سوى الله مخلوق موجد من العدم، كائن بعد أن لم يكن، وهذه المرتبة دلت عليها الكتب السماوية، وأجمع عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام، واتفقت عليها الفطر، والعقول السليمة، والأدلة على هذه المرتبة كثيرة منها قوله تعالى: ﴿الله حَالِقُ كُللٌ شَكْمُ وَالْحَيَاةُ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [تبارك: ٢].

وأخرج البخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة (١) ﴿ قال: قال النبي ﷺ: ﴿إِن اللهُ يَصْنِع كُلُ صَانِع وصنعته (٢)

هذه هي مراتب القدر الأربع التي لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها.

وأفعال العباد داخلة في عموم خلقه تعالى، ولا يخرجها شيء من عموم قوله تعالى: ﴿اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ فالأفعال هي من الله خلقًا وإيجادًا وتقديرًا، وهي من العباد فعلاً وكسبًا، فالله هو الخالق لأفعالهم، وهم الفاعلون لها، فنؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على شمول خلق الله، وقدرته لكل شيء من الأعمال والأوصاف، كما نؤمن بنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشر، وعلى هذا اتفق أهل السنة والجماعة) (٢)

ومن الأدلة الصريحة على ذلك قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُــونَ﴾ [الصافات: ٩٦] قال المفسرون في معنى (ما) في الآية وجهان:

أحدهما: أن تكون بمعنى المصدر، فيكون المعنى والله خلقكم وعملكم.

والثاني: بمعنى الذي، فيكون المعنى، والله خلقكم وخلق الـذي تعملونـه بأيـديكم من الأصنام، وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله) (٤)

 <sup>(</sup>١) هو حذيفة بن اليمان العبسي من نجباء الصحابة وهو صاحب سر النبي في في المنافقين كان يسال رسول الله في عن الشر ليتجنبه، شهد مع النبي في الحدوشهد فتح العراق، و تـوفى بالمـدائن (٣٦هـــ). انظر: أسـد الغابـة
 (١/ ٨٦٤)، سـير أعلام النبلاء (٢/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في خلق أفعال العبلد والرد على الجهمية وأهل التعطيل: ٢٥، باب أفعال العباد.

<sup>(</sup>٣) انظر: المسائل والرسائل، للإمام أحمد (١/ ١٤٧ – ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) زاد المسير لابن الجـوزي (٧/ ٧٠) وانظـر: جـامع البيــان للطـبري (١٢/ ٧٥) وتفــــير القـرآن العظـيم لابـن كـثير (٤/ ١٥).

# المبحث السابع وسطية أهل السنة في مسألة أفعال العباد

هذه المسألة من أخطر مسائل القدر، ولقد زلت فيهما أقدام وحمارت فيهما عقول وأفهام، فقد اختلف الناس هل الأفعال والأعمال الصادرة عن العباد مخلوقة لله عز وجل مقدورة له، أم لا؟ وافترقوا في ذلك إلى طرفين وواسطة.

الطرف الأول (الجبرية): سموا بذلك نسبة إلى الجبر؛ لقولهم به في باب القدر.

والجبر هو إسناد فعل العبد إلى الله<sup>(۱)</sup> أو نفي الفعل حقيقة عـن العبـد وإضـافته إلى الرب تعالى<sup>(۲)</sup>

الطرف الثاني القدرية: وقولهم في أفعال العباد أنها غير مخلوقة لله عز وجل، وأنهم هم المحدثون لها دونه، وهذا أصل من أصول مذهب المعتزلة<sup>(٢)</sup>

الواسطة بين الطرفين (وهم أهل السنة):

قولهم في أفعال العباد هو:

١- أنها مخلوقة لله عز وجل على الحقيقة.

٢- وهي فعل للعباد على الحقيقة.

٣- وأنهم قادرون على أفعالهم بقدرة حقيقية مؤثرة في وقوع الفعل منهم، والله هو الذي أقدرهم على ذلك، هذا هو مجمل قول أهل السنة في هذه المسألة، والذي عليه سلف الأمة وأثمتهم، قال محرر مذهب أهل السنة وضابط أصوله وقواعده بحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأما جمهور أهل السنة المتبعون للسلف والأثمة فيقولون: إن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله مفعول لله، لا يقولون هو نفس فعل الله، ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول) (3)

إن الجبرية محقون في قولهم: إن الله خالق أفعال العباد ومخطئون في قولهم: إن العبد ليس بفاعل لأفعاله في الحقيقة وإنما الفاعل هو الله.

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني (٧٤).

<sup>(</sup>۲) انظر:الملل والنحل (۱/ ۸۵).(٤) انظر: منهاج السنة (۲/ ۲۹۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار (٧٧٢).

والقدرية: محقون في إثباتهم قدرة العبد على أفعاله، وفعله لها ومسؤوليته عنها.

ومخطئون في قولهم: إن العبد خالق أفعاله، وإن الله ليس بخالق لأفعال العبيد، فأثبتوا خالقين مع الله(١)

وأهل السنة قالوا: بما مع الطائفتين من حق فقالوا: الله خالق أفعال العباد على الحقيقة؛ لأن العباد خلق له وأفعال المخلوقين مخلوقة، لقوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦] وقولَ النبي ﷺ: (إن الله يصنع كل صانع وصنعته)(٢)

وقالوا: العبد فاعل لفعله حقيقة، وقادر عليه بإقدار الله له عليه، والله أثبت للعبيد فعلاً فقال: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ الله﴾ [البقرة: ١٩٧] وقال: ﴿فَلاَ تَبْتَنَسُ بِمَا كَالُوا يَفْعُلُونَ﴾ [هود: ٣٦] ونحو ذلك، فلم ينفوا فعل العبد أصلاً كما قالت الجبرية، ولم يجعلوا العباد خالقين لأفعالهم من دون الله عز وجل كما قالت القدرية.

فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وعملوا بجميع النصوص الواردة في الباب، ولم يضربوا بعضها ببعض، فإن الجبرية عملوا بالنصوص الدالة على أنه خالق كل شيء، وأن كل شيء بقدر الله وقضائه ومشيئته، وأغفلوا ما دل منها على أن للعبد فعلاً وقدرة وإرادة.

والقدرية أخذوا بالنصوص الدالة على أن العبد هو الفاعل لفعله على الحقيقة وأن له قدرة وإرادة ومشيئة، واختيارًا، وأهملوا ما دل منها على خلق الله لأفعال عبيده، وعموم قدرته عليها، وحشيئته لها، والحق هو إعمال جميع النصوص كل فيما دل عليه، وهو ما هُدى له أهل السنة، فليس في كتاب الله وسنة رسوله على تضارب أو تناقض، والجمع بين ما في ظاهره شيء من ذلك ممكن عند أهل العلم والحق<sup>(۱)</sup>.

وهذا ما فعله أهله السنة، فكانوا بذلك وسطًا بين الطائفتين، وجاء قولهم هدى بين الضلالتين، ضلالة الجبر المفضي إلى تعطيل الأمر والنهي، وإبطال الشواب والعقاب، وضلالة نفي القدر الذي حاصله وجود خالقين من دون الله وتجويز أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه ولا يريده (٤)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وسطية أهل السنة بين القزق (٣٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر: وسطية أهل السّنة بين الفرق (٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) الإمام البخاري، خلق أفعال العباد (٢٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق (٣٨٣).

# المبحث الثامن وسطية أهل السنة في معنى إرادة الله ومشيئته ومحبته ورضاه

تباينت مواقف الفرق، واختلفت أقوالها في باب إرادة الله ومشيئته، فضل في ذلك طوائف، وهدى الله المعتصمين بكتابه، وسنة نبيه لما اختلفوا فيه من الحق.

۱- فقالت المعتزلة؛ كل ما أراده الله وشاءه فقد أحبه ورضيه، فسووا بين إرافته ومشيئته وبين محبته، وجعلوهما بابًا واحدًا ثم قالوا: الكفر والفسوق والعصيان لا مجبها ولا يرضاها، فلا يريدها ولا يشاؤها فأخرجوها من محيط إرادته وعموم مشيئته (۱).

٧- وقائت الجبرية: الكون كله بقضاء الله وقدره، والله هو الحائن الفاعل في الحقيقة، وإن الإنسان مجبور على أفعاله لا قدرة له ولا إرادة، فكل ما وقع في الكون يكون محبوبًا مرضيًا له (٢)، سواء في ذلك الإيمان والكفر والطاعات والمعاصي، إذ كل ذلك وقع بإرادته ومشيئته فسووا بين الإرادة والحبة والرضا (٣)

لذلك احتجوا بالقدر على المعاصي، وقال قائلهم: ﴿ لَوُ شَـَاءً اللَّهُ مَـا أَشَـرَكُنَا وَلاَ آبَاؤُنا﴾ [الأنعام: ١٤٨].

٣- وقال اهل السنة: ليس معنى إرادة الله ومشيئته هـ و معنى محبته ورضاه؛ بـ ل
 بينهما فرق لا بد من التنبه له، فإن الإرادة في كتاب الله نوعان:

إرادة شرعية دينية: وهي تتضمن معنى الحبة والرضا، كقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ أَن يُتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيكُ اللهُ اللهُ أَن يُتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيكُ اللهُ اللهُ أَن يُخفَّفَ عَنْكُمْ وَخُلَقَ الإلسَانُ صَعَيفًا ﴾ [النساء: ٢٧، ٢٧].

ب- إرادة قدرية كونية خلقية؛ وهبي التي بمعنى المسيئة الشاملة لجميع الموجودات وذلك مثل الإرادة في قوله تعالى: ﴿وَلَكنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُريدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الأصول الخمسة (٤٦٤). (٢) انظر: شرح الطحاوية (٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: (٢٧٩).

وقوله: ﴿ وَلاَ يَنْفَعُكُمْ لُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ الله يُويِدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ﴾ [هود: ﴿ وَلا يَنْفَعُكُمْ لُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ الله يُويِدُ أَن يُويِدُ المعاصي إرادة كونية قدرية فهو لا يجبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها، ويكرهها وينهي عنها، هذا قول السلف والأثمة قاطبة فيفرقون بين إرادته التي تتضمن محبته ورضاه وبين إرادته ومشيئته الكونية القدرية التي لا يلزم منها الحجبة والرضا (۱)

وبهذا التمييز بين الإرادتين يمتاز قول أهل السنة عن قول كل من فريقي القدرية والمعتزلة، والجبرية، الذين سووا بين الإرادة والمشيئة وبين الحجبة والرضى، فضل المعتزلة إذ ذهبوا إلى القول بأنه يقع في ملك الله ما لا يريد ولا يشاء، وهلك أهل الجبر بقولهم: إن الكفر والشرك والعصيان محبوبة لله مرضية عنده، ومنشأ ضلال الفريقين إنما هو تسويتهم بين الإرادة والمشيئة، وبين الحجبة والرضا وجعلهم معنى إرادته هو معنى محبته ورضاه.

وهدى الله أهل السنة لأحسن القول فميزوا وفرقوا بين الأمرين، وخلصوا بـالحق من بين الضلالتين، وهذا عنوان وسطيتهم المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وآيـة اعتدالهم واتزانهم(٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وسطية أهل السنة بين الفرق (٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

# المبحث الناسع أقسام التقدير التي جاءت في القرآن الكريم وسنة سيد الرسلين

١- التقدير العام: وهو تقدير الرب لجميع الكائنات، بمعنى علمه بها، وكتابته لها
 ومشيئته، وخلقه لها، ويدل على هذا النوع أدلة كثيرة منها قوله تعالى:

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسيرٌ ﴾ [الحج: ٧٠].

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن النبي عَلَيْهُ قال: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»، قال: «وعرشه علسى الماء»(١)

٢- التقدير البشري: وهو التقدير الذي أخذ الله فيه الميثاق على جميع البشر بأنه
 ربهم وأشهدهم على أنفسهم بذلك، والذي قدر الله فيه أهل السعادة وأهل الشقاوة.

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَعَدُ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرَيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسُتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدًا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

"- وعن هشام بن حكيم (٢) أن رجلاً أتى النبي غلى فقال: أتبتدأ الأعمال أم قضى القضاء؟ قال رسول الله على أنف أخل ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بمم في كفيه فقال: هؤلاء في الجنة، وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل النار» (٣)

التقدير العمري: وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب القدر، باب حجّاج آدم وموسى (٤/ ٢٠٤٤) رقم الحديث (٢٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) هو هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي، له صحبة ورواية، وكأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكان عمر إذا رأى منكرًا قال: أما ما عشت أنا وهشام بن حكيم فلا يكون هذا. توفى في أول خلافة معاوية، انظر: سير أعلام النبلاء (٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبن أبى عاصم في كتاب السنة بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله (١/ ٧٣)، قبال الشيخ الألباني:إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات.

وكتابه شقاوته، أو سعادته، وقد دل على ذلك حديث الصادق المصدوق في الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعًا: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا. ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك، فينفخ فيه الروح، ويؤمر باربع كلمات: يكتب رزقه، وأجله، وشقى أو سعيد "(١).

٥- المتقدير السنوي: وذلك في ليلة القدر في كل سنة ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ فِيهَا يُؤْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان: ٤] وقوله: ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ ﴿ سَلاَمٌ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ [القدر: ٤- ٦] يكتب فيها - أي هذه الليلة - ما يحدث في السنة من موت وحياة، وعز وذل، ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال: يحيج فلان، روى هذا عن ابن عمر، وابن عباس، وكذا الحسن وسعيد بن جبير (٢)

٦- التقدير اليومي: ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ ﴾ [الرحن: ٢٩]
 قيل في تفسيرها: (شأنه: أن يعز ويذل، ويرفع ويخفض، ويعطي ويمنع، ويغني ويفقر،
 ويضحك ويبكى، ويميت ويحيى) (٢) إلى غير ذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخارى، كتاب القدر، باب (١)، (٧/ ٢٦٧ رقم الحديث: ٦٥٩٤).

<sup>(</sup>٢) الإيمان بالقضاء والقدر (٥٥).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢٩).

# المبحث العاشر ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر

نسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا لإظهار ملامح الوسطية في قضية الإيمان بالقضاء والقدر من خلال القرآن والسنة النبوية وأقوال العلماء، حتى يكون المؤمن قد وضع نفسه على الصراط المستقيم، والاستقامة على شرع الله في كل مسائله وأموره الدينية والدنيوية. ولا شك أن الفهم الصحيح والاعتقاد الراسخ بمفهوم أهل السنة والجماعة في قضية القضاء والقدر؛ ليترتب عليه ثمار نافعة ومفيدة تعود على الأفراد والمجتمعات في الدنيا والآخرة، فمن تلك الثمرات ما يلى:

١- أداء عبادة الله عزوجل: فالقدر مما تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان به.

٢- الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرك: فالجوس زعموا أن النور خالق الخير والظلمة خالقة الشر، والقدرية قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد، فهم أثبتوا خالقين مع الله جل وعلا وهذا شرك، والإيمان بالقدر على الوجه الصحيح توحيد الله.

أي يسومي مسن المسوت أفسر يسوم لا يقسدر أو يسوم قسدر يسوم مسا قسدر لا أرهبه وإذ قسدر لا ينجسى الحسذر(١)

 ٤- قوة الإيمان: فالذي يؤمن بالقدر يقوي إيمانه، فلا يتخلى عنه ولا يتزعزع أو يتضعضع مهما ناله في ذلك السبيل.

٥- الصبر والاحتساب ومواجهة الصعاب: فالذين لا يؤمنون بالقدر ربما يؤدي الجزع ببعضهم إلى أن يكفروا بالله، وبعضهم يجن، وبعضهم يصبح موسوسًا، وبعضهم يلجأ إلى المخدرات، وبعضهم يقتل نفسه، ولذلك يكثر الانتحار في البلاد التي لا يؤمن

<sup>(</sup>١) ديوان الإمام على (٧٩).

أهلها بالقدر كأمريكا، والسويد، والنرويج، بل أنّ الأمر وصل بالسويد إلى أن يفتحوا مستشفيات للانتحار، وأسباب ذلك ترجع لأمور تافهة فبعضهم ينتحر بسبب تخلي خطيبته عنه، وبعضهم بسبب رسوبه في الامتحان، وبعضهم بسبب وفاة المطرب الذي يجبه، وقد يكون الانتحار جماعيًا.

والعجيب في الأمر أن غالبية المنتحرين ليسوا من الفقراء، بل هم من الطبقة الغنية، بل ويقع الانتحار في الأطباء النفسيين الذين يظن أنهم يجلبون السعادة للناس<sup>(۱)</sup>

٦- الهداية: كما قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْد قَلْبَهُ ﴾ [التغابن: ١١].

٧- الكرم: فالذي يؤمن بالقدر، وأن الفقر والغنى بيد الله، وأنه لا يفتقر إلا إذا قدر الله له ذلك - فإنه ينفق ولا يبالى.

٨- الإخلاص: فالذي يؤمن بالقدر لا يعمل لأجل الناس، لعلمه أنهم لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له.

٩- إحسان الظن بالله وقوة الرجاء: فالمؤمن بالقدر حسن الظن بالله، قوى الرجاء به في كل أحواله.

• 1- الخوف والحذر من الله: فالمؤمن بالقدر على حذر من الله، إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فلا يغتر بعمله مهما كان كثيرًا، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء ولخواتيم علمها عند الله عز وجل.

11- الإيمان بالقدريقضي على كثير من الأمراض: التي تفتك بالمجتمعات، وتزرع الأحقاد بينها، وذلك مثل رذيلة الحسد، فالمؤمن لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله؛ لإيمان منه بأن الله هو الذي رزقهم وقدر لهم ذلك، فأعطى من شاء ومنع من شاء ابتلاءً وامتحانًا منه - عز وجل- وأنه حين يحسد غيره، إنما يعترض على القدر (٢)

17- التوكل واليقين: والاستسلام لله والاعتماد عليه كما قال تعالى: ﴿ قُل لَّـن

<sup>(</sup>١) الإيمان بالقضاء والقدر، لمحمد إبراهيم الحمد (٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجلة البحوث الإسلامية عدد (٣٤): ٢٥٠ مبحث وسطية أهل السنة في القدر.

يُّصيبَنَا إلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة: ٥١].

١٣ عدم الاعتماد على الكهان والمنجمين والمشعوذين: والتمسح بأتربة القبور،
 ودعاء غير الله، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله؛ لأنها لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًا.

١٤- التواضع: فالمؤمن بالقدر إذا رزقه الله بمال، أو جاه، أو علم، أو غير ذلك
 تواضع لله، لعلمه أن هذا من الله، ولو شاء الله لانتزعه منه، وإنه على كل شيء قدير.

١٥ - ومن ثمرات الإيمان بالقدر؛ السلامة من الاعتراض على أحكام الله الشرعية، وأقداره الكونية والتسليم لله في ذلك كله.

الأمور، والحرص على كل خير ديني أو دنيـوي الأمور، والحرص على كل خير ديـني أو دنيـوي كما في قوله ﷺ: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أبى فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل»(١)

١٧- الشكر: فالمؤمن بالقدر يعلم أن ما به من نعمة فمن الله وحده، وأن الله هو الدافع لكل مكروه ونقمة، فينبعث بسبب ذلك شكر الله إذ هو المتمم المتفضل الذي قدر له ذلك، وهو المستحق للشكر وهذا لا يعنى ألا يشكر الناس.

١٨- الرضا: فيرضى بالله ربًا مدبرًا مشرعًا فتمتلئ نفسه بالرضا عن ربه فإذا رضى بالله أرضاه الله - عز وجل - «فالرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا، ومستراح العابدين» (٢)

١٩ - يضرح المؤمن بالقدر بذلك الإيمان الذي حرمت منه أمم كثيرة: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبرَحْمَته فَبذَلكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مَّمًا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٨].

٢٠- الاستقامة على المنهج سواء في السراء والضراء: فالعباد فيهم قصور،
 ونقص وضعف لا يستقيمون على منهج سواء إلا من آمن بالقدر، فإن النعمة لا تبطره
 والمصيبة لا تقنطه.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب القدر، باب الأمر بالقوة وترك العجز (٢٠٥٢ رقم ٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم لابن رجب (٢/ ٤٧٦).

٢١ عدم الياس من انتصار الحق: فالمؤمن بالقدر يعلم علم اليقين أن العاقبة للمتقين وإن قدر الله في ذلك نافذ لا محالة، فلا يدب الياس إلى قلبه، ولا يعرف إليه طريقًا مهما احلولكت ظلمة الباطل.

٣٢- علو الهمة وعدم الرضا بالدون، وعدم الرضا بالواقع الأليم: فالمؤمن بالقدر تجده عالي الهمة لا يرضى بالدون ولا بالواقع الأليم المر، ولا يستسلم له محتجًا بالقدر، إذ أن هذا ليس مجال الاحتجاج بالقدر؛ لأنه من المصائب والاحتجاج بالقدر إنما يسوغ عند المصائب دون المعائب؛ بل إن إيمانه بالقدر يحتم عليه أن يسعى سعيًا حثيثًا لتغيير هذا الواقع حسب قدرته واستطاعته (١)

٣٣- الإيمان بالقدر على وجه الحقيقة يكشف للإنسان حكمة الله - عز وجل- فيما يقدره من خير أو شر قال تعالى: ﴿وَعَسَى أَن تُحِبُوا شَيْنًا وَهُوَ شَرِّ لَكُسمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَلْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

وما أجمل قول الشاعر:

كـــم نعمــة لا تســـتقل بشــكرها لله في طــــي المكـــاره كامنــــه (٢)

وقول الآخر:

تجري الأمور على حكم القضاء وفي طي الحوادث محبوب ومكروه وربحا ساءني ما كنت أرجوه (٢)

### ٢٤- ومن ثمراته عزة النفس والقناعة والتحرر من رق المخلوقين:

فالمؤمن بالقدر يعلم أن رزقه مكتوب، وأنه لن يموت حتى يستوفى رزقه، ويدرك أن الله كافيه وحسبه ورازقه، وأن العباد مهما حاولوا إيصال الرزق له، أو منعه عنه فلن يستطيعوا إلا بشيء قد كتبه الله، فينبعث بذلك إلى القناعة وعزة النفس والإجمال في الطلب وترك التكالب على الدنيا والتحرر من رق المخلوقين، وقطع الطمع عما في أيديهم، والتوجه بالقلب إلى رب العالمين، وهذا أساس فلاحه ورأس نجاحه، ومن جميل

<sup>(</sup>١) الإيمان بالقضاء والقدر (٢٩).

<sup>(</sup>٢)، (٣) انظر: جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى للغرناطي (٣/ ٥٣).

777

ما يذكر في هذا المعنى ما ينسب لأمير المؤمنين على بن أبى طالب علله قوله:

وهل عرز أعرز من القناعة وصير بعدها التقوى بضاعة وتنعم في الجنان بصبر ساعة (١)

أفسادتني القناعسة كسل عسز فصسيرها لنفسسك رأس مسال تحسز ربحًا وتغنى عسن بخيسل

٥١ - سكون القلب وطمأنينة النفس وراحة البال: فهذه الأمور من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، وهي هدف منشود، فكل من على وجه البسيطة يبتغيها ويبحث عنها، وإنك لتجد عند خواص المسلمين من العلماء العاملين، والعباد القانتين المتبعين، من سكون القلب، وطمأنينة النفس ما لا يخطر على بال، ولا يدور حول ما يشبهه خيال، فلهم في ذلك الشأن القدح المعلى والنصيب الأوفى فهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في يقول: (أصبحت ومالي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر)(٢)

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: (إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة) (٣)

ويقول مقولته المشهورة التي قالها عندما اقتيد إلى السجن: (ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحلت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة) (٤)

بل إنك تجد عند عوام المسلمين من سكون القلب وراحة البال، وبرد اليقين ما لا تجده عند كبار الكتاب والمفكرين والأطباء من غير المسلمين، فكم من الأطباء غير المسلمين على سبيل المثال من يعجب، ويذهب به العجب كل مذهب، وذلك إذا كان لديه مريض مسلم واكتشف أنه مصاب بداء خطير - كالسرطان مثلاً - فترى هذا الطبيب يحتار في كيفية إخبار هذا المريض، ومصارحته بعلته، فتجده يقدم رجلاً ويؤخر الأخرى، وتجده يمهد الطريق، ويضع المقدمات، كل ذلك خشية من ردة فعل المريض إزاء هذا الخبر، وما أن يعلمه بمرضه، ويخبره بعلته - إلا ويفاجأ بان هذا المريض يستقبل هذا

<sup>(</sup>١) ديوان الإمام على (١٢١، ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (١/ ٢٨٧)، وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم (٩٧).

<sup>(</sup>٣) الشهادة الزكية في ثناء الأثمة على ابن تيمية لمرعي الحنبلي (٣٤).

<sup>(</sup>٤) شيخ الإسلام ابن تيمية، جهاده، ودعوته، وعقيدَته، أحمدُ القطان، محمد الزين (١٠١).

الخبر بنفس راضية، وصدر رحب، وسكينة وهدوء. لقد أدهش كثيرًا من هـؤلاء إيمـان المسلمين بالقضاء والقدر فكتبوا في هذا الشأن، معبرين عن دهشتهم، مسـجلين شـادتهم بقوة عزائم المسلمين، وارتفاع معنوياتهم، وحسن استقبالهم لصعوبات الحياة(١)

فهذه شهادة حق من قوم حرموا الإيمان بالله وبقضائه وقدره:

ومليحة شهدت لها ضرتها والفضل ما شهدت به الأعداء

ومن هؤلاء الكتاب الذين كتبوا في ذلك - الكاتب المشهور (ر. ن. س بودلي) مؤلف كتابي (رياح على الصحراء) و (الرسول) وأربعة عشر كتابًا أخرى، والذي أورد رأيه (ديل كارنيجي) في كتابه (دع القلق وابدأ الحياة) في مقالة بعنوان: (عشت في جنة الله) يقول بودلي: (في عام ١٩١٨م وليت ظهري العالم الذي عرفته طيلة حياتي، ويممت شطر أفريقيا الشمالية الغربية، حيث عشت بين الأعراب في الصحراء، وقضيت هنالك سبعة أعوام، وأتقنت خلالها لغة البدو، وكنت أرتدي زيهم، وآكل من طعامهم، وأتخذ مظاهرهم في الحياة، وغدوت مثلهم أمثلك أغنام وأنام كما ينامون في الحيام، وقد تعمقت في دراسة الإسلام، حتى إنني ألفت كتابًا عن محمد عن عنوانه (الرسول)، وكانت تلك الأعوام السبعة التي قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من أمتع سني حياتي، وأحفلها بالسلام، والاطمئنان، والرضا بالحياة، وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق فهم بوصفهم مسلمين – يؤمنون بالقضاء والقدر، وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمان وأخذ الحياة مأخذًا سهلاً هيئًا، فهم لا يتعجلون أمرًا، ولا يلقون بأنفسهم بين براثين الهم قلقًا على أمر، إنهم يؤمنون بأن (ما قدر يكون) وأن الفرد منهم (لن يصيبه إلا ما كتب الله له) وليس معنى هذا أنهم يتواكلون أو يقفون في وجه الكارثة مكتوفى الأيادي كلا) (٢٠).

ثم أردف قائلاً: (ودعني أضرب لك مثلاً لما أعنيه: هبت ذات يوم عاصفة عاتية حلت رمال الصحراء وعبرت بها البحر الأبيض المتوسط ورمت بها وادي (الرون) في فرنسا، وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة، ولكن العرب لم يشكوا إطلاقًا، فقد هزوا أكتافهم، قالوا كلمتهم المأثورة: (قضاء مكتوب) لكنهم ما أن مرت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير، فذبحوا صغار الخراف قبل أن يودي القيظ بحياتهم، شم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحو الماء فعلوا هذا كله في صمت وهدوء، دون أن تبدو من

<sup>(</sup>١)، (٢) انظر: الإيمان بالقضاء والقدر (٣٢).

أحدهم شكوى، قال رئيس القبيلة الشيخ: لم نفقد الشيء الكثير، فقـد كنـا خلـيقين بـأن نفقد كل شيء ولكن حمدًا لله وشكرًا، فإن لـدينا نحـو أربعـين في المائـة مـن ماشـيتنا، في استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا من جديد) (١)

وثمة حادثة أخرى فقد كنا نقطع الصحراء بالسيارة، فانفجرت إحدى الإطارات، وكان السائق قد نسى استحضار إطار احتياطي، وتولاني الغضب، وانتابني القلق والهم، وسألت صاحبي من الأعراب: ماذا وعسى أن نفعل؟ فذكرني بأن الاندفاع إلى الغضب لن يجدي فتيلاً، بل هو خليق أن يدفع الإنسان إلى الطيش والحمق، ومن ثم درجت بنا السيارة وهي تجري على ثلاث إطارات ليس إلا، لكنها، ما لبثت أن كفت عن السير، وعلمت أن البنزين قد نفد، وهنالك أيضًا لم تثر ثائرة أحد من رفاقي الأعراب، ولا فارقهم هدوءهم، بل مضوا يقطعون الطريق سيرًا على الأقدام وهم يترنمون بالغناء (٢٠).

وبعد أن استعرض بودلي تجربته مع عرب الصحراء على بقوله: (قد أقنعتني الأعوام السبعة التي قضيتها في الصحراء بين الأعراب الرحل، أن الملتاثين، ومرضى النفوس، والسكيرين الذين تحفل بهم أمريكا وأوربا - ما هم إلا ضحايا المدنية التي تتخذ السرعة أساسًا لها، إنني لم أعان شيئًا من القلق قط وأنا أعيش في الصحراء، بل هناك في جنة الله وجدت السكينة، والقناعة، والرضا<sup>(٣)</sup>

وأخيرًا اختتم كلامه بقوله: (وخلاصة القول أنني بعد انقضاء سبعة عشر عامًا على مغادرتي الصحراء ما زلت أتخذ موقف العرب حيال قضاء الله، فأقبل الحوادث التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال والسكينة، ولقد أفلحت هذه الطباع التي اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصابي أكثر مما تفعل آلاف المسكنات والعقاقير)(1).

وبهذا نكون قد أوضحنا ملامح وسطية القرآن في بـاب الاعتقـاد والله الهـادي إلى سـواء السبيل.

ونرجو من القارئ الكريم أن لا ينسى العبد الفقير إلى الله كاتب هذه الأسطر بالدعاء في ظهر الغيب بالمغفرة والرحمة والشهادة في سبيل الله تعالى، وأن يكرمه بالصدقة الجارية بعد وفاته إنه ولى ذلك والقادر عليه.

<sup>(</sup>١)، (٢) دع القلق وابدأ الحياة ديل كارنيجي (٢٩١، ٢٩١).

<sup>(</sup>٣)، (٤) نفس المصدر السابق (٢٩١ – ٢٩٥).

## خلاصة الجزء الثاني

إن القرآن الكريم كلام الله، منه بدأ بـلا كيفيـة قـولاً، وأنزلـه علـى رسـوله وحيّـا، وصدقة المؤمنون على ذلك حقًا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقـة، لـيس بمخلـوق ككلام البرية.

- ٢- إن سورة الفاتحة تقرر منهج الوسطية من أولها إلى آخرها ووضعت القاعدة والمنطلق ورسمت منهج الوسطية، وحددت معالمه، ثم جاءت الآيات بعد ذلك مقررة لـذلك داعية له.
- ٣-إن كلمة العقيدة في الاصطلاح: لم تكن موجودة في الكتاب والسنة، ولا في أمهات المعاجم، وأن أول من تم الوقوف على ذكره لجمعها (عقائد) هو القشيري سنة ٤٣٧هـ.
- ٤ ومصطلح العقيدة يشمل التوحيد، والإيمان، والإسلام، والغيبيات، والنبوات، والقدر، والأخبار، وأصوله الأحكام القطعية، وسائر أصول الدين، والاعتقاد، ويتبعه الرد على أهل الأهواء والبدع وسائر الملل والنحل والمذاهب الضالة، ومن مسميات علم العقائد: التوحيد، والسنة، وأصول الدين.
- ٥-إن العقيدة الصحيحة لا توجد إلا في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ لأنهما محفوظان
   لحفظ الله لهما.
- ٦-إن معرفة حقيقة أسماء الله وصفاته وأفعاله من أهم العلوم التي يجب أن يحرص على
   معرفتها العبد؛ لأن هذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة.
- ٧-إن القرآن الكريم أشار إلى أسباب الإيمان وثمراته في كتـاب الله تعـالى حتى تتطلـع القلوب وتشتاق النفوس إلى الأخذ بأسباب الإيمان وتحرص على ثمراته.
- ٨-إن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم الإيمان إلا بـه، والملائكة مـن
   عوالم الغيب التي امتدح الله المؤمنين بها، تصديقًا لخبر الله سبحانه وإخبار رسوله على المناه المؤمنين بها، تصديقًا خبر الله سبحانه وإخبار رسوله المناه
- ٩-إن من أركان الإيمان: الاعتقاد بالكتب السماوية وأنها من عند الله سبحانه وتعالى،
   إلا أن البشر هناك من أنكر الكتب السماوية جملة وهم الملاحدة، وهناك من حرف

الكتب السماوية وأضاف إليها ما لم ينزل بـه مـن سطان وهـم اليهـود والنصـارى ووقعوا في الغلو وفي الإفراط وابتعدوا عن الصراط المستقيم.

- ١٠ إن القرآن الكريم رسم لهذه الأمة الاستقامة فاستجابت لأمر الله ورسوله ﷺ
   وآمنت برسل الله جميعًا وشهد الله لها بهذا الإيمان في محكم كتابه.
- ١١-إن القرآن الكريم والسنة النبوية مملوءة بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيـه
   وتقرير ذلك بالأخبار الصادقة والأمثال المضروبة للاعتبار والإرشاد.
- ١٢ من وسطية القرآن الكريم وحكمته وإرشاده إلى الصراط المستقيم: بيانه مراتب القدر والتي تسمى عند العلماء بأركانه.
- ١٣- إن منهج أهل السنة في باب القدر وسط بين الإفراط والتفريط ويظهر ذلك في مسألة أفعال العباد وأنها مخلوقة لله عز وجل على الحقيقة، وهي فعل للعباد على الحقيقة، وأنهم قادرون على أفعالهم بقدرة حقيقية مؤثرة في وقوع الفعل منهم، والله هو الذي أقدرهم على ذلك.

١٤ - إن مفهوم الإرادة في كتاب الله نوعان:

أ- إرادة شرعية دينية.

ب- إرادة قدرية كونية خلقية وفهمهما له أهمية عظيمة في استيعاب القضاء والقدر.

١٥- إن الفهم الصحيح والاعتقاد الراسخ بمفهوم أهل السنة والجماعة في قضية القضاء
 والقدر ليترتب عليه ثمار نافعة ومفيئة تعود على الأفراد والمجتمعات في الدنيا
 والآخرة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

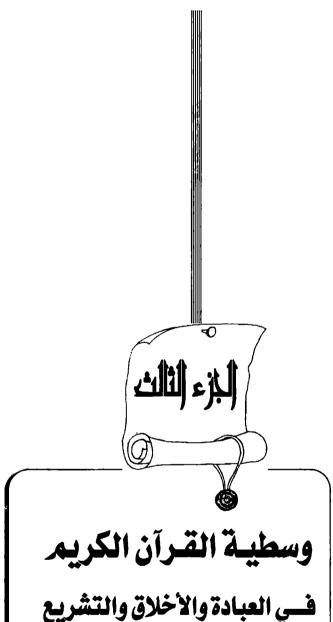

في العبادة والأخلاق والتشريع

# الفصل الأول وسطية القرآن في العبادة

#### نهھید:

منذ أن خلق الله الإنسان أوجد فيه القلب والعقل، والعاطفة والفكر، ووهبه القدرة والإرادة، وأمره وزوجه أن يسكنا الجنة، ونهاهما عن أكل الشجرة، وكان أمره سبحانه ونهيه لمقتضى الوهيته وربوبيته على من كانت مقتضيات بشريته وآدميته محلا صالحا للعبودية التامة، ومن أول نظرة نجد أن هذه الحقيقة التي تثبتها عقيدة الرسل الكرام حليهم السلام - ابتداء، تقول لنا: إن هذا بيان حاسم للتفريق بين الوهية الباري اسبحانه وتعالى المقتضية للخلق والأمر، كما يشاء وفق علمه وحكمته، وبين عبودية الخلق المقتضية للسمع، والانقياد، وفق التركيب الرباني الموجود في الإنسان المتجلي في الإرادة والقدرة، ومن هنا لا بد من وجود قاعدة الجد والقصد، والوسط والاعتدال، والعدل والحق في بناء هذا الكون بالتميز بين حقيقة الألوهية بحقوقها ولوازمها، وبين ونتائج، وهذه هي الانطلاقة الأولى لقضية التوحيد بالنسبة للإنسانية على وجه المعمورة، بدأت من آدم المحلية أبي البشر مرورًا بالأنبياء والمرسلين عليهم السلام - حتى قيام الساعة، انفتحت وظيفة الإنسان في هذه الحياة، وتحددت بها مهمته في هذا الوجود (۱)

يقول ابن تيمية -رحمه الله-: (فالإنسان وكل مخلوق فقير إلى الله بالذات، وفقره من لوازم ذاته، يمتنع أن يكون إلا فقيرا إلى خالقه، وليس أحد غنيا بنفسه إلا الله وحده، فهو الصمد الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، فالعبد فقير إلى الله من جهة ربوبيته ومن جهة ألوهيته)(٢).

ذلك (أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه، ومحبته، والإخلاص له... وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه، وتألهم كحاجتهم وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح، ولا نعيم، ولا لذة بدون ذلك بحال، بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱/ ٤٢).

<sup>(</sup>١) انظر حقيقة البدعة وأحكامها (١/ ١٥).

معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى)(١).

وهذه الوظيفة، وهذه المهمة للإنسان في الحياة الدنيا، هي التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، فالرسل إنما دعوا إلى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وِإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته من أولهم إلى آخرهم، فقال نوح: ﴿اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ ﴾ [الاعراف: ٥٥]، وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاعُوت ﴾ والنحل: ٣٦]، وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ إِلاَ تُوحِي إِلَيْهِ أَلَّهُ لاَ إِلَى إِلاَ أَنْ اعْبُدُونَ ﴾ والانبياء: ٢٥]

وبذلك يتضح للقارئ الكريم أن العبادة هي الوظيفة الأولى والأساسية للإنسان في هذه الحياة

\* \* \*

(۱) مجموع الفتاوي (۱/ ۲۳).

### المبحث الأول معنى العبادة في اللغة والشرع

أولا في اللغة: العبادة والعبدية والعبودية: الطاعة (١)

وفي لسان العرب: أصل العبودية: الخضوع والتذلل.

والتعبد: التنسك، والعبادة: الطاعة.

والتعبد: التذلل، والتعبيد: التذليل.

بعير معبد: مذلل، وطريق معبد: مسلوك مذلل(٢)

ويرى أبو الأعلى المودودي في معنى العبادة استنادًا إلى الاستعمال اللغوي لمادة (ع.ب.د) أن أصل معنى العبادة هو الإذعان الكلي، والخضوع الكامل، والطاعة المطلقة (<sup>٣)</sup>

ثانيا: العبادة في الشرع: خضوع وحب (٤)، والعبادة المأمور بها العبد تتضمن معنى الذل والخضوع لله، ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية الحبة له (٥)

قال ابن تيمية -رحمه الله-: (والإله هو المعبود الذي يستحق غاية الحب والعبودية والإجلال والإكرام والخوف والرجاء...)(١)

وينص ابن القيم -رحمه الله-: على أن (العبادة تجمع أصلين غاية الحب بغاية الذل والخضوع) (١)، ودعائم هذه العبادة التي تنظم أعمال الإنسان كلها القلبية، والعلمية الفردية والجماعية: المحبة والخوف والرجاء. وقد جعل ابن القيم هذه الثلاث في قلب المؤمن: (بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر (٨). وبهذا يتضح مفهوم العبادة في الشرع.

\* \* \*

(Y) مدارج السآلكين (١/ ٧٤).

<sup>(</sup>١) القاموس الحيط، كتاب (الدال)، فصل (العين) (٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، كتاب الدال، فصل العين المهملة (٣/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) المصطلحات الأربعة في القرآن، للمودودي (٩٧).

<sup>(</sup>٤) العبادة في الإسلام، للشيخ القرضاوي -حفظه الله- (٣١).

<sup>(°)</sup> انظر: مجموع الفتاوي (١/٢٠٧).

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٥).(٨) المصدر السابق (١/ ١٧٥).

### المبحث الثانج التفريط والإفراط في العبادة

وقبل أن ألج في بيان منهج القرآن في العبادة، وبيان ملامح الوسطية في ذلك، أرى من المناسب ذكر المناهج السائدة فيما يتعلق بالعبادة تفريطا وإفراطًا، فأقول وبالله التوفيق.

المنهج الأولى: ويمثله اليهود في تفريطهم وجفائهم، فلو تأملنا في التوراة -بعد تحريفهالوجدنا تقديس المادة غلب على بنودها، فلا تقرأ في أسفار التوراة ذكرا للآخرة، حتى ما
ورد فيها من وعد ووعيد فإنما هو متعلق بالدنيا فقط، فلا يعمل الشخص إلا لتحقيق كسب
عاجل، أو خوفا من عقوبة عاجلة، بل بلغوا وطبقوا ماديتهم حتى في معرفة الله، فقالوا:
﴿أَرِنَا اللهِ جَهْرَةً ﴾ [النساء: ١٥٣]، وقالوا: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى الله جَهْرَةً
فَاخَذَتُكُمُ الصَّاعَقَةُ وَأَلْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ [البقرة: ٥٥].

ووفقا لهذا التصور المادي الدنيوي أغرق هؤلاء في تقديس المحسوسات، واتخذوها للرقي، وأصبحت القيم المادية محور الحياة، وتحول الإنسان في نظر هؤلاء إلى آلة تتحرك، ومعدة تهضم، وكائن يلهو، وقد وصفهم القرآن الكريم، وبين مدى تعلقهم بالحياة الدنيا وحرصهم عليها فقال تعالى: ﴿وَلَتَجِدّنّهُمْ أَحْرَصَ النّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ﴾ [البقرة: ٤٦]، أي حياة، حتى لو كانت حياة البهائم ونحوها وذلك لأنهم يخشون الموت ﴿وَلَن يُتَمَنّوهُ أَبَدًا ﴾ [البقرة: ٩٥]، لأنهم ربطوا غايتهم بالدنيا، فعلمهم للدنيا وعبادتهم لمآرب دنيوية! فإذا انتهت الدنيا فقد فاته كل شيء، فهم بهذا أغرقوا في الشهوات، وعبدوا أنفسهم للماديات، فهم كمشركي قريش الذين قالوا: ﴿مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّلِيَا نَفُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدُّهُ وَلَا المُنْانِينَ ﴾ [الفاتحة: ٤٢]، وهذا المنهج يمثل التفريط في أسوأ صوره وحالاته، ولذلك أمرنا الله أن نستعيذ من التفريط في كل صلاة، ونسأله أن يجنبنا إياه: ﴿عَيْسِ

أما المنهج الشاني: وهو المنهج القائم على الروحانيات، وذلك بإعلائها وتمجيدها، والإغراق في مفهوم العبادة والرهبنة، ويمثل هذا المنهج النصارى، وهو منهج الإفراط والغلو، وابتدع النصارى رهبانية قاسية على النفس، تحرم الزواج، ونكبت الغرائز، وتمنع

كل أنواع الزينة وطيبات الرزق، وترى ذلك رجسا من عمل الشيطان، وبالغوا في العبادة، وأخرجوها عن كيفيتها، وعن المراد منها، وأصبحت رهبانية غالية مشوهة، مغذية للأجساد، ابتدعوها من أنفسهم، بلا حجة ولا برهان: ﴿وَرَهْبَانِيَّةُ ابتَكُوهَا مَا كَتَبْنَاهًا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضُوان الله فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحديد: ٢٧].

ولذلك كانت حالهم ومآلهم: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَنِسَدْ خَاشَسَعَةٌ ﴿ عَامَلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴿ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً﴾ [الغاشية: ١-٤]، وهذا المنهج يمثل الإفراط والغلو، وهو الوجه الثاني من وجوه الانحراف عن الصراط المستقيم، ولذلك أمرنا بـأن نسـال الله أن يجنبنا إياه: ﴿ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة: ٧].

### المبدث الثالث الغلــو في العصر النبــوي

لقد عاش رسول الله ﷺ وأصحابه الكرام -رضي الله عنهم- عاملين بمنهج الوحي على أفضل وجه وأعدله، وقدموا لنا صورة مثالية فريدة في تنفيذ منهج الله بتوازنه واعتداله ووسطيته، وشموله وواقعيته وكماله.

وبذلك نالوا شرف خيرية هذه الأمة، قال رسول الله على: «خير أمتى قربي، ثم الذين يلولهم، ثم الذين يلولهم» (١) إلا أنه قد وقعت بعض المواقف الفردية المعدودة من بعض الصحابة تشير إلى الاتجاه إلى سبيل الغلو، والتشدد في الدين عن حرص صادق للازدياد من الخير، ولكن الرسول الكريم والمربي العظيم على كان له بالمرصاد، فردهم عن هذا السبيل، وقوَّم هذا العوج، وصحح نظريتهم، وأرشدهم إلى سبيل الاعتدال والخير القويم، فاستجابوا وأطاعوا، كل ذلك كان بأسلوب حكيم (٢)

#### النموذج الأول: الثلاثة الرهط:

عن أنس فله قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي بي يسالون عن عبادة النبي بي فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي بي وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأنا أقوم الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء رسول الله بي فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟... أما والله إلى لأخشاكم لله واتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منيه (٣)

فهذا موقف من مواقف الغلو يجلي لنا سبب هذه النزعة، وهي الرغبة الصادقة في التزود من الخير دفعتهم للسؤال عن أسلوب النبي على في في عبادته، فلما علموا، رأوا أن ذلك قليل فقالوا ما قالوا.

ولكن الرسول ﷺ لم يقر هذا الاتجاه فبادر بعلاجه، وصحح نظرتهم لتحصيل خشية

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ باب فضل أصحاب النبي ﷺ (٢٤/٢) رقم (٢٦٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: ظاهرة الغُلو في الدين، محمد عبد الحكيم (٨١).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيبُ في النكاح، (١٤٢/١، رقم ٦٣٠٥).

(٣٣٥)

الله وتقواه؛ فبين أنها ليست بالتضلع من أعمال والتفريط في أخرى، ولكنها تحصل بالموازنة بين جميع مطالب الله، وهذا هو عين الوسطية والحكمة والاستقامة والاعتدال والعدل(١)

نموذج آخر: عبد الله بن عمرو بن العاص:

قال عبد الله بن عمرو: قال لي النبي على: «ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟» ، قلت: إني أفعل ذلك، قال: «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك، ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا والأهلك حقا. فصم وأفطر، وقم ونم» (٢)

هذا موقف لشاب صالح تقي، أشرب قلبه حب الله وذاق حلاوة الوقوف بين يديه، فأسهر ليله، وأظمأ نهاره، وزهد في الدنيا، ولذاتها وبالغ في ذلك، وكان السبب في ذلك إرادة الخير، ولكن رسول الله على كانت عينه ساهرة اهتماما بشؤون أمته فلم يقره على هذا المسلك برمته؛ بل هذب هذه النزعة حتى تؤتي ثمارها، كل ذلك بأسلوب حكيم، فبين له على أن الفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية لا تتحمل ذلك دوما، نعم قد تتحمله فترة ولكن تحدث بعد ذلك انتكاسة، ولنا في تاريخ الرهبان عبرة وفي هذه القصة أيضًا، وبين على أن المبالغة في العبادة يصحبها غالبا تقصير في حقوق أخرى كثيرة (٣)

نموذج ثالث: أبو إسرائيل(١):

عن ابن عباس قال: بينما النبي على يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبـ و إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم، فقال الـنبي على: «مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه» (٥).

فهذا يدل على سماحة ويسر الشريعة.

<sup>(</sup>١) انظر: ظاهرة الغلو في الدين (٨٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ما يكره من ترك قيام الليل (٢ رقم ١١٥٣).

<sup>(</sup>٣) ظاهرة الغلو في الدين (٨٥).

<sup>(</sup>٤) صحابي مختلف في اسمه فقيل: يسير، وقيل: قشير، وقيل: قيصر، ومختلف في نسبه، فقيل: أنصارى، وقيل: قريشي، وقيل: عامر، وليس في الصحابة من يشاركه في اسمه أو كنيته، وليس له ذكر إلا في هذا الحديث، انظر الإصابة (٦٤/٤). تجريد أسماء الصحابة (١٤٧/٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك (٧/ ٢٩٧، رقم الحديث: ٦٧٠٤).

نموذج رابع: أبو الدرداء:

فهذه ثمرة من ثمرات الأخوة الصادقة التي غرسها الرسول ﷺ في نفوس أصحابه، وهذه الأخوة عليها معول كبير في تقويم مسلك الغلو، إذ هي تنشئ التفاهم والثقة، وهما عنصران ضروريان في العلاج، وكان علاج سلمان فيه حزم وحكمة، فأبي أن يأكل إذا أكل معه أبو الدرداء، ولما أرخى الليل سدوله، سلك طريقة عملية متدرجة في علاج الجموح وضبطه، فأمره بالنوم في أوله، ثم قام معه في آخره وصليا جميعا، وهكذا نجح العلاج عند توافر: الأخوة، والحزم، والحكمة ولين الطرف الآخر (١)

#### نموذج خامس:

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ وعندي امرأة فقال: «من هذه؟»، فقلت: فلانة لا تنام من الليل، تذكر من صلاتها قال: «عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا»، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه»(٥)، وهذا توجيه نبوي كريم نحو الاعتدال والتوسط.

<sup>(</sup>١) هو الصحابي المعمر أبو عبد الله سلمان الفارسي، ويقال له: سلمان ابن الإسلام، وسـلمان الخـير، سمـع الــنبي ﷺ فأسلم، وكان رفيقا، أول مشاهده الخندق، ثم بقية المشاهد، وفتوح العراق، وولـي المـدائن، اتفـق علـى أنـه عــاش مائتين وخمسين سنة توفى سنة (٣٦هـــ)، انظر: الإصابة (٢/ ٦٠)، وسير أعلام النبلاء (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) التبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الجميلة. النهاية (١/ ١١١) وكان موقف سلمًان من أم الدرداء قبل أن ينزل الأمـر بالحجاب.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: كتاب الأدب، باب صنع الطعام والتكلف للضيف (٧/ ١٣٦) رقم (٦١٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: ظاهرة الغلو في الدين (٨٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة (٢/ ١٦ رقم ١١٥١).

#### نموذج سادس:

فهذا الحديث يدل على أن النساء لم يكن أقل حرصا من الرجال على التزود من الخير، والتنافس في أعمال البر، وقد تجلى ذلك في هذه النزعة الجامحة نحو العبادة، ولكن الرسول على لم يقر هذا الجموح الضار، فعمد إلى الزجر عنه، وأمر بالوسط النافع ولنستمع الآن إلى تعليق الإمام النووي النافع حول هذين الحديثين فيقول: فيه دليل على الحث على الاقتصاد في العبادة واجتناب التعمق، وليس الحديث مختصا بالصلاة؛ بل هو عام في جميع أعمال البر، وفي الحديث كمال شفقته ولا ضرر فتكون النفس أنشط، والقلب يصلحهم، وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر فتكون النفس أنشط، والقلب منشرحا فتتم العبادة، بخلاف من تعاطي من العبادة ما يشق عليه فإنه بصدد أن يتركه أو بعضه أو يفعله بكلفة وبغير انشراح القلب فيفوته خير عظيم.

وقد ذم الله - سبحانه وتعالى- من اعتاد عبادة ثم فرط، فقال تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةُ اللهُ وَقَدَ اللهُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ الْبَعَاءَ رِضُوان اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحديد: ٢٧]، وقد ندم عبد الله بن عمرو بن العاص على تركه قبول رخصة رسول الله ﷺ في تخفيف العبادة ومجانبة التشديد)(٢).

#### نموذج سابع: الزهد الغالي:

وقد ظهرت عند بعض الصحابة نزعة شديدة إلى العبادة والغلو فيها والانقطاع لها وحرموا على أنفسهم طيبات أحلت لهم، فأنزل الله آيات تنكر عليهم هذا السبيل وتردهم إلى طريق الوسطية والاعتدال، ذكر الإمام الطبري (أن مجموعة من الصحابة منهم عثمان بن مظعون (أن)، وعلى بن أبي طالب، وابن مسعود: تبتلوا فجلسوا في

<sup>(</sup>١) هي زينب بنت النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة (١٦/٢ رقم ١١٥٠).

<sup>(</sup>٣) مسلم شرح النووي، كتاب صلاة المسافر، باب فضيلة العمل الدائم (٦/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) هو عثمان بن مظعون بن حبيب وهب الحمي أبو السائب من سادة قريش ومن أولياء الله المتقين الـذين فـازوا بوفاتهم في حياة نبيهم فصلى عليهم وكان أول من دفن بالبقيع، انظر: سير أعلام النبلاء (١/ ١٥٣).

البيوت، واعتزلوا النساء، ولبسوا المسوح، وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالخصاء، وأجمعوا لقيام الليل، وصيام النهار، فنزلت هذه الآية: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيَبَات مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهُ لاَ يُحبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [المائدة: ٨٧].

يقول: لا تستنوا بغير سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس، وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار، وما هموا به من الخصاء، فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله على فقال: «إن لأنفسكم حقا، وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا، وصلوا وناموا فليس منا من ترك سنتنا»، فقالوا: اللهم أسلمنا واتبعنا ما أنزلت (۱).

وقد ذكر هذه القصة بعض التابعين مرسلة ولها شاهد في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص الله وقال: رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا)(٢).

إن أعمال النبي على وأقواله، وتوجيهاته، ترجمة حية للقرآن الكريم ، ونلاحظ: من هدي النبي على في علاجه لمسلك الغلو بدأ علاجه في بداية أمر الغلو قبل أن يستفحل خطره، حتى قضى عليه، كل ذلك بحكمة رائعة مبنية على معالجة الأمر بروح الشفقة والرحمة والأخوة، والتدرج في العلاج، وتقديم الحلول النافعة، وبيان محاذير وعيوب الغلو من التقصير في حقوق أخرى. وإن الفطرة البشرية لا تطيق الاستمرار على هذا الغلو، وستر الغلاة وعدم التشنيع بهم، مع الحوار الهادئ معهم، وتصحيح المفاهيم، وبيان السبيل القويم، فالخشية والتقوى تحصل بالتوازن، لا بالمبالغة في أمر وإهمال أمور (٢)

إن الأحاديث والتوجيهات النبوية التي ذكرتها صريحة في رسم منهج الوسطية في العبادة، والحث على الاقتصاد، والاعتدال فيها والنهي عن التعمق والتشدد، والاقتصاد على ما يطاق من العبادة، والابتعاد عن تكلف ما لا يطاق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٧/ ١١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل (٦/ ١٤٥ رقم ٥٠٧٣).

<sup>(</sup>٣) ظاهر الغلو في الدين (٩٣).

### المبحث الرابع تقرير القرآن لمنهج الوسطية في العبادة

نجد أن القرآن الكريم قرر منهج الوسطية في العبادة في آيات كثيرة، تنظم فيما يلي:

أولا: الآيات التي تبين انحراف أولئك الذين صرفوا العبادة عـن وجههـا الصـحيح، وذلك مثل:

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللهُ تَأْمُونَي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ [الزمر: ٦٤].

وقوله: ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ [النمل: ٤٣]. وقوله: ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَمْلكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا﴾ [المائدة: ٧٦].

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَـــى الله زُلْفَـــى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلْفُونَ﴾ [الزمر: ٣].

ومثل ذلك قوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْف فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِــه وَإِنْ أَصَابَتُهُ فَتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرِ اللَّذِنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلكَ هُوَ الْلَّحُسْرَانُ الْمُبينُ﴾ [الحج: ١١].

فهذه الآيات وأمثالها ترسم منهج الوسطية في العبادة ببيان انحراف طريـق هـؤلاء الذين قلبوا العبادة عن وجهها الصحيح.

قال ابن كثير في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللهُ عَلَى حَرْفَ﴾ قال مجاهد وقتادة وغيرهما: (على حرف) على شك، وقال غيرهم: على طرف، ومنه حرف الحبل، أي: طرف، أي: دخل في الدين على طرف، فإن وجد ما يجبه استقر وإلا انشمر)(١)

وانظر: إلى قول القرطبي، حيث إن كلامه نص في محل الشاهد قال: (على حرف) على شك، قاله مجاهد وغيره، وحقيقته أنه على ضعف في عبادته، كضعف القائم على حرف مضطرب فيه، وحرف كل شيء: طرفه وشفيره وحده، ومنه حرف الجبل، وهو أعلاه المحدد وقيل: (على حرف) أي على وجه واحد، وهو أن يعبده على السراء دون

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٢٠٩).

الضراء، ولو عبدوا الله على الشكر في السراء والصبر على الضراء لما عبدوا الله على حرف، وقيل: (على حرف) على شرط(١)

وقال ابن كثير في قوله تعالى: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣]، أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة، ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه، جاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بردها والنهي عنها، والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه، ولا رضي به، بل أبغضه ونهي عنه (٢)

ثانيا: الآيات التي جاءت تأمر بعبادة الله وحده، وتصف عبادته بالاستقامة، وبأن عبادته هي الطريق الوسط السالم عبادته هي الكلمة السواء، وغير ذلك مما يدل على أن عبادته هي الطريق الوسط السالم من الانحراف والضلال: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللهِ وَلاَ نُشْرِكَ به شَيْنًا ﴾ [آل عمران: ٦٤](٢)

وقال في أكثر من موضع: ﴿إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِــرَاطٌ مُّسْــتَقِيمٌ﴾ [آل عمران: ٥١]، وقال: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتَيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩].

والآيات التي جاءت تأمر بعبادة الله وحده كثيرة جدًا، فما من نبي إلا قــال لقومــه: ﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله﴾ [الأعراف:٩٥].

قال الطبري في قوله تعالى: ﴿تَعَالُوا إِلَى كَلِمَة سَوَاءِ﴾ [آل عمران: ٦٤]، يعني بذلك - جل ثناؤه- قل يا محمد لأهل الكتاب، وهم أهل التوراة والإنجيل تعالوا هلموا إلى كلمة سواء، يعني إلى كلمة عدل بيننا وبينكم، والكلمة العدل: هي أن نوحد الله فلا نعبد غيره، ونبرأ من كل معبود سواه، ﴿وَلاَ نُشْرِكَ به شَيْئًا﴾ [آل عمران: ٦٤].

وقال ابن كثير في الآية نفسها: ﴿مَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ اي عدل ونصف نستوى نحـن وأنــتم فيها، ثم فسرها بقولـه: ﴿أَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَـــيْنًا﴾ [آل عمـران: ٦٤]، لا وثنـا ولا صليبا ولا صنما ولا طاغوتًا ولا نارا ولا أي شيء، بل نفرد العبــادة لله ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُـــلٌ

(٢) انظر: تفسير ابن كثير (٤/ ٥٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (١٢/١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٣/ ٣٠١).

أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهُ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال رشيد رضا: قال الأستاذ الإمام في قوله تعالى : ﴿تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَرَقَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَرَقَالُوا إِلَى كَلِمَةً سَوَاءِ بَيْنَا عَلَيْهُ دَعَـوة الذي اتفقت عليه دعـوة الأنبياء، وهو سواء بين الفريقين، أي عدل ووسط لا يرجح فيه طرف آخر، وقد فسره بقوله: ﴿أَلا نَعْبُدُ إِلا الله ﴾ (١) الآية.

وبهذا يتضح لنا أن هذه الآية نص في الوسطية في العبادة، وهي عبادة الله وحده.

أما قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٥١]، فقد قال الطبري في معناها ذلك هو الطريق القويم، والهدى المتين الذي لا اعوجاج فيه (٢).

وقال في آية مريم: ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ [مريم: ٣٦]،

يقول: هذا الذي أوصيتكم به، وأخبرتكم أن الله أمرني بـه هـو الطريـق المستقيم، الذي من سلكه نجا، ومن ركبه اهتدى؛ لأنه دين الله الذي أمر به أنبياءه (٢)

وقال القاسمي في قوله تعالى: ﴿فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ [مريم: ٣٦]: (أي قويم، من تبعه رشد وهدى، ومن خالفه ضل وغوي)(٤)

وقد سبق أن أوضحت أن الوسطية تعني الاستقامة، وأن قوله تعالى: ﴿ الْهُدُنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦]، من أقوى الأدلة على منهج الوسطية، كما يقرره القرآن الكريم.

ثالثا: الآيات التي جاءت في بعض أنواع العبادة كالصلاة، والدعاء وغيرهما، حيث نجد فيها أمرًا بالتزام منهج الوسط، ونهيا عن الإضاعة أو الرهبنة، وهو ما يمثل الإفراط والتفريط.

وسأذكر بعض الآيات التي وردت في ذلك، مقتصرا على ما يبين المراد، مع بيان دلالة الآية على الوسطية:

١- ذم الله الإفراط في العبادة والغلو فيها، حيث قال في حق بني إسرائيل من

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (٣/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القاسمي (١١/ ١٣٧٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير المنار (٣/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (١٦/ ٨٥).

النصارى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةُ ابتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتَغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسقُونَ﴾ [الحديد: ٢٧].

قال القاسمي: (الرهبانية هي المبالغة في العبادة، والرياضة والانقطاع عن الناس، وإيثار العزلة والتبتل)(١)

وقال ابن كثير: ﴿وَرَهُبَانِيَّةُ ابتَدَعُوهَا﴾ أي: ابتدعتها أمة النصارى ما كتبناها عليهم. أي: ما شرعناها لهم، وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم: ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾، أي: فما قاموا بما التزموه حق القيام، وهذا ذم لهم من وجهين:

أحدهما: الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله.

الثاني: في عدم قيامهم بما التزموه، مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله ﷺ<sup>(1)</sup>

وهذه الرهبانية التي ابتدعها النصارى لم يشرعها الله، وهي غلو في العبادة، ولـذلك كانت النتيجة عدم قدرتهم على المحافظة عليها لمشقتها وصعوبتها.

وقول الله تعالى: ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ دليل على أن الله لا يشرع ولا يكلف بما فيه غلو ومشقة، كما سبق بيانه، ولقد اعترف عدد من متأخرى النصارى بخطأ هذا الغلو والرهبنة التي ابتدعها أسلافهم، وأنها ليست من دين الله، ونحن لسنا بحاجة إلى ذلك؛ لأن الله قد بين هذا الأمر في كتابه، ولكن هذا الاعتراف له دلالاته التي لا تخفى.

وقد ذكر القاسمي بعض هذه الاعترافات تفصيلا، أذكر موجزًا منها<sup>(٣)</sup>:

قال صاحب ريحانة النفوس - وهو نصراني -: (إن الرهبنة قد نشأت من التوهم بأن الانفراد عن معاشرة الناس، واستعمال التقشفات والتأملات الدينية، وهي ذات شأن عظيم، ولكن لا يوجد سند لهذا الوهم في الكتب المقدسة؛ لأن مثال المسيح، ومثال رسله يضادانه باستقامة، ثم قال ونحن نقول بكل جرأة: إنه لا يوجد في جميع الكتب المقدسة مثال، ونحن نقول للرهبنة، ولا يوجد أمر من أوامره يلزم بها، بل العكس)(1)

وذكر القاسمي نقلا عن النصاري من كتاب البراهين الإنجيلية ضد الأباطيل

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن كثير (٤/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القاسمي (١٦/ ٥٧٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القاسمي (١٦/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القاسمي (١٦/ ٥٦٩٨).

البابوية: إن ذم الزيجة خطأ، لأنها عمل الأفضل، لأن الرسول أخبر بأن الزواج خير من التوقد بنار الشهوة، ثم قال: ومن المعلوم أن الطبيعة البشرية تغصب الإنسان على استيفاء حقها، ومن العدل أن نستوفيها، إلى أن قال: ولذلك نرى كثيرا من القساوسة والشمامسة، لا بل من البابوات المدعين بالعصمة، قد تكردسوا في هوة الزنى، لعدم تحصنهم بالزواج الشرعي.

ثم قال: فالطريقة الرهبانية هي اختراع شيطاني قبيح، لم يكن لـه رسم في الكتب المقدسة، ولا في أجيال الكنيسة الأولى وختم كلامه الطويل بقولـه: ولا تتسع الصحف لشرح جميع الأضرار التي وقعت على العالم بسبب الرهبنات. ثم عقب القاسمي على ذلك: وهو حجة عليهم منهم (١)

هذه نتيجة الرهبنة والإفراط والغلو الذي ذمه الله، فقال: ﴿يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لاَ تَغْلُــوا فِي دِينِكُمْ﴾ [الحديد: ٢٧].

وكما ذم الله الغلـو والرهبنـة فقـد ذم التفـريط، والتضـييع والإهمـال، فقـال سـبحانه: ﴿فَخَلَفَ من بَعْدهمْ خَلْفٌ أَصَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَات فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا﴾ [مريم: ٥٩].

وقال ابن كثير مبينا دلالة هذه الآية على الخروج عن منهج الوسطية:

لما ذكر الله تعالى حزب السعداء، وهم الأنبياء عليهم السلام، ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله، وأوامره، المؤدين فرائض الله، التاركين لزواجره، وذكر أنه ﴿فَخَلَفَ مسن بَعْسدهمْ خُلْفٌ ﴾ أي قرون أخرى: ﴿أَضَاعُوا الصَّلاَةَ ﴾ وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد، وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون غيا، أي خسارة يوم القيامة (٢).

وقال الشنقيطي في تفسير الآية: (فخلف من بعد أولئك النبيين خلف، أي: أولاد سوء. ثم قال: إن هذه الخلف المبيئ الذي خلف من بعد أولئك النبيين الكرام كان من صفاتهم القبيحة أنهم أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات ثم قال: فإذا عرفت الكلام في الآية الكريمة، وأن الله توعد فيها من أضاع الصلاة واتبع الشهوات بالغي، الذي هو الشر العظيم، والعذاب الأليم، فاعلم أنه أشار إلى هذا المعني في مواضع أخرى، كقوله في ذم

<sup>(</sup>١)، (٢) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ١٣٧).

الذين يضيعون الصلاة ولا يحافظون عليها وتهديدهم: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ اللَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾ [الماعون: ٤- ٦]، وأشار في مواضع كثيرة إلى ذم الذين يتبعون الشهوات، وتهديدهم، كقول عنالى: ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٣].

ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة أن الخلف الطيبين لا يضيعون الصلاة، ولا يتبعون الشهوات، وقد أشار إلى هذا في مواضع كثيرة من كتابه، كما في سورة المؤمنون في وصف المؤمنين كقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ [النازعات: ٤٠ - ٤١](١).

٢- وبعد أن ذكر الآيات التي تدل على النهي عن الغلو والإفراط أو التفريط والتضييع ذكر بعض الآيات التي تأمر بالتزام الوسط بين الإفراط والتفريط، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾ [الإسراء: ١١٠]، نزلت هذه الآية ورسول الله ﷺ متوار بمكة: ﴿وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا ﴾ كان ﷺ إذا صلى بأصحابه رفع صوته بألقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن، وسبوا من أنزله، ومن جاء به، قال: فقال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ ﴾ أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن: ﴿وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا ﴾ عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلكَ سَبِيلاً ﴾ (٢)

قال القرطبي: روى مسلم عن عائشة في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافَتُ بِهَا﴾ قالت: أنزل هذا في الدعاء<sup>(٣)</sup>.

والشاهد أن هذه الآية تأمر بالتوسط بين أمرين منهي عنهما وهمــا الجهــر الشــديد، والمخافتة والإسرار: ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً﴾.

وقال تعالى: ﴿وَاذْكُر رَبُّكَ فِي نَفْسَكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَــولِ بِالْغُـــدُوً وَالْأَصَالَ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان، للشيخ الشنقيطي (٤/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد (١/ ٣٢٦ رقم ٤٤٧).

قال القرطبي: ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ﴾ أي دون الرفع في القول، أي: اسمع نفسك كما قال: ﴿وَابْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً﴾ [الإسراء: ١١٠]، أي: بين الجهر والمخافتة (١)

وقال ابن كثير: ﴿ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ أي: اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة، وبالقول لا جهرًا، ولهذا قال: ﴿ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ وهكذا يستحب أن يكون الذكر، لا يكون نداء ولا جهرًا بليعًا (٢)

وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]، قال ابن كثير: أي جهدكم وطاقتكم، وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى: ﴿يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَسِقَ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنُ إِلاَّ وَأَنْتُم مُسْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، لأنه لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم، وتقرحت جباههم فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفا للمسلمين: ﴿فَاتَقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ٢٦]، فنسخت الآية المذكورة، ودلالة الوسطية على هذا القول واضحة جلية.

ونقف أمام قوله تعالى في سورة المزمل: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلُ ﴿ قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ نَصْسَفَهُ أَوِ القُصْ مَنْهُ قَلِيلاً ﴿ أَلَٰ عَلَيْهِ وَرَقُلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾ [المزمل: ١-٤]، شم قبال في آخر السورة: ﴿إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَلَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَى اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْنَهُ وَطَائفَةٌ مِّنَ اللَّيْنَ مَعَكَ وَالله يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلَمَ أَلُن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرُرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ [المزمل: ٢٠].

قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسُّرَ مِنَ الْقُـــُوْآنِ﴾ أي: مــن غــير تحديد بوقت، أي: ولكن قوموا من الليل ما تيسر، وعبر عن الصلاة بــالقراءة، كمــا قــال في سورة الإسراء: ﴿وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ﴾ [الإسراء: ١١٠] أي بقراءتك<sup>(٣)</sup>.

وقال القرطبي: قوله: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ قيل: (أي: فتاب عليكم من فرض القيام إذ عجزتم، وأصل التوبة الرجوع، فالمعنى: رجع لكم من تثقيل إلى تخفيف، ومن عسر إلى يسر)(1). وفي الآيات السابقة دلالة واضحة على منهج الوسطية في قيام الليل.

\* \* 4

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق (٤/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۲۸۱).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (١٩/٥٣).

### المبحث الخامس حقيقة العبادة في القرآن الكريم والسنة النبوية

ساد بين الناس مفاهيم خاطئة للعبادة، وصرفت عقولهم وقلوبهم وأعمالهم عن هذه الوظيفة التشريفية التي خلق الله الإنسان من أجلها، وسخر لـه كـل شيء في نفسه وفي الكون من حوله؛ ليقوم بها وفق أمر خالقه، وعند تأمل القرآن الكريم والسنة النبوية وما يحويانه من أخبار وأوامر ونواه ووعد ووعيد، نجد كلها تدور حول تقرير الوهية الله – سبحانه وتعالى – وعبودية الإنسان له.

فإذا كان خلق الإنسان وتسخير الكون له، وإيجاد العقل والقلب والإرادة فيه، وإرسال الرسل وإنزال الكتب وخلق الجنة والنار، وقبل ذلك وبعده، ما تقتضيه صفات الباري - جل وعلا- من كونه في ذاته وأفعاله -سبحانه وتعالى- حكيما عليما، خلق كل شيء فقدره تقديرًا، ولم يخلق شيئا عبثا ولم يوجد شيئا لغير حكمة، وإذا كان القرآن الجيد، وما فيه من أخبار وأوامر ووعد ووعيد جاء لأجل هذه المهمة العظيمة، ألا وهي تعبيد الخلق كلهم لله سبحانه فكيف يصح حينئذ أن يتصور أن العبادة هي النية النقية وحسب، أو أنها الشعائر التعبدية فقط، أو أنها لبعض نشاطات الإنسان دون بعض، أو لبعض أفعاله وأحواله دون بعض.

بل إن دائرة العبادة التي خلق الله لها الإنسان، وجعلها غايته في الحياة، ومهمته في الأرض، دائرة رحبة واسعة: إنها تشمل شؤون الإنسان كلها، وتستوعب حياته جميعها، وتستغرق كافة مناشطه وأعماله(۱)

وبهذا المعنى الشامل، فهم السلف الصالح عبادة الإنسان فردًا كان أو جماعة، وقد لخص هذا المعنى الشامل للعبادة وحدد ماهيتها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حين قال: (العبادة: هي اسم جامع لكل ما يجبه الله ويرضاه: من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة، والصيام، والحج، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد للكفار والمنافقين، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من

١٠ انظر: العبادة في الإسلام (٥٣).

الآدميين والبهائم، والدعاء والذكر والقراءة، وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله، وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له، والصبر لحمه، والشكر لنعمه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف لعذابه، وأمثال ذلك همي من العبادة لله...)(۱)

وبهذا التعريف الجامع لا يمكن أن يخرج أي شيء من نشاطات الإنسان وأعماله، سواء كان ذلك في العبادات المحضة، أو في المعاملات المشروعة، أو في العادات التي طبع الإنسان على فعلها.

أما في العبادات والمعاملات المشروعة فإنها مما يحبه الله ويرضاه، وهذا أمره الشرعي الدائر بين الأحكام الخمسة التي اصطلح عليها الفقهاء وهي: (الواجب والمحرم، والمستحب، والمكروه، والمباح) أما في العادات فالذي لم يوجد منها بأوامر الشرع، ولم يقيد بأحكامه على وجه الخصوص فإنه لا يخرج عن كونه داخلا تحت عمومات الشرع باعتبار عبودية الإنسان في كل أحواله لله سبحانه، وباعتبار أن: (العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله، أو فيما يكرهه، فلهذا أيضًا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة)(٢).

وإن كان ينبغي لنا هنا الإشارة إلى أن الأصل في العبادات المحضة المنع حتى يبرد ما يدل على مشروعيتها، وأن أصل العادات العفو حتى يرد ما يدل على منعها، وذلك مبني على (أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينه، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله، أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع.

وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم، مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأمر والنهي هنا شرع الله، والعبادة لابد أن يكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به، كيف يحكم عليه بأنه عادة؟!

وما لم يثبت في العبادات أنه منهي عنه، كيف يحكم عليه أنه محظور؟ والعادات

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاري (۱۰/۱۰۰). (۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ ۲۹۹).

الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرم)(١)

وهذا التقسيم في الحظر والإباحة لا يخرج شيئا من أفعال الإنسان العادية من دائرة العبادة لله، ولكن ذلك يختلف من درجته ما بين عبادة محضة وعادة مشوبة بالعبادة، وعادة تتحول بالنية والقصد إلى عبادة، لأن المباحات يؤجر عليها بالنية والقصد الحسن إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة، أو المندوبة أو تكميلا لشيء منهما(٢).

وقال النووي في شرحه لحديث: «وفي بضع أحدكم صدقة»<sup>(۱)</sup>: (وفي هذا دليـل علـى أن المباحات تصير طاعات بالنية الصادقة)<sup>(1)</sup>.

ومن ذلك يتضح: (أن الدين كله داخل في العبادة، والدين منهج الله جاء ليسع الحياة كلها، وينظم جميع أمورها من أدب الأكل والشرب وقضاء الحاجة، إلى بناء الدولة، وسياسة المال، وشوون المعاملات والعقوبات، وأصول العلاقات الدولية في السلم والحرب.

إن الشعائر التعبدية من صلاة، وصوم، وزكاة لها أهميتها ومكانتها؛ ولكنها ليست العبادة كلها، بل هي جزء من العبادة التي يريدها الله تعالى.

إن مقتضى العبادة المطالب بها الإنسان، أن يجعل المسلم أقوال وأفعال وتصرفاته وسلوكه وعلاقاته مع الناس وفق المناهج والأوضاع التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، يفعل ذلك طاعة لله واستسلاما لأمره...)(٥).

والدليل على المفهوم الشامل للعبادة من الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضوان الله عليهم: فأما من القرآن الكريم فقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُ وَالإِلْسِينَ إِلاَّ لِيَعْبُسدُونِ ﴾ [الناريات: ٥٦]، ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهَا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْسِرِكُونَ ﴾ [النوبة: ٣١]، ﴿قُلُ إِنَّ صَلاَتِي وَتُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الانعام: ١٦٢ - ١٦٣]، ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَ لَيَعْبُسدُوا اللهَ وَبِلَلِكَ أُمرْتُ وَأَنَا أُوّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الانعام: ١٦٢ - ١٦٣]، ﴿وَمَا أُمِسُوا إِلاَ لَيَعْبُسدُوا اللهَ

<sup>(</sup>۱) عجموع الفتاوى (۲۹/۲۱۹–۱۱۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: حقيقة البدعة وأحكامها للغامدي (١٩/١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (١/ ٦٩٧).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي مع مسلم، كتاب الزكاة، باب كل نوع من المعروف صدقة (٧/ ٩٣).

<sup>(</sup>٥) مقاصد المكلفين للدكتور عمر الأشقر (٤٦–٤٧).

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤثُوا الزَّكَاةَ وَذَلكَ دِينُ القَيَّمَة ﴾ [البينة: ٥].

ومن السنة أحاديث كثيرة بعضها في عموم العادات بدون تخصيص، وبعضها الآخر في أفراد السلوك العادي، وفي هذا الأخير دليل وتنبيه على المعنى العام المقصود إثباته هنا فمن ذلك:

قوله ﷺ: «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة، وهو يحتسبها كانت له صدقة، (١).

وقول ه ﷺ: (كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم) (٢). وقول ه ﷺ: (دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك، (٣).

وقال ﷺ: «كل سُلامي من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الالسنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فيحمل عليها، أو ترفع له متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة»(1).

وقول الرسول ﷺ: «دخلت امرأة النار في هرة، ربطتها فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، (٥).

وأما الاستدلال على عموم العبادة وشمولها لحياة الإنسان بفعل السلف وفهمهم ففيما رواه البخاري في صحيحه عن أبي بردة (١٦) في قصة بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، وفي آخره قال أبو موسى لمعاذ: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لى، فأحتسب نومتي كما احتسب قومتي (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية (١/ ٢٤ رقم ٥٥).

<sup>(</sup>٢) سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني -رحمه الله-: (٣/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب النَّفقة على العيال والمملوك (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب فضل الإصلاح بين الناس (٣/ ٢٢٧)، رقم (٢٧٠٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب خس من الدواب فواسق، الحديث رقم (٣٣١٨).

<sup>(</sup>٦) هو التابعي الثقة أبو بردة حارث، وقيل: عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، ثقة، كثير الحديث، تـولى قضاء الكوفة للحجاج، ثم عزله بأخيه أبي بكر، ثم طلبه يزيد بن المهلب على بعض أمـور الولايـة، فـامتنع وأصـر حتى أعفاه منها، اختلف في وفاته ، فقيل سنة (١٠٣ هـ وقيل: ١٠٧هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء (٤/٣٤٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن (٥/ ١٥٦ رقم ٤٣٤٢).

# المبحث السادس شروط قبول العبادة في القرآن الكريم

من وسطية القرآن الكريم بيانه لشروط قبول الأعمال وجاءت الآيات والأحاديث النبوية التي رسمت هذه الشروط وأصلتها، وجعلتها في شرطين اثنين هما: أولا: الإخلاص، وثانيا: المتابعة. وبينت الآيات والأحاديث ضرورة توفر الشرطين في قبول أي عمل.

### الشروط الأول: الإخلاص:

وهذا الشرط متعلق بالإرادة، والقصد، والنية والمقصود به: (إفراد الحق –سبحانه وتعالى– بالقصد والطاعة)(١)

والنية تقع في كلام العلماء بمعنيين كما قرر ذلك ابن رجب فقال: (أحدها: تميز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر عن العصر مثلا.. إلى أن قال: والمعني الثاني: بمعنى تمييز المقصود بالعمل وهل هو لله وحده لا شريك له، أم لله وغيره، وهذه هي النية التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين...)(٢).

والأدلة على هذا الأصل في القرآن والسنة وكلام السلف ومن سار على نهجهم كثيرة. فمن القرآن قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْوَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُد اللهِ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿ اللَّهِ لَلْهَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّ

قال ابن كثير: (أي لا يقبل الله من العمل، إلا ما أخلص فيـه العامــل لله وحـــده لا شريك له)<sup>(٣)</sup>.

وقوله ﷺ: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهُ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَوْلَ

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٢/ ٩١). (٢) جامع العلوم والحكم (٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٦/ ٧٨).

الْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلَ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظيمٍ ﴿ قُلِ اللهُ أَعْبُدُ مُخْلَصًا لَهُ دِينِي﴾ [الزمر: ١١-١٤]، وقوله تعالى: ﴿قُلُ أَمَرَ رَبِّي بِالْقَسْطُ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عَنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٩].

قال ابن كثير: (أي أمركم بالاستقامة في عبادته في محلمها، وهمي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله، وجاؤوا به من الشرائع وبالإخلاص لـه في عبادته، فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين أن يكون صوابا موافقا للشريعة، وأن يكون خالصا من الشرك)(١)

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَمَّنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [النساء: ١٢٥]، قال ابن القيم: (فإسلام الوجه: إخلاص القصد، والعمل لله...)(٢)

#### ومن الأحاديث النبوية:

١ - قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه» (٣)

قال ابن رجب -رحمه الله- في شرحه لهذا الحديث: (... فهذا يأتي على كل أمر من الأمور.. وهو أن حظ العامل من عمله نيته... وأنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شرا حصل له شـر.. وهاتــان كلمتــان جامعتــان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء...)(1).

وقال الشوكاني (٥) -رحمه الله- في مقدمة أدب الطالب عند ذكره لهذا الحديث: (... حصول الأعمال وثبوتها لا يكون إلا بنية، فلا حصول أو لا ثبوت لما ليس كذلك، فكل طاعة من الطاعات، وعبادة من العبادات إذا لم تصدر عن إخلاص نية

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۰۸). (۲) مدارج السالکین (۲/ ۹۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحي (١/٢).

 <sup>(</sup>٤) جامع العلوم والحكم (٧-١١).

 <sup>(</sup>٥) هو العلامة المجتهد محمد بن عبد بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليماني، فقيه مفسر، ترك المفهب الزيدي، ونصر
السنة، ولي قضاء صنعاء، ودرس بجامعها وأفتى، له مؤلفات كثيرة تدل على سعة علمه وجودة فهمه بلغت ١١٤
مؤلفا، وكان يري حرمة التقليد، توفى (١٩٨٦هـ)، انظر: الأعلام للزركلي (١٦٨/٦).

وحسن طوية، لا اعتداد بها ولا التفات إليها؛ بـل هـي إن لم تكـن معصـية فأقـل الأحوال أن تكون من أعمال العبث واللعب...»(١)

٢ - وفي الحديث الصحيح من حديث أنس بن مالك شه قال: قال عليه : «أسلاث لا يغل عليهم قلب مسلم: إخلاص العمل الله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم...» (٢)

قال ابن القيم: (أي لا يبقي فيه غل، ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه، وتخرجه عنه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش، وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة، فهذه الثلاثة تملؤه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة)(٢)

وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمـــلا أشرك فيه غيري، فهو للذي أشرك فيه وأنا منه برئ (١)

وعن أبي أمامة (٥) قال: (جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: «أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال ﷺ: «لا شيء»، ثم قال رسول الله ﷺ: «إن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه» (٦)

وعن معاذ ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: الغزو غزوان، فأما من غزا ابتغاء وجه الله تعالى وأطاع الإمام، وأنفق الكريمة وياسر الشريك، واجتنب الفساد في الأرض، فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة، وعصى الإمام، وأفسد في الأرض، فإنه لن يرجع بالكفاف، (٧)

وعنه ﷺ أنه قال: «من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به

<sup>(</sup>١) أدب الطالب المسمى طلب العلم وطبقات المتعلمين (٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب من بلغ علما (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (٢/٩).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في علمه غير الله (٦/ ٢٢٨٩).

 <sup>(</sup>٥) هو صدي بن عجلان بن وهب، أبو أمامة الباهلي، صاحب رسول الله عنلف في سنة وفاته، قيل: (٨٦هــــ)،
 وقيل: (٨١هـــ)، تهذيب التهذيب (٤٠٠٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي، كتاب الجهاد، باب من غزا يلتمس الأجر والذكر (٦/ ٣٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه النسائي، كتاب الجهاد، باب فضل النفقة في سبيل الله (٦/ ٤٨).

وجوه الناس إليه أدخله الله في النار»

وفي حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه، رجل استشهد فأي به فعرفه نعمته فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جرئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتى به، فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، فأي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال: جواد، وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه، حتى ألقى في النار»

وأما ما ورد عن السلف في الإخلاص: فهو كثير وفير، إليك قليلاً من أقوالهم:

عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- قالا: (لا ينفع قـول الله بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة)(٣)

 $_{\gamma}$  وعن أبي العالية (٤) قال: (كنا نحدث منذ خمسين سنة، أن الأعمال تعرض على الله تعالى ما كان له منها قال: هذا لي وأنا أجزي به، وما كان لغيره قال: اطلبوا ثواب هذا ممن عملتم له) (٥)

- وعن مطرف بن عبد الله (۱) أنه قال: (صلاح القلب، بصلاح العمل، وصلاح العمل، بصحة النية) (۷)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة (٢/١٥،١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة، (٢/ ١٥١٣).

<sup>(</sup>٣) الشريعة للآجري (١٣١).

<sup>(</sup>٤) هو رفيع بن مهران الإمام المقرئ الحافظ المجود أبو العالية الرياحي، أدرك زمـن الـنبي ﷺ وهــو شــاب، وأســلم في خلافة أبي بكر، ودخل عليه، توفى عام (٩٠هــ) تهذيب التهذيب: (٤/ ٢٨٤-٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) كتاب الزهاد لهناد بن السرى (٢/ ٤٣٦).

 <sup>(</sup>٦) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري، أبو عبد الله زاهد من كبار التابعين تـوفي (٨٧هــ) انظـر:
 الأعلام (٧/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء (٢/ ١٩٩).

 $^{3-}$  وعن يحيي بن أبي كثير $^{(1)}$  أنه قال: (تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل) $^{(7)}$ 

ومما رُوى عن الفضيل بن عياض (۱۳) أنه تلا قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ [الملك: ٢]، فقال: (أخلصه وأصوبه، قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا، لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا، لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص إذا كان لله ﷺ والصواب إذا كان على السنة) (١٤)

### الشرط الثاني في قبول العبادة:

الموافقة للشرع، وهذا الشرط تعلق بالعمل سواء كان عمل القلب، وهو ما يسمى بالاعتقاد، أو عمل الجوارح، وهذان هما مدار العبادة، ومحل الإيمان الذي هو اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان وعمل الأركان، فلا بد من متابعة الشرع والانقياد له في أعمال القلوب كالحب والبغض، وفي أعمال الجوارح، التي يتعبد بها الإنسان، وسوف أذكر بعض الأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة، وكلام السلف.

أما الأدلة من القرآن فكثيرة منها:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الانعام: ١٥٣].

٢ وقوله سبحانه: ﴿الْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
 الإسلامَ دينًا ﴾ [المائدة: ٣].

٣- وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسَنٌ وَاتَّبَعَ ملَّةَ إِبْرَاهِيمَ
 حَنيفًا وَاتَّخَذَ الله إِبْرَاهِيمَ خَليلاً ﴾ [النساء: ١٢٥].

<sup>(</sup>١) هو يحيي بن صالح الطائي بالولاء اليماني، أبو نصر بن أبي كثير، عالم أهـل اليمامـة في عصـره، تـوفي (١٢٩هــ)، انظر: تهذيب التهذيب (١١/ ٢٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٣/ ٧٠).

<sup>(</sup>٣) هو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود الطلقاني الأصل، الزاهد العابد الثقة، كان أول أمره يقطع الطريـق، شم تاب وسمع الحديث، وانتقل إلى مكة، ومات بها سنة (١٨٧هـ) حلية الأولياء (٨/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (٢/ ٨٩).

### ومن السنة:

- ١ قوله ﷺ: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسوله" (١)
- ٢ قوله ﷺ: "أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاقا، وكل بدعة ضلالة" (١).
  - ٣- قوله ﷺ: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه، فهو رد"
- ٤ وعن العرباض بن سارية (٤) قال: قال رسول الله ﷺ: (لقد تركتكم على مئل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك) (٥)

#### من كلام السلف عليهم رضوان الله:

١- عن عبد الله بن مسعود الله قال: (إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأمر)

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ بلاغا، في كتاب القدر، باب النهى عن قول القدر (٢/ ٨٩٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريّ، كتاب الاعتصّام بالسنة، باب الاقتداء بسنة رسول الله ﷺ (٨/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة (٣/٣/٣ = ١٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) هو العرباضُ بن سارية السلمي، كان من أهل الصفة، نزل حمص ومات زمن فتنة ابن الزبير، قيـل: تــوفـى (٧٥هــــ) بالشام: انظر: الإصابة (٢/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (١/ ١٤).

<sup>(</sup>٦) شرح أصول اعتقادً أهل السنة والجماعة، للالكاني (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٧) الشريعة للآجري (٤٨).

<sup>(^)</sup> المرجع السابق (٦٥) وأورده اللالكائي بسنده (١/ ٩٤).

وقد ورد عن السلف من هذا القبيل كثير، وفي هذا القليل الذي ذكرناه ما يسد حاجة الاستدلال هنا.

وبعد ذكر شرطي العبادة المقبولة عند الله -سبحانه تعالى- يتبين أن (... دين الإسلام مبني على أصلين: أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبد بما شرعه من الدين، وهو ما أمرت به الرسل...)(١).

وهذان الأصلان هما من حقيقة كلمة التوحيد، والركن الأول من هذا الدين، كما قرر ذلك شيخ الإسلام حين قال: (ودين الإسلام مبنى على أصلين وهما: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأول ذلك أن لا تجعل مع الله إلها آخر...).

الأصل الثاني: (أن نعبده بما شرع على ألسن رسله...)(٢).

(وبالجملة، فمعناه أصلان عظيمان، أحدهما: ألا نعبد إلا الله، والثاني: أن لا نعبده إلا بما شرع، ولا نعبده بعبادة مبتدعة) (٣).

إن الغاية من خلق الإنسان وكتابة الموت والحياة عليه واضح في قوله تعالى: ﴿اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْنَةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ [تبارك: ٢]، والأحسن عملا يتضمن أمرين، كما فسر ذلك الفضيل بن عياض -رحمه الله-: عندما قال: (أحسنه أي أخلصه وأصوبه)، فأخلصه هو (لا إله إلا الله)، وأصوبه هو (محمد رسول الله) وهو الذي أشارت إليه سورة الفاتحة، أم القرآن الكريم ﴿اهْدنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَلْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلاَ الصَّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢-٧].

والذين أنعم الله عليهم هم الرسول على وصحابته - رضوان الله تعالى عليهم-والذين ساروا على هذا ﴿الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ﴾، أي الصواب الموصل للغاية وهذا الطريق وسط بين طريقين (٥).

وبهذا يتضح فساد طريق العباد الروحانيين من نصرانية محرفة أو شعوذة، أو صوفية

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١/ ١٨٩). (٢) المصلر نفسه (١/ ٣١١).

 <sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (١/ ٣٣٣).
 (٤) البغوي - معالم التنزيل، تفسير البغوي (٤/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن القيم، إخاثة اللهفان (١/ ٢٤).

باطلة، أساسها الجهل فزاغت عن الطريق وتجنبت الإصابة المنشودة، وإن صلحت نياتهم ومقاصدهم، وخلوصهم من كل شابة شرك لأحد آخر، إلا إنهم ابتعدوا عن المنهج الرباني المرسوم في قبول العبادة.

وكذلك يتضح فساد طريق علماء السوء، الذين أخطأوا الغاية من العلم، فما صلحت غايتهم، وإن كانوا على بينة من الطريق، لكن أعينهم تنظر إلى غاية أخرى يتلمسونها على جنبات الطريق، فقدوا التثمير والإخلاص المقصود والمنشود، فسقطوا دون الغاية الكبرى، المتعبدين بالسير نحوها ويذكر عادة كمثال لهؤلاء السالكين اليهود، الذين غضب الله عليهم، لتنكبهم الصراط المستقيم عن علم (1).

أما الوسط فهو الصراط المستقيم الذين هو عين الوسطية، وبذلك يتضح أن شَرْطي قبول العبادة دليل على وسطية القرآن في باب العبادة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الوسطية في الإسلام (٢٩).

### المبحث السابع أقسام العبودية في القرآن الكريم

تنقسم العبودية في القرآن الكريم إلى أقسام:

أولا؛ عامة، وهي عبودية الربوبية، وهي لكل الخلق، قـال تعـالى: ﴿إِن كُلُّ مَن فِـــي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣] ويدخل في ذلك الكفار.

ثانيًا؛ عبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة، قنال تعنالى: ﴿وَعِبَادُ السَّرِّحْمَنِ الْسَدِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣].

وهذه تعم كل من تعبد لله بشرعه.

ثانثا: خاصة الخاصة، وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال تعالى عن نوح: ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ [الإسراء: ٣]، وقال عن النبي على: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مُمَّا لَوْكَ عَنْدُنا ﴾ [البقرة: ٢٣].

وقال في آخرين من الرسل: ﴿وَاذْكُرْ عَبَادُنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الأَيْسِدِي وَالأَبْصَارِ﴾ [ص: ٤٥]، فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة، لأنه لا يباري أحد هؤلاء الرسل في العبودية(١)

ومن أجل تركيز معنى العبودية كان خطاب الله تعالى للخلق، ووصفه لهم، ودعاؤه إياهم بهذا العنوان المتكرر: (عبادي)، أو ما ماثله من الألفاظ، وقد وصف الله به الكفار: ﴿ أَالْتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَوُلاَءِ أَمْ هُمْ صَلُوا السّبيلَ ﴾ [الفرقان: ١٧].

ووصف به المؤمنين: ﴿ يَا عِبَادِي اللَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسْعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴾ [العنكبوت: ٥٦].

والمذنبين منهم: ﴿ قُلُ يَا عَبَادِيَ اللَّهِ مِنْ أَسْرَفُوا عَلَى اللَّهُسِهِمُ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَسة الله إِنَّ اللهُ يَعْفُو اللهُ تَعَالَى اللهُ يَعْفُو اللهُ تَعَالَى اللهُ يَعْفُو اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى للملائكة: ﴿ بَلْ عَبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦].

<sup>(</sup>۱) انظر: القول المفيذ على كتاب التوحيد لابن عثيمين (٢٩).

والرسل: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلْمَتُنَا لَعْبَادُنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ [الصافات: ١٧١].

ومن وسطية القرآن وحكمته بيانه أن العبودية والعبادة لغير الله هي أعتى أباطيل الجاهليات، وهي ذل ومهانة للإنسان، لأنها خضوع لغير من يستحق ذلك، وانقياد للمشارك في الوصف: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٤]، ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [النحل: ٢٠]، والدعاء في الآيتين بمعنى العبادة.

لذلك كانت العبودية لله تعالى وحده حقا بموجب الخلق، والرزق، وشمول قدرته وسائر ما تفرد به من صفات الكمال والجلال: ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُه شَيْءٌ وَهُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

فعبادة الله تعالى بهذا الوجه هي الكرامة، والعزة؛ لأنها خضوع في موضعه للمتفرد باستحقاقه، رب الكون ومليك، وصاحب العظمة والكبرياء، والمتفضل بالعطاء والنعماء.

ولذلك كان هذا الوصف أجل أوصاف التشريف، وقد اختاره الله تعالى لأكرم رسله، في أعظم مواقف تكريمهم، فيقول الله تعالى عن خاتم رسله في مشهد الإسراء: ﴿ سُبْحَانَ اللّٰذِي أَسْرَى بِعَبْده لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجد الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى ﴾ [الإسراء: ١]، وفي مشهد العروج حيث بلغ التكريم أقصاه: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ فَأَوْحَى إلَى عَبْده مَا أَوْحَى ﴾ [النجم: ٨- ١٠].

ومن أجل تحقيق العبودية لله وحده ندد الوحي الإلهي أشد تنديـد بعبـادة غـير الله تعالى، وقرع العابـدين والمعبـودين -إن رضـوا بـذلك- وتوعـدهم جميعـا بخـزي الـدنيا والآخرة، ومن ذلك:

أ- تنديده بعبادة أكرم خلقه من الملائكة، والرسل، وسؤالهم على رؤوسهم الأشهاد يـوم القيامة: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَميعًا ثُمَّ يَقُولُ للْمَلاَئكَة أَهَوُلاء إيّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُوا سُــبْحَانَكَ

أَنتَ وَالنُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴿ فَالْيَوْمَ لاَ يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لَبَعْضٍ تَفْعًا وَلاَ ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذَّبُونَ﴾ [سبا: ٤٠-٤٢].

والآية تنديد أيضًا بعبادة الجن، وتبرئته للملائكة من وصمة الرضا بما زعمه الزاعمون من مشركي الجاهليات:

﴿ وَإِذْ قَالَ الله ۚ يَا عِسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَلْتَ قُلْتَ للنَّاسِ اتَّخذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحَائِكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فَلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِنْ عَلْمُ فَإِلَٰكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٦ – ١١٨].

ب- ومن أبلغ ألوان التنديد القرآني وأشدها زجرا واستنكارا، ما جاء في شأن الطواغيت الأحياء من سادات الأمم، ورؤسائها وكبرائها، الذين عبدوا من دون الله، سواء عبادة تأليهية، أو عادة طاعة واتباع في الحلال والحرام، على خلاف أوامر الله تعالى مع اعتقاد ذلك.

فمن الأول ما جاء في شأن فرعون، وتقديس قومه له، واعتقادهم فيه ما ادعاه من الألوهية: ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ اللَّلُوهِيةَ: ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ اللَّلُوهِيةَ: ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ اللَّعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤]، من أجل ذلك استحقوا التنديد، والعذاب، ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا للْمُحْرِينَ ﴾ [الزخرف: ٥٥-٥٦].

ومن الثاني قوله تعالى: ﴿ اللَّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائُهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْسَنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمُووا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْسِرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١]، مرايم ومَا أُمُووا إِلاَّ لِيعَبُدُوا إِلَهَا وَاحدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْسِرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٦]، والقرر، الكريم بعد ذلك غاص بتبكيت اللذين عبدوا الأحجار، والشمس، والقمر، والعجول وغيرها من خلق الله عَنَاق وهو يحدد في غاية الوضوح أن كل عبادة لا يعتد بها إلا إذا كانت خالصة لله عَنَاق وحده، لا يخالطها دنس الشرك أو الرياء: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لَقَاءَ رَبِّه فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبِّه أَحَدًا ﴾

### المبحث الثامن أهمية الجانب العبادي في حياة الإنسان

إن مهمة الجانب العبادي للإنسان تعتبر ركنا أصيلا في المنهاج الإلهي، الذي شرعه الله تعالى على غاية العلم والحكمة، وجعله بناء محكما يشد بعضه بعضا، ويؤدي كل جانب فيه عمله الخاص أو العام على غاية التفرد، والتفوق والامتياز، ويظن بعض الناس أن العبادات في المنهاج الإلهي هي ضروب من الطقوس، أو المراسيم الشكلية فرضت على العباد فرضا لغاية دينية محضة، هي إظهار الذل والخضوع لله تعالى فقط، وليس لها وظائف عظمي تابعة.

والحق أن العبادات التي سنها الله لنا ذات تأثير شمولي مشرق، ولها أخطر المهمات في تمكين الحقائق العليا للرسالات الإلهية، وتحقيق الفطرة الإنسانية على وجهها الصحيح المستقيم، طالما تمثلت فيها عناصر الحب والذل، والرجاء والخوف، ونحوها. ومعلوم لدى العلماء أن للعبادة مقصدًا أصليًا، وهو التوجه إلى الواحد الصمد، وإفراده بالعبادة في كل حال، طلبا لرضا الله، والفوز بالدرجات العلي، وهناك مقاصد تابعة للعباد مثل صلاح النفس واكتساب الفضيلة (۱).

فالصلاة مثلا أصل مشروعيتها الخضوع لله تعالى، وإخلاص التوجه إليه، والانتصاب على قدم الذلة والصغار بين يديه، وتذكير النفس بذكره، قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لَذَكْرِي﴾ [طه: ١٤]، وقال: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَورِ وَلَهُ كُو اللهُ الصَّلاَة على التذكير بالله هو المقصود الأصلي، أَكْبُرُ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، يعني أن اشتمال الصلاة على التذكير بالله هو المقصود الأصلي، ثم إن لها مقاصد تابعة كالاستراحة إليها من أنكاد الدنيا وإنجاح الحاجات كصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة، وكذلك سائر العبادات لها فوائد أخروية وهي العامة، وفوائد دنيوية وهي كلها تابعة للفائدة الأصلية وهي الانقياد والخضوع لله(٢)

وإذا تأملنا في مهمة العبادة يمكننا أن نستخلص الآتي:

<sup>(</sup>١) انظر: المنهاج القرآني في التشريع (٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: العبادة في الإسلام للشيخ القرضاوي (٤٨-٤٩).

أولا: تثبيت الاعتقاد:

إن روح العبادة هو إشراب القلب حب الله تعالى، وهيبته، وخشيته، والشعور الغامر بأنه رب الكون ومليكه، والتوجه دائما بما شرع من شعائر ونسك، باعتبارها مظهرا عمليا دائما لصدق الإنسان في دعوى الإيمان، وتذكيرا مستمرا بسلطان الإله الأعلى، وإلهابا متجددًا لجذوة اليقين في الله، ورجاء فضله وثوابه.

ولنأخذ مثالا عباديا لتثبيت معنى التوحيد، وإجلال الله تعالى، وهو (الأذان) وقد شرع بدخول أوقات الصلاة المفروضة، فهو يتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، وينادي به منادي المسلمين صوتا في كل مكان يوجد به تجمع إسلامي، ولو كان أدنى الجمع من المسلمين، بل شرع مع ذلك للمسافر، والمنفرد، ولو كان في بادية لما يمثله من معان عظيمة ليس مجرد الإعلام بدخول الوقت.

إن المؤذن عين ينادي بصوته الأعلى: (الله أكبر الله أكبر)، ثم يكررها، يطلب شرعا أن يردده معه كل مسلم ومسلمة حين يسمعون هذا القول الأجل، لينسكب في مشاعر الجميع وفي أوقات متكررة متقاربة معنى الكبرياء المطلق لله رب العالمين، وأنه تعالى فوق كل شيء وأكبر من كل شيء فينبغي أن يعتز به وحده، ويلوذ بحماه وكنفه، ويستعلي فوق أعناق الطواغيت والجبارين بهذا النداء الجهير، الذي أراد الله على أن يتوطأ عليه المجتمع كله، وأن يظل حتى المنفرد على صلة دائمة به.

فإذا تقرر هذا المعنى عاد النداء الأجل ليملأ الآفاق: (أشهد أن لا إله إلا الله) وهـو تذكير يومي بالعهد والميثاق الذي أعطاه العبد لربه بأن لا يعبد ولا يطيع إلا ربه الأكـبر، المتفرد بالكبرياء في السماوات والأرض.

ثم يأتي الشق الثاني من الشهادة: (أشهد أن محمدًا رسول الله) وهو كما علمت إقرار متكرر أيضًا بالطريق الذي تؤخذ عنه العبادة المشروعة، والتي لا تصح إلا بالتلقي عن الوحي الإلهي الذي جاء به المعصوم ﷺ.

ثم يأتي رابعًا: الدعوة إلى الصلاة نفسها في جملتين فقط: (حي على الصلاة، حي على الصلاة)، لأن الأذان كما قلنا أبعد مدى، وأشمل آثارًا، ثم يأتي (خامسًا) الدعوة العامة إلى الفلاح المطلق. المتمثل في الاستجابة لهذا الدين الإلهى الأخر، ومثله وتعاليمه،

وفي مقدمتها الصلاة بداهة. ولذلك يعود الشارع بالمؤذن إلى نقطة البدء ليكبر في الختام للتأكيد على تفرده تعالى بالكبرياء، وإعلان التوحيد بصيغة الإقرار والإثبات بعد صيغة الشهادة السابقة: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله)، معنى هذا أن الأذان وحده يجري على السنة المؤمنين، ويسكب في ضمائرهم، ويغرس في حياتهم ووجدانهم إفراد الله تعالى بالكبرياء (ثلاثين) مرة يوميا، وإفراده تعالى بصفة الألوهية الذي تفرده بالعبادة والطاعة (خمس عشرة) مرة، وهو نداء لا يتقيد بجدود معبد، أو مسجد، وإنما ينطلق ليدخل كل بيت، ويصافح كل سمع، ويطرق كل قلب يريد الهدى.

وإذا كان هذا هدف الوسيلة في تقرير الأصول العليا فإن القصد الذي تؤدي إليه (وهي الصلاة) أعظم شأنا، وأتم مظهرا، فقد فرضها الله على كل بالغ من الذكور والإناث خمس مرات في اليوم والليلة، وهي تبدأ بالتكبير ويطالب المصلي بتكرر هذه الجملة (الله أكبر)، في صلوات الفرض فقط (أربعة وتسعين مرة)، عدا ما يقرع سمعه بعددها من صلوات إمامه إذا صلى جماعة، فضلا عن السنن الراتبة والنوافل المطلقة وهي أضعاف ذلك.

ثم إن العبد يتلو كتاب ربه في صلاته، ويحني له ظهره راكعا، ويخر بجبهته ساجدًا، ويناجي مولاه معظما، ومسبحا، وحامدًا، وداعيا، وليس هناك في الوجود أسمى وأجل من هذه الشعبرة في ربط العبد بهذا السلطان الإلهي، وإلهاب نفسه بمعانى عظمته وسموه (١١).

إن الصلاة – عندما تؤخذ على وجهها الصحيح – واحة وراحة يسكن إلى ظلها المؤمن كلما مسه تعب الحياة ولغوبها، وهذا مصداق قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ خُلَـقَ هَلُوْعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِلاَّ الْمُصَلِّينَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَـى صَلَاتِهِمْ دَانَمُونَ ﴾ [المعارج: ١٩-٣٣].

### ثانيا: تأسيس وتثبيت القيم الأخلاقية:

فقد جاء المنهاج الرباني في العبادة ليتمم مكارم الأخلاق، ويـدعو النـاس إلى المثـل العليا، والفضائل الكريمة كالصبر، والمثابرة، والسماحة، والسخاء، والصدق، والتراحم، والمواساة، والأمانة، وغيرها من القيم التي تقوم عليها قيمة الفرد والمجتمع، والـتي تحقـق

<sup>(</sup>١) انظر: المنهاج القرآني في التشريع (٤٥٨).

للإنسان سعادته في الدنيا فضلا عن الآخرة، وللعبادات بأنواعها مهمة عظيمة في تثبيت هذه الأخلاق، وتدعيمها، وغرسها في نفس المؤمن ووجدانه، (فالصلاة) مثلا تعود المؤمن الصبر، والدأب، والإخلاص والنظام، حتى تصبح جميعا خلقا راسخا في النفس، فالمسلم النائم حين يقوم من لذة الكرى على نداء المؤذن (الصلاة خير من النوم)، وكذلك حين ينسحب من ضجيج الأسواق والبيع والشراء ملبيا لنداء (حي على الصلاة)، ثم لا يزال دأبه هكذا عبر الساعات، والأيام، والأعوام، فهذا وأمثاله لا بد أن تتربى فيهم هذه المعاني الخلقية العلية.

(والزكاة) التي أخذت من معنى الزيادة، والنماء، والتطهير، لها -هي الأخرى- أكبر الأثر في تنقية الخلق من زخم الشح والبخل والإمساك، وفي طبعه بطبائع البذل، والعطاء، والسخاء، كذلك تستل سخيمة صدور المحتاجين، وتبدل به شيئا من خلق الحب والمودة، أو على الأقل سلامة الصدر، فتشيع في المجتمع تبعا لذلك كل علائق التداني والتقارب، وتتداخل صلاة الناس بمشاعر الألفة، وإلى مثل هذا يشير قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَ الْهِمْ صَلَاقَةً لَمُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتُكَ سَكَنَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣].

(والصوم) له عمله الأساسي في تربية الإرادة الإنسانية والضمير الحي اليقظ الذي يتعامل على أساس من رقابة الله تعالى له، وإطلاعه عليه، فضلا عن غرس خليقة الصبر، والضبط النفسي بالإمساك الطويل عن شهوتي البطن والفرج، وبالكف عن اللغو، والصخب، والقدرة على تغيير عاداته حتى لا يتعود الجمود، أو تستعبده عاداته وتقاليده (١)

ثالثا: إصلاح الجانب الاجتماعي:

ويظهر ذلك في الصلاة ودورها في إيجاد العلاقات الاجتماعية.

وذلك واضح في الحكمة من صلاة الجماعة، لأن اجتماع المسلمين راغبين في الله، راجين، راهبين، مسلمين وجوههم إليه خاصة عجيبة في نزول البركات، وتـدلي الرحمـة فيحدث التعاون، والتعارف، والوحدة والاجتماع على فعل الخير.

ثم تأتي صلاة الجمعة: فتجمع أهل الحي على هيئة جامعة أكثر من ذلك في كل يـوم جمعة، حيث شرع الله لنا خطبتها تذكيرا وتعليما للمسلمين بما يصلح دبنهم ودنياهم، كحـد

<sup>(</sup>١) انظر: المنهاج القرآني في التشريع (٤٦٠).

أدنى للتثقيف العام في أمور الدين، ثم تأتي صلاة العيد؛ فتجمع أهــل المدينة كلــهم مــرتين في السنة في عيد الفطر والأضحى، وتخرج الأبكار والعوائق<sup>(۱)</sup>، بل والحيض يشهدن الخير ودعــوة المسلمين، ويعتزلن المصلى كما جاء في الحديث الصحيح الذي ترويــه أم عطيــة (<sup>۲)</sup> –رضــي الله عنها– قالت: (أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الحدور (۳))(٤).

هذا عدا ما شرعه تعالى لنا من صلوات جامعة في مناسبات شتى، كالاستسقاء، والخسوف، والكسوف، والجنائز، والتراويح في رمضان، إن الصلاة – لو وعي المسلمون حقيقتها – لهي توجيه وتنظيم اجتماعي كامل، يتمثل فيه المجتمع الكبير، بقدر ما يحسن المسلمون هذه الصلاة، وما تعنيه من معان وتوجيهات، بقدر ما يرجى لهم إحسان الحياة في اجتماعاتهم، ولا فرق في هذا المنهاج بين المسجد والمجتمع، فكلاهما تجمع يجب أن يخضع لدين الله وتعاليمه (٥)

أما الزكاة: فهي في حقيقتها واجب مالي يؤخذ من الأغنياء ليرد على الفقراء وذوي الحاجة من الغارمين، والأرقاء وغيرهم، وهي بذلك تمثل الحد الأدنى المفروض فرضا للتعاون الاجتماعي، والتكافل الاقتصادي بين أبناء الأمة الواحدة، لذلك جعل الله تعالى معظم مصارفها اجتماعية بحتة، بأوسع المدلولات الاجتماعية في القديم أو الحديث على السواء، وكما جاءت صلاة العيد لتوسع دائرة الاجتماع في الصلاة، تأتي هنا أيضًا (زكاة الفطر) لتوسع قاعدة التكافل، والتعاون إلى أقصى حد.

أما الأثر الاجتماعي لفريضة (الحج) فواسع شامل، ولا زالت آثاره تظهر كل يوم بجديد من حكمة الله تعالى في تشريعه، وقد أشار القرآن الكريم إلى كثير من ذلك، قال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَقُوا فَصْلاً مِّن رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَصْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عند الْمَشْعَر الْحَرَام وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨].

روى البخارى بسنده عن ابن عباس قال: (كانت عكاظ، ومجنة، وذو الجاز أسواقا في

<sup>(</sup>١) العواتق: جمع عانق وهي التي عتقت من الخدمة أو من قهر أبويها.

<sup>(</sup>٢) هي نسيبة بنت الحارث، وقيل: نسيبة بنت كعب، من فقهاء الصحابة، توفيت (٧٠هــ)، انظر: سير أعلام النبلاء (٢/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٣) ذوت الخدور: الستور.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، كتاب العيدين، باب خروج النساء والحيض إلى المصلى (٢/ ٩).

<sup>(°)</sup> انظر: المنهاج القرآني في التشريع (٤٦٢).

الجاهلية، فتأثموا أن يتاجروا في موسم الحج، فسألوا رسول الله فنزلت الآية: ﴿لَــيْسُ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ [البقرة: ١٩٨](١)

وقال تعلى: ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مَن كُلِّ فَسجّ عَميقٍ ۞ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ﴾ [الحج: ٢٧-٢٧].

والمنافع المشهودة كلمة جامعة، تشمل المنافع الروحية، والمادية والاجتماعية، والسياسية والثقافية، والاقتصادية، وسائر ما يطلق عليه اسم (المنفعة)، وقد جعلت غاية من غايات الحج وتقديمها على ذكر الله تعالى إيذانًا يبالغ أهميتها في مراتب المنافع والحكم الشرعية، وإن من أعظم هذه الفوائد جمع أطراف الأمة المسلمة كل عام، وما يحققه من استنفار جزء من كل إقليم سنويا ليركبوا الأخطار والأسفار، ويقطعوا السهول والقفار، أو يمتطوا الأجواء والبحار، ويتركوا الأولاد والأهل والديار، فيجتمع المسلمون من أطراف الأرض، ويلتقي الشرقي بالمغربي، والمصري بالهندي، في مؤتمر جامع، ورحلة مباركة، وليحققوا عمليا دعوة القرآن بالسير في الأرض، والسياحة في الآفاق، ومطالعة المشاهد المقدسة، ومنازل الوحي، وآثار النبوة منذ أبي الأنبياء إبراهيم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، ثم مدارج الصحابة رضوان الله عليهم، التي تهب على المسلمين منها روح الإخلاص، والبذل، والعطاء، والانقياد المطلق لأمر الله كاللائم

ومن ناحية أخرى فالحج نظام يوجب على الجميع زيًا واحدًا، وحركة واحدة، وكلمة واحدة، وطاعة واحدة. وبتثبيت الاعتقاد، والأخلاق، وإصلاح الاجتماع تأخذ العبادات الإسلامية دورها العظيم في بناء الحياة الإنسانية على أرفع القواعد، وأنبل الغايات، وأكرمها وأطهرها، وتأخذ بالإنسان إلى أفق أرفع من التراب والطين، ومتاع الحياة الفانية، حيث تربطه بالحي الباقي، وبالنعيم الخالد، فهي غسيل مستمر لأدران المادة، وتهذيب لطغيانها... وعبادات الإسلام تقوم في أساسها على مراعاة الرقابة الإلهية، وابتغاء الآخرة، دون واسطة بين العبد وربه في العبادات كلها، وحرر الإنسان من عبودية الكهانة، وطقوسها ورسومها (٣)، ومنهج القرآن في العبادة مبنى على الحكمة والاعتدال والاستقامة التي هي أبرز ملامح الوسطية.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب التفسير، باب ليس عليكم جناح (٥/ ١٨٦ رقم ٤٥١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: المنهاج القرآني في التشريع (٤٦٥). (٣) المصدر نفسه (٤٦٨).

### المبحث الناسع التوجيهات القرآنية في مجال العبادة

تمهيد: إن الجاهلية أفسدت العقائد والأفكار، وأفسدت العبادات والشعائر، وأفسدت الأخلاق والآداب، وأفسدت النظم والتقاليد، وأفسدت الحياة كلها، وأصابت الأديان كلها فانحرفت عن الصراط المستقيم.

إن في القرآن الكريم عدة توجيهات ومبادئ إصلاحية كانت ولا تزال هي حجازة الأساس، التي يقوم عليها صرح العبادة الشعائرية في الإسلام (١)

وهذه الإصلاحات، والتوجيهات، والمبادئ العظيمة تدل بكل وضوح على وسطية القرآن في مجال العبادة.

أولا: لا يعبد إلا الله:

في الفترات التي طال فيها الأمد على دعوة الرسل فنسيت أو حرفت، ضل الناس وعبدوا أنواعا من الآلهة لا يكاد العقل يصدقها. فهناك قوم عبدوا الشمس، كما حكي القرآن عن ملكة سبأ وقومها على لسان هدهد سليمان: ﴿وَجَدَتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْعُدُونَ

<sup>(</sup>١) انظر: العبادة في الإسلام (١٣٠).

للشَّمْسِ مِن دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُــمْ لاَ يَهْتَــدُونَ﴾ [النمل: ٢٤]، وهناك طائفة عبدت الجن كما قال تعالى: ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْنُــرُهُم بِهِم مُّوْمِنُونَ﴾ [سبأ: ٤١].

وهناك من عبد الأصنام والأوثان واشتهر بذلك مشركو العرب، ولما فتح رسول الله على من عبد الأصنام والأوثان واشتهر بذلك مشركو العرب، ولما فتح رسول الله على مكة وجد حول البيت ثلاثمائية وستين صنما، فجعل يطعن بسيفه في وجوهها وعيونها ويقول: ﴿وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقَا الإسراء: ١٨]، وهي تتساقط على رؤوسها، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت.

وضل اليهود والنصارى عن طريق التوحيد، وزحفت عليهم الوثنيات فأفسدت عليهم دينهم، ونسب اليهود إلى الله ما لا يجوز أن ينسب من صفات النقص والندم والتعب، ومر بنا ذلك بالتفصيل وأصبحت النصرانية مزيجا من الخرافات اليونانية والوثنية الرومية والأفلاطونية المصرية، والمهم أن القوم عبدوا المسيح الذي كان من أشد الناس عبادة لله، واعترافا بعبوديته لربه، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ذلك هو الشرك الذي انتشر في الأفاق قبل نزول القرآن، وتلك هي الوثنية الجاهلية التي سيطرت على عقول الناس وأفكارهم وتصوراتهم وعقائدهم.

وجاء الإسلام يدعو إلى عبادة الله وحده، ونبذ عبادة كل ما سواه ومن سواه من الألهة المزعومين، والأرباب المزيفين، سواء كانوا من البشر أم من الجن أم من أي عالم من عوالم المخلوقات العلوية والسفلية. إن القرآن الكريم بين التوحيد بأنواعه، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، الذي هو إفراد الله بالعبادة. إن سر الإسلام – على سعة تعاليمه – يتجلى في دستوره الخالد: القرآن الكريم، وسر هذا الدستور يتركز في الفاتحة: أم القرآن والسبع المثاني، وسر هذه الفاتحة يتلخص في هذه الآية الكريمة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكَ نَعْبُهُ وَالْعَاقِيقَةُ وَيَاكَ نَعْبُهُ وَالْعَاقِيقِيقَهُ وَالْعَاقِيقِيقَهُ وَالْعَاقِيقِيقَهُ وَالْعَاقِيقِيقَهُ وَالْعَاقِيقِيقَاقُولُ وَالْعَاقِيقَةُ وَالْعَاقِيقِيقَهُ وَالْعَاقِيقِيقَةً وَيَعْبُهُ وَالْعَاقِيقِيقَ الْعَاقِيقِيقَ وَالْعَاقِيقِيقَةً وَيَعْبُهُ وَلَيْعَاقُولُهُ وَيَعْفُولُهُ وَالْعَاقِيقِيقُهُ وَالْعَاقِيقِيقُهُ وَلَيْعَاقُولُهُ وَالْعَاقِيقِيقَ وَالْعَاقِيقِيقُهُ وَالْعَاقِيقِيقُ وَالْعَاقِيقِيقُهُ وَالْعَاقِيقِيقُ وَالْعِيقِيقُهُ وَلَيْعِيقُهُ وَالْعَاقِيقِيقُ وَالْعَاقِيقِيقُ وَلْعَاقِيقِيقُهُ وَالْعَاقِيقِيقُ وَالْعَاقِيقِيقُ وَالْعِيقِيقُ فِي قَالْعِيقِيقُ وَالْعِيقِيقُ وَالْعِيقِيقُ وَالْعِيقِيقُ وَالْعِيقِيقُ وَالْعِيقِيقُ وَالْعِيقِيقُ وَالْعِيقِيقُ وَالْعِيقِيقِ وَالْعِيقِيقُ وَالْعِيقِيقُ وَالْعِيقِيقُ وَالْعِيقِ وَالْعِيقِيقُ وَالْعِيقِيقُ وَالْعِيقِيقُ وَالْعِيقِ وَالْعِيقِ وَالْعِيقِيقُ وَالْعِيقِ وَالْعِيقِيقُ وَالْعِيقِ وَالْعِيقِيقُ وَالْعِيقِيقُ وَالْعُيقِيقِ وَالْعِيقِيقِ وَالْعِيقِيقُ وَالْعِيقِيقِ وَالْعِيقِيقِيقُ وَالْعِيقِيقِ وَالْعِيقِيقِيقُ وَالْعِيقِيقِيقُ وَالْعِيقِ وَالْعِيقِيقُ وَالْعِيقِيقِيقِ وَالْعِيقِيقِيقُ وَالْعِي

إن أول وصية في القرآن، وأول مبدأ يبايع عليه الرسول كـل مـن اعتنـق دينـه هـو: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦].

وأول ما دعا إليه رسول الإسلام ملوك الأرض وأمراءها هو هذه القضية الكبرى: أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن تطرح الآلهة والأرباب التي أخذها الناس من دون الله، فأذلوا أنفسهم لمن لا يستحق الذل والخضوع، ومن هنا كان الرسول على يختم رسائله إلى قيصر والنجاشي، وغيرهما من أصحاب الملك والإمارة بهذه الآية الكريمة من سورة آل عمران: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلْمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ يُشرِكَ بِهِ شَيْنًا وَلاَ يَتَّخذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن ذُونِ الله فَإِن تَولُوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَلاً مُسْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٤].

بل عدَّ القرآن أن هذه الدعوة هي دعوة الرسل جميعا، فكلهم دعا قومه إلى عبادة الله وحده، واجتناب عبادة الطاغوت، وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، فهما معبودان لا ثالث لهما: إما الله وإما الطاغوت، ومن استكبر عن عبادة الله سقط -حتما- في عبادة الطاغوت.

### قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال سبحانه مخاطبا خاتم رسله محمدًا ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مَــن رَّسُــولِ إِلاَّ لُوحِي إِلَيْهِ أَلَهُ لاَ إِلَاً أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الانبياء: ٢٥].

شدَّد الإسلام حملته على الشرك، وقعد له كل مرصد، وحاربه بكل سلاح، وقرر أنه الإثم العظيم، والضلال والبعيد، والجرم الأكبر، والذنب الذي لا يغفر، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَدرَى إِثْمَا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَسن عُظِيمًا﴾ [النساء: ١٦٦].

وبين القرآن الكريم أنه ليس في العالم المخلوق شيء يستحق أن يسجد له الإنسان أو يتضرع إليه أو يرجوه أو يخشاه، فالملائكة عباد الله خاشعون خاضعون ﴿لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يَسْتَجُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ ﴾ [الانبياء: ١٩-٢٠]، ﴿لاَ يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]، ﴿لاَ يَسْبَقُونَهُ بِالْقُولِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لَمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهُ مَسْفَقُونَ ﴾ [الانبياء: ٢٧-٢٨].

والبشر - وإن علا سلطانهم، أو عظم قدرهم، أنبياء كانوا أو سلاطين- هم أيضًا عباد الله، لا يملكون لأنفسهم، فضلا عن غيرهم، ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، والعبودية هي الوصف اللازم لهم جميعا: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَات وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي السرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ وَكُلُّهُمْ آتِيه يَوْمَ الْقِيَامَة فَرْدًا ﴾ [مريم: ٩٣-٩٥].

والشمس والقمر والنجوم إن هي إلا كواكب مسخرات بأمره تعالى، لا يجوز أن يحني صلب من أجلها راكعا، أو يخر وجه من أجلها ساجدًا: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهُارُ وَالنَّهُارُ وَالنَّهُارُ وَالنَّهُارُ وَالنَّهُارُونَ ﴾ [فصلت: ٣٧].

وكل ما يدعي من دون الله في الأرض أو السماء هو مخلوق عاجز لا قدرة له، محتاج لا قيام له بذاته، ضعيف لا يقوى على حياة نفسه، قال تعالى: ﴿يَا أَيُهَا النَّاسُ صُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ اللَّبَابُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِه فَلاَ يَمْلُكُونَ كَشْفَ الطُّرِّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً ﴿ وَقَالِ تعالى: ﴿قُلِ الْحُونَ اللهُ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً ﴿ أُولَئِكَ اللّذِينَ يَدْعُونَ اللهُ عَنْدُونَ اللهُ عَبَادٌ أَمْنَالُكُمْ مَن دُونِ الله عَبَادٌ أَمْنَالُكُمْ مَن دُونِ الله عَبَادٌ أَمْنَالُكُمْ وَلاَ تَعْوَنَ مِن دُونِ الله عَبَادٌ أَمْنَالُكُمْ مَادْعُونَ مِن دُونِ الله عَبَادٌ أَمْنَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٤].

ثانيًا: تحرير العبادة من رق الكهنوت:

إن رجال الدين جعلوا من أنفسهم في الديانات النصرانية واليهودية وسطاء بين الناس وبين الله.

ومن ثم قيدوا العبادات بمكان معين، يدخل في سلطتهم لا تجوز إلا فيه، وقيدوها بوسيط معين يقوم بعملية السرقة من أموال الناس باسم الدين، وجعلوا لـذلك مراسيم وطقوسًا كهنوتية خاصة لا تقبل بدونها.

وقد بالغ رجال الدين المسيحي في العصور الوسطي في فرض هذه المظاهر الكهنوتية فعلقوا في معابدهم رسوما وتماثيل للعذراء والمسيح، وعدتها الكنيسة شعائر تعبدية واجبة التقديس. وكان من أعجب ما صنعوه أنهم اتخذوا من الجنة مصدرًا للثروة يبيعون منها قراريط وأسهما لمن يدفع الثمن المعلوم، وعلى قدر المدفوع يكون عدد الأسهم.

ومن الطرائف اللاذعة ما حكوا أن أحد الأثرياء اليهود أراد أن يقابل هذه السخريات العجيبة بسخرية أمر وأعجب، فقد ذهب إلى أحد البابوات ولم يشتر منه الجنة، كما كان يفعل المسيحيون، ولكنه اشترى منه صفقة أخرى هي: جهنم! فباعها له بثمن بخس؛ لأنها سلعة لا يرغب فيها أحد؛ ولكن اليهودي الماكر أعلن للمسيحيين جميعا: ألا يبالوا بشراء الجنة بعد اليوم، لأنه هو قد اشترى من البابا جهنم، ولن يدخل أحد فيها، قالوا: فعاد البابا واشتراها بأضعاف ما باعها به!!(١)

والرؤساء والروحانيون في المسيحية يزعمون أن لهم سلطة المنح والمنع، والغفران والحرمان، والإدخال في رحمة الله، والطرد منها، لأن المسيح قال لبعض تلاميذه على حد زعمهم: سأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما ربطته على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما حللته على الأرض يكون محلولا في السماوات (٢)

حرر القرآن الكريم العبادة من القيود المكانية المتزمتة، ولم يشترط المكان الخاص في عباداته إلا في الحج، لما فيه من فوائد تفوق فائدة التحرر من المكان، من التجمع العالمي للمسلمين حول أول بيت وضع للناس (٣)

ومع اشتراط المكان لعبادة الحج، فليس فيه أي شائبة لتأثير الكهنوت، ولـيس فيـه أي ثغرة لتدخل الوسطاء والكهان بين المسلم وبين الله، وشأنه في ذلك شأنه في سائر عبادات الإسلام.

إن العبادات في القرآن الكريم لا تتوقف على توسيط هيكل أو تقريب كهانة، إن المسلم يصلي حيث أدركه موعد الصلاة، وأينما تكونوا فثم وجه الله، ويصوم ويفطر في داره أو في موطن عمله.

ويحج ليذهب إلى بيت لا سلطان فيه لأصحاب سدانة، ولا حق عنده لأحد في قربانه، غير حق المساكين والمعوزين ويذهب إلى صلاة الجماعة، فلا تتقيد صلاته الجامعة بمراسم كهانة أو إتاوة محراب، ويؤمه في هذه الصلاة الجامعة من هـو أهـل للإمامـة بـين

<sup>(</sup>١) انظر: العبادة في الإسلام (١٤٩). (٢) انظر: إنجيل متى (١٦، ١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: العبادة في الإسلام (١٥١).

الحاضرين باختيارهم لساعتهم إن لم يكن معروفا عندهم قبل ذلك(١).

إن عقيدة المسلم في الله لا تتيح مكانا لأولئك الوسطاء الذين يتحكمون في ضمائر عباد الله، فاعتقاد المسلم في الله يقوم على حقيقتين:

اولاهما: أنه تعالى فوق عباده، علو قهر، ومكانة، وذات سلطان وتصرفه لا يشبهه شيء، ولا يحكم عليه شيء، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَاده وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٨]، ﴿فَلْ هُلُو اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، ﴿قُلْ هُلُو اللهُ الْخَبِيرُ ﴾ [الإخلاص: ١-٤].

أما المسلم فقد عرف من كتاب الله العزيـز أن الأرض كلـها محـراب كـبير، فحيثمـا توجه يستطيع أن يتجه بعبادته لله. وفي هذا يقول تعالى: ﴿وَللهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ فَأَيْنَمَــا تُولُوا فَنَمَّ وَجُهُ الله﴾ [البقرة: ١١٥].

ويقول الرسول الكريم ﷺ: (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل (٢)

وقد كانت هذه الخصيصة للعبادة الإسلامية موضع الإعجاب العظيم والتأثير البالغ من كثيرين من غير المسلمين، حتى من رجال الأديان أنفسهم حتى إن الأسقف (لوفروا) قال: لا يستطيع أحد يكون خالط المسلمين لأول مرة، ألا يدهش بمظهر عقيدتهم، فإنك حيثما كنت سواء أوجدت في شارع مطروق أم في محطة سكة حديدية أم في حقل، كان أكثر ما تألف عيناك مشاهدته أن ترى رجلا ليس عليه أدنى مسحة للرياء، ولا أقل شائبة من حب الظهور، يذر عمله الذي يشغله كائنا ما كان، وينطلق في سكون وتواضع لأداء صلاته في وقتها المين (٢).

ولقد كان هذا المشهد العجيب في الأديان أحد العوامل التي أثرت في وجدان المحامي الكبير الأستاذ زكي عربي عميد الطائفة اليهودية في مصر والذي اهتدى إلى الإسلام في عام ١٩٦٠، ومما جاء في محاضراته (لماذا أسلمت؟) قوله: (وما سمعت المؤذن يـؤذن في

<sup>(</sup>١) انظر: حقائق الإسلام، للعقاد (١١٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا (١/ ١٢٩ رقم ٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: العبادة في الإسلام (١٥٠).

الفجر أو في الظهر أو في أي وقت آخر إلا شعرت بأنه صوت الله، الذي يفصل بين الحق والباطل، والحلال والحرام ويهدي الإنسان إلى الطريق المستقيم، وأركب السيارة في السفر وعلى الطريق بين الحقول وبين الفضاء تقع عيني على رجل متواضع يقف بين يدي الله في ثياب رثة مهلهلة، يقف على مصلى صغير، مفروش بالرقيق من الحصير على شاطئ ترعة متواضعة أيضًا؛ يصلي لله في خشوع وابتهال، فكانت نفسي تهفو إلى أن أصلي مثل صلاته، كنت أعتقد أن هذه نفحات الله في الأرض يلقيها في نفوس عباده الصالحين)(١).

#### والحقيقة الثانية:

أنه تعالى – مع عظمته وعلو شأنه – قريب من خلقه، بل هو معهم أينما كانوا، في جلوتهم وفي خلوتهم، يسمع ويري، ويرعى ويهدي، ويعطي من سأله، ويجيب من دعاه، فهو تعالى قريب في علوه، علي في دنوه، وقد جمع تعالى بين العظمة والعلو، وبين القرب والدنو، في آية واحدة، فقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سَّة أَيَّامٍ ثُسمً اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مَنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْسَرُجُ فيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤].

ومن اللطائف في هذه الآية: أن سؤال الرسول ﷺ عن بعض الأمور قد وقع في القرآن بضع عشرة مرة، وكان كل جواب عن تلك الأسئلة مقترنا بكلمة (قل) مثل: 

هِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهلَّة قُلْ هِي مَوَاقِيتُ ﴾ [البقرة: ١٨٩]. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفَقُونَ قُلِ الْعَفْو كَذَلكَ

<sup>(</sup>١) انظر: العبادة في الإسلام (١٥١).

يُبِيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآيَات لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٩]، وكان مقتضى تلك الآيات أن يقال في هذه وإذا سألك عبادي عني فقل: إني قريب، ولكن أسلوب الآية خالف المعتاد ولم يأمر الله رسوله أن يقول للناس ذلك، وقال سبحانه مباشرة ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ و هذا الأسلوب البياني دلالته وإيحاؤه في الأنفس والعقول، إذ لم يجعل الله واسطة بينه وبين عباده، وهذا من وسطية القرآن الكريم في جانب العبادة حيث حرر العبادة من رق الكهنوت، إن القرآن الكريم رد على من زعم أن له منزلة خاصة من الله: ﴿وَقَالَت الْيَهُوهُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهُ وَأَحَبَّاوُهُ قُلْ فَلَمَ يُعَذّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَلَهُ مُن يَشَاءُ وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [المائدة: ١٨].

وحكي عن المسيح أنه يقوم لربه يوم القيامة في شأن من ادعوا الانتساب إلى دينه: ﴿ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨]، وبين القرآن الكريم أن النبي ﷺ لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا إلا ما شاء الله، قال تعالى: ﴿ قُل لا أَمْلكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْعَيْبَ لاَسْتَكْثُونَ مِنَ الْحَيْرِ وَمَا لا أَمْلكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ صَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْعَيْبَ لاَسْتَكْثُونَ مِنَ الْحَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ لَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

هذه وسطية القرآن في العبادة حرصت على تحرير الإنسان من رق الكهنوت، ومن الوسطاء بين العبد وخالقه.

فالمسلم تعلم من القرآن الكريم أن يكلم ربه بلا ترجمان، وأن يناجيه بما شاء حيث شاء، وأن يقف بين يديه بلا حجاب ولا واسطة إلا العمل الصالح.

قال تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلاَ أَمَانِيٍّ أَهْلِ الْكَتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَـــهُ من دُونِ الله وَلِيَّا وَلاَ نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء: ١٣٣-١٣٤].

### أو الدعاء بالأسماء الحسني:

قال تعالى: ﴿ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحَدُونَ فَسَي أَسْسَمَانُه سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

### أو الدعاء في ظهر الغيب من أهل الصلاح لإخوانهم:

قال تعالى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غلاًّ لَّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحيمٌ﴾ [الحشر: ١٠].

### ثالثًا: التوازن بين الروحية والمادية:

التوازن والاعتدال بين الروحية والمادية، أو بين الدين والدنيا، هو توجيه قرآني، دعا إليه المولى ﷺ في كتابه العزيز ليصلح ما أفسده محرفو الأديان في مجال العبادة.

#### غلو اليهودية في أمر الدنيا:

لا تكاد تجد في أسفار التوراة الخمسة الحالية للروحانية أثرًا، ولا للآخرة مكانا، حتى الوعد والوعيد في هذه الأفكار للمطيعين والعصاة، إنما يتعلقان بأمور دنيوية، وسيطرت عليها النزعة المادية الخالصة، فالخصب والصحة والشراء وطول العمر، والنصر على الأعداء ونحوها من المكاسب الدنيوية الزائلة، هي المثوبات التي تبشر بها التوراة، وأضداد هذه الأمور من الجدب والمرض والموت والوباء والفقر والهزيمة ونحوها للذين يعرضون عن الشريعة، فليس للأجزية الروحية ولا الأخروية مكان في التوراة (1)

### إهمال المسيحية لأمر الدنيا:

أما في الإنجيل فالدعوة فيه قوية إلى إلغاء قيمة هذه الدنيا، واعتبار هذه الأرض بمثابة منفى الإنسان، وطلب النجاة والسعادة هناك، في العالم الآخر، حيث تقوم مملكة السماء، فمن أراد ملكوت السماء فليعرض عن هذه الأرض، ومن أراد العالم الآخر، فليرفض هذا العالم أو هذه الدنيا، وهكذا لا تحس في الإنجيل أن لك في الدنيا نصيبًا، وأن لك في طيبات الحياة حظًا، ولا تشعر أن لبدنك عليك حقا، وإن لك في عمار الأرض دورا، ولم تقف الدعوة إلى التقشف والتزهد وإهمال الحياة الأرضية، عند الحد الذي جاء به الإنجيل؛ بل ابتدع النصارى نظام الرهبانية، بما فيه من قسوة على النفس، وتحريم للزواج، وكبت للغرائز، ومصادرة للنزوع إلى الزينة والطيبات من الرزق، وانتشر هذا النظام العاتي، وكثر أتباعه، وأصبح ما يتعبدون به الله ويتقربون به إليه: البعد عن النظافة

<sup>(</sup>١) انظر: العبادة في الإسلام (١٧٥).

والتجمل، واعتبار العناية بالجسم ونظافته ونوازعه رجسا من عمل الشيطان<sup>(١)</sup>

وقد ذكر أبو الحسن الندوي<sup>(۱)</sup> في كتابه صورا للجماعة الرهبانية وغلوها، ما تقشعر منها الجلود، وتفزع القلوب، وتدهش العقول، وهذه الصور -كما يقول الأستاذ الندوي- قليل من كثير جدًا: (وكان بعض الرهبان لا يكتسون دائما، وإنما يتسترون بشعرهم الطويل ويمشون على أيديهم وأرجلهم كالأنعام: وكان أكثرهم يسكنون في مغارات السباع والآبار النازحة والمقابر، ويأكل كثير منهم الكلا والحشيش، وكانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح ويتأثمون من غسل الأعضاء، وأزهد الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن الطهارة، وأوغلهم في النجاسات والدنس، وكانوا يفرون من ظل النساء ويتأثمون من قربهن والاجتماع بهن، وكانوا يعتقدون أن مصادفتهن في الطريق والتحدث إليهن -ولو كن أمهات أو أزواجا أو شقيقات- تحبط أعمالهم وجهودهم الروحية). وذكر من هذه المضحكات المبكيات شيئا كثيرا(٢)

رابعًا: التوازن سمة القرآن والسنة النبوية:

وهكذا كانت اليهودية في إغفالها للآخرة وللروح، وهكذا كانت المسيحية في تحقيرها للدنيا والجسد.

فلما جاء الإسلام كانت سمة التوازن والاعتدال في كل الآفاق والنواحي، الاعتدال الذي يليق برسالة عامة خالدة، جاءت لتسع أقطار الأرض، وأطوار الزمان، وتشرع لشتى الأجناس والطبقات والأفراد في مختلف شؤون الحياة، الاعتدال بين أشواق الروح وحقوق الجسد، بين بواعث الدين، ومطالب الدنيا، الاعتدال بين العمل لهذه الحياة والعمل لما بعد الحياة.

وبين القرآن الكريم أن على المسلم ألا يشغله حق الجسد عن حق الروح وألا تشغله رغائب الدنيا العاجلة عن حقائق الآخرة الباقية، عليه ألا ينسى الله فينسى حقيقة نفسه، وماهية وجوده، وفي هذا يقول القرآن: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

<sup>(</sup>١) انظر: العبادة في الإسلام (١٧٦).

 <sup>(</sup>٢) هو العلامة الأستاذ الأديب أبو الحسن الندوي الحسني من علماء الهند ورئيس رابطة علمائها وأدبائها، لـه جهـود
 مشكورة في مجال الدعوة والتأليف وخصوصا في الهند وهو من المعاصرين.

<sup>(</sup>٣) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ (١٥٨-١٦٠).

لِغَد وَاتَّقُوا اللهِ إِنَّ اللهِ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهِ فَٱلْسَاهُمْ أَلفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُّ الْفَاسِقُونَ ﴾ [الحشر: ١٨-١٩].

إن مهمة العبادة في الإسلام الأخذ بيد الإنسان حتى لا تغرقه أعمال الدنيا في لجة النسيان، حيث ينسى الله، فينسيه الله نفسه، ومهمة العبادة أن تقوم بالتنبيه والتذكير لمن نسى مولاه، أو غفل عن أخراه، ثم تدع الإنسان يعود بعد أدائها إلى دنياه يلقاها ساعيا حثيث الخطى، وثيق العرى.

### إن القرآن الكريم وضع المسلم في وضعه الرشيد بين الدين والدنيا:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُّعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتَ الصَّلاَةُ فَائتَشَــرُوا فَــي الأَرْضِ وَابْتَقُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لُعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ﴾ [الجمعة: ٩-١٠].

وهذا هو شأن المسلم: عمل وبيع قبل الصلاة، ثم صلاة وسعى إلى ذكر الله شم – بعــد انقضاء الصلاة– انتشار في الأرض وابتغاء من فضل الله، وفضل الله هنا هو الرزق والكسب.

ورواد المساجد في الإسلام ليسوا شيئا متعطلا، ولا رهبانا متطلبين، وإنما هـم كمـا وصفهم القـرآن: ﴿وِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَـاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فيه الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ﴾ [النور: ٣٧].

فهم أناس لهم دنياهم وأعمالهم من تجارة وبيع، وما أشد ما تشغل التجارة والبيع، ولكن ذلك لم يلههم عن حق الله.

وفي سياق الحج يرسم القرآن الكريم لنا صورة واضحة لصنفين من الناس الذين يدعون الله ويسألونه في تلك المنازل، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مُنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذَكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّلْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِنْ خَلَاق ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّلْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَة حَسَنَةً وَقِنا عَذَابَ النَّارِ ﴿ وَمَنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّلْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَة حَسَنَةً وَقِنا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠٠-٢٠١].

هكذا قسم القرآن الناس في الموقف الذي تسمو فيه الأرواح وتدنو القلوب من ربها، وتهب عليهم نسمات الذكريات المحمدية من قريب، والذكريات الإبراهيمية من بعيد.

قسمان فقط ذكرهما القرآن: طلاب دنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، وهم ذلك الصنف الذي توعده الله في آية أخرى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لَمَن لُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لَمَن لُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لَمَن لُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُومًا مَّدُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨]، وطلاب دنيا وآخرة يظلبون الحسنة في الحياتين، والسعادة في الدارين، دعاؤهم: ﴿رَبَّنَا آتنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الأَخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ والحسنة في الدنيا ذهب العلماء إلى أقوال متعددة فيها: العافية، والمرأة الصالحة، الأولاد الأبرار، أو العلم النافع، أو الرزق الواسع، أو الحبة بين الناس، أو نحو ذلك، فكل هذا مما يحقق حسنة الدنيا(۱)

ولم يذكر القرآن الكريم القسم الثالث من الناس - بحسب التقسيم العقلي- وهو من لا يطلب إلا حسنة الآخرة، وما له في الدنيا من أرب، وكأنه يعلمنا أن هذا الصنف لا يكاد يوجد في الناس، فالحياة بمتاعبها الجمة وحقوقها المتنوعة، تفرض على طالب الآخرة أن يدعو ربه لييسر له سبيل دنياه ويعينه على أداء حقوقها، ويخفف عنه متاعبها، ثم هو يشعرنا أن إهمال الدنيا، وإهدار شأنها في حساب طالب الآخرة إنما هو أمر مذموم خارج عن سنة الفطرة، وصراط الدين معًا.

ولهذا لم يقبل رسول الله عن الانقطاع عن الدنيا من أجل الرغبة في الآخرة، والاعتزال المطلق لعبادة الله، وكلما رمق في بعض أصحابه نزعة إلى هذا اللون من السلوك الذي عرف في بعض الأديان الأخرى، قوم عوج أفكارهم، وهداهم للتي هي أقوم (٢)

إن وسطية القرآن الكريم في العبادة، جعلت العبادة لا تنعزل عن الدنيا، والـدنيا لا تحيف على العبادة؛ بل جمعت بين الأمور بدون إفراط أو تفريط أو غلو أو جفاء.

رابعًا: الرخص والتخفيفات في العبادة دليل على وسطية القرآن:

قد علمنا أن من ملامح الوسطية رفع الحرج في الشريعة، واليسر في الأحكام، وعدم التكليف بما لا يطاق ويظهر رفع الحرج في باب العبادة واضحا في الرخص والتخفيفات الني تدل على اليسر ورفع الحرج في عباداته وتكاليفه في عامة الأحوال، فإن القرآن الكريم، والسنة النبوية شرعت ألوانا من الاستثناءات والإعفاءات والتسهيلات في

<sup>(</sup>١) انظر: العبادة في الإسلام (٨٢).

أحوال خاصة، وهي تلك التي توجد للإنسان نوعا من المشقة يؤوده ويثقل ظهره، ويقعد به عن مواصلة السير، فالسفر مثلا تقتضيه مطالب الحياة التي جاء المدين بإقرارها، بـل بتمجيدها والدعوة إليها.

كالسفر في طلب الرزق ﴿ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ﴾ [الملك: ١٥].

والسفر للحج إلى بيت الله ﴿وَأَذْن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٌّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧].

والسفر لطلب العلم، وغير ذلك من الأغراض الدينية والدنيوية والمرض مثلا من ضرورات الحياة وبلائها الذي لا يكاد يسلم منه إنسان بمقتضى النشأة الإنسانية، والتركيب البشري ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ في كَبَدِ ﴾ [البلد: ٤].

والجهاد من مطالب الحياة وضروراتها معا، إذ الإسلام لم يشترعه إلا دفاعًا عن النفس، وتأمينا للدعوة، ودرءا للفتنة، وإنقاذًا للمستضعفين وتأديبا للناكثين.

وفي هذه الأمور الثلاثة - السفر والمرض والجهاد- قرر الإسلام تيسيرات شتى:

#### من رخص الصلاة:

فجعل للمسافر في الصلاة القصر؛ يصلي الرباعية - كالظهر والعصر والعشاء- ركعتين فقط، وقال الرسول ﷺ في ذلك: «صدقة تصدق الله كها عليكم فاقبلوا صدقته»

ورخص له في الجمع بين الصلاتين - الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء - فأجاز جمعها في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرًا، كما رخص للمريض أن يصلي قاعدًا أو مضطجعا على جنبه، أو مستلقيا على ظهره، حسب استطاعته، وليس على المريض مضطجعا على جنبه، أو مستلقيا على ظهره، حسب استطاعته، وليس على المريض حرج، وفي (الطهارة) -التي هي شرط لصحة الصلاة - رخص لمن يتعذر عليه استعمال الماء من مريض أو مسافر أو نحوهما أن يترك الوضوء إلى التيمم بالصعيد الطيب من رمل أو تراب أو حجر أو نحوه، تيسيرًا من الله ورحمة بعباده. قال تعالى: ﴿وَإِن كُنْهُم مُنْ الْفَائِط أَوْ لاَمُسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَهم مُنْ الْفَائِط أَوْ لاَمُسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَهم مُنْ أَنْفَائِط أَوْ لاَمُسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَهم مُنْ تَجُدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بوُجُوهكُمْ وَأَيْديكُم مُنْهُ مَا يُريدُ اللهُ لَيَجْعَلَ عَلَيْكُم مُنْ تَجَدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بوُجُوهكُمْ وَأَيْديكُم مُنْهُ مَا يُريدُ اللهُ لَيَجْعَلَ عَلَيْكُم مُنْ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم مع شرح النووي، كتاب الصلاة، (١٩٦/٥).

حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦].

وقد ذكر القرآن هذا الحكم أيضًا في سورة النساء قائلا: ﴿فَامْسَــُوا بِوُجُــوهِكُمْ وَأَيْديكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا﴾ [النساء: ٤٣].

وفي هذه الآيات يتبين للمسلم أن هذه الرخص في العبادات مظهر يتجلى الله فيه بأسمائه: (العفو الغفور، الكريم الرحيم، الذي يريد أن يطهر عباده ويتم عليهم النعمة)(١).

وهذا دليل على وسطية القرآن في العبادات.

من رخص الجهاد:

وفي الجهاد شرع الله صلاة الحرب أو الخوف، وجعلها في الرباعية (ركعة واحلة) تيسيرا، وإعانة لهم على عدوهم وعند التحام الصفوف قبل الله منهم الصلاة كيفما استطاعوا ﴿فَإِنْ خَفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩].

فلا يشترط فيها ركوع ولا سجود ولا استقبال قبلة.

ولم يكن النبي على وأصحابه يفرقون بين الصلاة والجهاد، فتلك عمود الإسلام، وهذا ذروة سنامه، وقد فرض الله على المجاهدين أن يجملوا أسلحتهم ويأخذوا حذرهم وهم بين يديه خاشعون، ولربهم مبتهلون مناجون: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلَحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْت طَائِفَةٌ أَخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حَذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الذَينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفُلُونَ عَنْ أَسْلَحَتَكُمْ وَأَمْتَعَتَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحدة ﴾ [النساء: ١٠٧].

رخص الصيام:

وفي صيام رمضان رخص المولى الله للمسافر في الإفطار، بل أوجبه عليه إذا كان في صومه مشقة ظاهرة عليه، ففي الصحيح عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «كان رسول الله عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا:

<sup>(</sup>١) انظر: العبادة في الإسلام (١٩٧).

صائم، فقال: ليس من البر الصوم في السفر $n^{(1)}$ .

وبذلك أثبت النبي ﷺ بكل صراحة: أن الصيام إذا أتعب صاحبه وأجهده لا يجوز له صيام.

وكذلك رخص للمريض بالفطر في رمضان، ويقضي هو والمسافر عدة أيام آخر، قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُلْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدَّى لِّلنَّاسِ وَبَيُّنَاتَ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنُ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

ورخص رسول الله ﷺ للمجاهدين بالفطر في الصيام، عن ابن عباس –رضي الله عنهما–: وأن رسول الله ﷺ خرج إلى مكة في رمضان فصام، حتى بلغ الكديد<sup>(٢)</sup> أفطر، فأفطر الناس (٣).

ومبدأ التخفيف والتيسير في العبادة من أجل المرض والسفر والجهاد مبدأ نزل به القرآن منذ مطلع فجر الإسلام في مكة، ففي سورة المزمل قال تعالى: ﴿عَلِمَ أَلَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ الله وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله فَاقْرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الله وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله فَاقْرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةً وَآثُوا الله وَآخَرُونَ الله قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا الأَنْفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المزمل: ٢٠].

وبهذا يتضح للقارئ الكريم عظمة المنهج الرباني ووسطيته في كل الجالات التشريعية من عقائد، وأخلاق، وعبادة، وحرصه على رفع الحرج وتيسير الأمور وتسهيلها على الناس والله هو الهادي إلى سواء السبيل.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كتاب الصوم، باب ليس من البر الصوم في السفر (٢/ ٢٩٢ رقم ١٩٤٦).

<sup>(</sup>٢) الكديد: منطقة ما بين عسفان وقديد في طريق مكة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب إذا صام أيلما من رمضان ثم سافر (٢/ ٢٩٢ رقم ١٩٤٤).

### الفصل الثاني وسطية القرآن في الأخلاق

### نههید:

معني الأخلاق: يعني بالأخلاق: القوى والسجايا النفسية الراسخة، التي تصدر عنها أغاط السلوك الإنساني الخارجي، من خلال إرادة حرة، وهي تمثل الصورة الباطنية للإنسان، كما أن الخلق عمثل الصورة الظاهرة، وكلاهما يكون حسنا أو قبيحا، والأصل في الخلق أن يكون اختياريا يكسب بالتخليق والجهد والمثابرة على التزام جانب التسامي، ولذلك عدح به الإنسان أو يذم، ويشاب عليه أو يعاقب، بخلاف الخلق فهو فطرة مقسومة محدودة، لا مدخل لأحد فيها ولا اختيار، ولا يتعلق بها لذاتها مدح أو ذم، ولا يترتب عليها ثواب أو عقاب(۱)

ومعلوم لدى أصحاب الفطرة السليمة أن الله تعالى فطر الإنسان على الخير، وركز في فطرته أصول الأخلاق والفضائل السامية، وركب فيه حب موافقتها، بعنض إليه مخالفتها إلا من انتكست فطرته تحت وطأة البيئة، وضلال التربية، وإغواء النفس والشيطان والاختيار (الخُلقي) حينئذ يكون في اتجاه الإنسان مع أصول فطرته، ومقاومة عوامل التدني والتضليل المذكورة، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿ وَاللَّهُ مَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَن ذَكًاهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: ٧-١٠].

والإنهام: إلقاء الشيء في النفس، والمعنى: أفهم النفس الأمرين، أو عرفها حالهما، وما يؤدي إليه كل منهما، ومكنها من اختيار أيهما شاء، فيفوز من تطهر من الدنايا، ويخيب من طمس فطرته، ومعنى دساها: أخفاها بالفجور والمعاصي.

والآيات الكريمة تجمع بين الإلهام الإلهي للإنسان بمقتضى فطرته، والجهد الاختياري له في التزكية، أو التدسية.

وواضح أن الله تعالى يدعو إلى طريق الخير بما وصفه بالتقوى، وفلاح صاحبه، ويكره الطريق الآخر بما وصفه بالفجور، وخيبة صاحبه، ولـو شـاء منعـه قهـرا، ولكـن

<sup>(</sup>١) انظر: المُنهاج القرآني في التشويع (٤٠٨).

حكمته اقتضت الاختيار، والأخلاق لذلك تمثل جانبا خطيرا في الحياة الإنسانية؛ بل هي إحدى الميزات العظيمة التي تميز الإنسان(١)

إن الأخلاق كان لها في المنهج الرباني أهمية كبرى، فصاغها على وفـق اتجاهـه في الاعتقاد، وبناها على أساس الحقيقة الكبرى للكون والحياة، وغاية الجنس البشري ومآله ومهمة وجوده من حيث هو خليفة في الأرض، يقيم فيها شريعة الله ومنهاجه.

ويبين القرآن الكريم مهمة الأخلاق الخطيرة مع الإنسان منىذ النشأة الأولى، حين ذكر توبة أبينا آدم، وأنه ثاب إلى خُلُق رضي من أخلاق الإيمان وهو الاعتذار عن الخطأ، والاعتراف به،والافتقار إلى مولاه، فقال هـو وزوجه: ﴿رَبَّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَرَجْمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣].

ويقارن القرآن الكريم هذا الخلق بخلق مضاد له وهو الاستكبار والإباء عن أمر الله عن الله الله عن الله عن

### تحديد الأخلاق:

من فضل الله علينا أنه تعبدنا بخلق محدد على ألسنة الرسل، ولم يتركنا لأحاسيس الفطرة وحدها التي قد تخطئ أو تضل أو تضلل، ولا لنظرات العقول، واجتهاد الأفكار البعيدة عن المنهج الرباني، ولذلك تتضارب وتتباعد، ويحدث الغلو والجفاء، ويندر في هذا الباب المنهج الوسط، ولذلك فقد عنى القرآن به عناية خاصة، وجاءت الآيات تترى توضح هذا المنهج وتدعو إليه، وتربي الأمة عليه، وتحذر مما يضاده غلوا أو جفاء، إفراطا أو تفريطًا.

إننا -نحن المسلمين- لدينا مرجع تفصيلي واف بصحيح الأخلاق وفاسدها، وما يحمد منها وما يذم، وقد اتفقت على ذلك كلمة الرسل جميعا، لأن الأخلاق أحد الأصول المشتركة التي لا تتغير في دين الله ﷺ (٣)

ولقد جاءت الأخلاق في هذا المنهاج على أسمى درجات السمو والارتقاء، لأن الله - سبحانه وتعالى- جعل نفسه (المثل الأعلى) لأخلاق المؤمنين، وطلب منهم أن يتخلقوا

<sup>(</sup>١) انظر: المنهاج القرآني في التشريع (٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق (١٠٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه (٤١٠).

على نمط ما أعلمهم عن نفسه جل شأنه من رحمة، وود، وحلم، وعفو وسخاء، وإتقان، وإحسان، وشكر، وصبر، ومغفرة، وصدق، وعدل، ووفاء بالعهد، بل وبطش بأعداء الحق بعد المطاولة والإعذار، مع ملاحظة الفارق التام بين صفات الخالق والمخلوق في كل شيء. قال تعالى: ﴿للَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآَّحِرَةِ مَثلُ السَّوْءِ وَللهُ الْمَثلُ الاَّعْلَى وَهُوَ الْعَزِينَ لاَ لَيُوْمِنُونَ بِالآَّحِرَةِ مَثلُ السَّوْءِ وَللهُ الْمَثلُ الاَّعْلَى وَهُوَ الْعَزِينَ لاَ لَيْوَمِنُونَ بِالآَّحِرَةِ مَثلُ السَّوْءِ وَللهُ الْمَثلُ الاَّعْلَى وَهُوَ الْعَزِينَ لاَ لَيْوَمِنُونَ بِالآَّحِرَةِ مَثلُ السَّوْءِ وَللهُ الْمَثلُ الاَّعْلَى وَهُوَ الْعَزِينَ الْمَثلُ السَّوْءِ وَللهُ الْمَثلُ الاَّعْلَى وَهُوَ الْعَزِينَ لاَ لَيْ اللَّهْ الْمَثلُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

ولقد نصب لهم من أنفسهم رسله الأكرمين فعصمهم، وطهرهم، وكملهم، وجعلهم (المثل البشري الأعلى)، في التخلق بما أمر ورسم جل شأنه، وجعلهم خير قدوة، وأحسن أسوة لقومهم، وللناس أجمعين.

ومن الواضح أنه لا سبيل إلى مقارنة الخلق بالخالق، ففي جانبه تعالى الكمال مطلق، وهو وصف ثابت له، وفي جانبهم الكمال نسبي إضافي، ثم هو لهم غاية تطلب ويسعى إليها، فالرسل يتابعون الترقي نحوها، وعامة البشر يقاومون التدلي، ثم يبذلون الجهد ليبلغوا أقصى طاقتهم من الكمال المكن لهم. وبذلك أتبح للأخلاق أعلى قدر من السمو والثبات، وإن حسن الخلق بالنسبة للمسلم هدف سامي يحرص عليه قربة لله تعالى لأن هدفه من ذلك رضا الله وطلب ثوابه، والخوف من سخطه وعقابه، وبذلك اكتسب هذا المطلب قدسية دينية جعلت مزاولته من أعلى درجات الإيمان، قال علي النه الكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا وخياركم خياكم لنسائهم (١)

وصار الحرص على حسن الخلق عبادة يستحق بها صاحبها ثواب العابدين لما وراءها من دافع تعبدي يتطلب مرضاة الله، ويجتنب سخطه، وبذلك أصبحت الأخلاق الإسلامية نمطًا فريدًا لا يقاربه ولا يدانيه شيء من حكم الحكماء، أو نظر الفلاسفة، أو شرائع المشرعين، أو عادات الأمم وآدابها، إلا أن تكون بقية من الوحي الرباني بقيت بين الناس، أو أثرًا من سلامة الفطرة التي فطر الله عليها الناس (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في استكمال الإيمان (٥/ ١١ رقم ٢٦١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المنهاج القرآني في التشريع (١١).

## المبحث الأول

### أثر العقيدة الفاسدة في انحراف الأخلاق

اختلفت الجاهليات طرائق قددًا في حياتهم العملية، كما اختلفت في عقائدها، فجاءت قيمها وأخلاقها العملية، وشرائعها وعاداتها، صورا منكرة ناكبة عن الحق، تسحق الإنسان وتشقيه، ونحتاج إلى كتب لو أردنا إعطاء صورة وافية عنها في هذا الباب، ولكننا نختصر الحديث في النواحى الآتية:

#### أ- الشهوانية المادية:

هذا أول الأشكال التي تغطي بها الجاهلية الحياة العملية نتيجة لتولى الإنسان وضع القوانين والأحكام، وصياغة القيم والأخلاق لنفسه بعيدًا عن الضوابط الإلهية الهادية، إن الدستور الرباني قد راعي بحك تعالية قوي الإنسان الروحية والمادية، فأحل له الطيبات، وحرم عليه الخبائث، ومنحه أو منعه على علم شامل بفطرة الإنسان وخصائصه.

والإنسان حين استخلفه الله في الأرض ركب فيه غرائز وقوى لا تصلح حياته إلا بها، ووازنها في نفس الوقت بتعاليمه الهادية حتى لا تخرج بالإنسان عن الجحرى السليم فتدمره، وبذلك يتعدل (الشرع) مع (الطبع) ليحققا للإنسان أطيب حياة على الأرض، وليقوداه إلى سعادة الآخرة.

ولكن الإنسان لما أعرض عن أمر ربه أبقى الطبع، وأضاع الشرع واستبدل به شرائع وضعية قاصرة وناقصة، فانهارت الموازنة الفذة، لعجز هذه الشرائع عن معادلة الطبع الإنساني، أو التعامل معه على أسس سليمة، وهذا ما حدث هنا:

فحين وجد الإنسان نفسه تتأجج برغبات هائلة من حب التملك، والسيطرة والاستعلاء والاستمتاع بضروب اللذائذ من طعام وشراب، ورياش، ونساء، إلخ مضى بكل قوته ليحقق رغباته، وقام حينئذ المنهاج الإلهي بأصوله وفروعه ليكون دليله الهادي، وميزانه القيم فاعتدل الميزان.

ثم حين أعطته مناهج الجاهلية بدائلها المظلمة تلاشت روابط الطبع، وسلامة الفطرة فلم يعد يؤمن في ظلام الجاهلية بالخالق الأعلى، ولا الجزاء الأخروي،

ولا مسؤوليته التكليفية السامية.. إلى آخره.

بذلك ضعفت ونقصت بواعث الخير والفضائل في نفس الإنسان، وانطلقت كل قوى الشر لا تلوى على شيء تثير الغرائز، وتفجر الشهوات الجاعة، وتكتسح كل عائق في طريقها، وتجعلها خادما لها، ليحقق للشهوات أقصى غايتها بأقل قدر من التصادم بين الرخبات المتلاطمة، التي لا تمل في طلب المزيد والتجديد، حتى تصبح الحياة الإنسانية صورة مشينة موغلة في بهيمة شهوانية، تنخرط بالإنسان في سلك القردة والخنازير؛ بل من الحيوانات من يترفع بفطرته عن مسالك كثير من المجتمعات في ظل الجاهليات النكداء، التي تطبعها بخصائصها.

وقد أجاد الأستاذ أبو الأعلى المودودي<sup>(۱)</sup> -رحمه الله- في وصفها فقال: (إن المجتمع الذي يتكون من هؤلاء يكون من خصائصه اللازمة:

١- أن ينهض بنيان السياسة على قواعد (الحاكمية البشرية) سواء كانت حاكمية فرد أو أسرة أو طبقة، أو حاكمية الجمهور.. والوقانين كلها توضع وتتغير حسب الرغبات والمصالح، وكذلك الخطط السياسية، فلا يعلو شأن في المملكة إلا لكل من بلغ الغاية في الدهاء والمكر واختلاق الأكاذيب.. إلى آخره.

٢-أن يقوم نظام العمران والحياة الاجتماعية بجملته على أساس حب الـذات، وتعبـد الشهوات، وتقام المقاييس الخلقية من جديد بحيث لا تحول دون التمتع باللذات.

٣-كذلك تتأثر الآداب والفنون بهذه العقلية، وتصطبغ بصبغتها وتزداد فيها عناصر الفحشاء والخلاعة كل يوم)(٢).

وعلى هذه النظرة؛ وهذه القواعد قامت مجتمعات الجاهلية في كل مكان، كاليونان والرومان قديًا، وحديثًا كالحضارة الأوروبية المعاصرة التي تمثلها أصدق تمثيل، وتزيد عليها بما اخترعته من أساليب في تأصيل مناهجها الضالة.

 <sup>(</sup>١) هو العلامة أبو الأعلى المودودي سيد أحمد حسن مودود مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان أصوله عربية،
 يرجع نسبه إلى الفاتحين لبلاد الهند، ولد سنة ١٩٠٣م، وتـوفى سنة ١٩٧٩م، بعـد حيـاة حافلـة بـالعلم والـدعوة والتأليف. انظر: كتاب أبو الأعلى المودودي فكره ودعوته (٨-٩).

<sup>(</sup>٢) الإسلام والجاهلية (٢٠) وما بعدها باختصار.

ونكتفي بضرب مثال واحد وهو نتيجة حتمية لكل الجاهليات في التاريخ<sup>(۱)</sup>، وخلاصته أن برلمان ألمانيا الغربية بتاريخ (٩/٦/٩٣م) وافق بأغلبية ٢٥٤ صوتا ضد ٢٠٣ على مشروع قانون الحكومة بإجراء تعديلات خطيرة في القوانين المتعلقة بـالجنس وفي مقدمتها:

١ -رفع الحظر عن تبادل الزوجات.

٢-إباحة ممارسة الشذوذ الجنسي بين الرجال بموافقة الطرفين من سن ٢١ سنة.

٣-السماح ببيع مطبوعات الجنس الفاضحة لأي مواطن جاوز ١٨ سنة(٢)

وهذه مرحلة لن تقف عندها الحيوانية المادية؛ بل لا بد أن تطلب مزيدا من الانحلال، ثم تلتمس له - بحجة الأمر الواقع- هماية التشريعات والحكومات؛ وقد حدث هذا بالفعل في كثير من المجتمعات الغربية حتى أصبح إلفا وعرفا يستغني بشيوعه عن تشريعه، بل أصبح مذهبا في المياة، ومنهجا للقيم تصنف على أساسه المجتمعات، ويوصم بالجمود والرجعية من لم يعتنقه فكرا وعملا؛ بل أدهى من ذلك أن أساقفة الكنيسة الإنجليزية كانوا على رأس مؤيدي القوانين التي تبيح الشذوذ الجنسي بين الرجال (اللواط)؛ مخالفين بذلك دينهم بل كل خلق إنساني شريف (٣)

### ب- الرهبانية السلبية:

وهي الوجه الآخر المضاد للخط السابق، قادت الجاهليات فيه أفواجا من البشر إلى العدم والسلبية، وصادمت الفطرة السليمة التي وقعت دائما بين امتداد فاحش مدمر، أو تقلص متلف مهلك.

### (والرهبانية):

كسابقتها جاءت نتيجة فهم قاصر للكيان الإنساني، ولطريقة التعامل معه، ومن أسباب نشأتها أن فريقا من البشر نظروا إلى الحياة فوجدوها مليئة بالآلام والمتاعب، فأرجعوا ذلك إلى كثرة الانهماك في الملذات والشهوات، ورأوا أن خير وسيلة تستطيع

<sup>(</sup>١) انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ للندوي (٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: المنهاج القرآني في التشريع (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق (١٦٥).

الروح أن تنجو بها هي التخلص من مطالب الجسد المادية، وتخفيف ذلك، والتخلص من الرغبات، والمنع بالمجاهدات العنيفة، والفرار من الحياة إلى الكهوف، والمغارات والمفاوز، واعتزال الناس قدر المستطاع، وإتعاب الجسد، وإحكام الطوق حول النفس حتى لا تنال شهوة أو متعة تطيل شقاءها في هذه الأرض، وبذلك نشأت هذه الرهبانية المذلة المهلكة كرد فعل للشهوانية المتهاكة والرهبانية غير الزهادة، والتعفف المعتدل، والمجاهدة التي تقوم على بناء عكم لتصمد في وجه المغريات، وهي تشق طريقها في الحياة، كما هو الحال في المنهاج الإلمي الحكيم في كل عصر، وإنما هي فلسفة حياة تقوم على الهرب من الحياة، وإطراح تكاليقها، وعما كان له أفدح الآثار على أمم وأجيال ولا يزال، وأنكد الرهبانيات جميعا ما اتخذ سمة العقائد والأديان، وانعكست بذلك سلوكًا وأخلاقًا ما أنزل الله بها من سلطان، وإذا أردت الاستزادة فانظر إلى عقيدة الهندوس التي انبثقت منها الرهبانية الهندية التي دستورها مبني على عقائد شركية وعبادة منحرفة، وأخلاق بعيدة عن الصراط المستقيم، وتزكيتهم لأنفسهم بنيت على الزهادة المفرطة بالصوم، وأرق الليل وتعذيب النفس، حتى يصير أسير الحرمان، ويحمل نفسه ألوانا من البلاء، ويبدو دائما كثير الأحزان والهموم، والخوف والتشاؤم (۱).

وعندهم في (شرائع منو) القرن الثالث قبل الميلاد: (أن طالب العلم يتجنب الحلوى، واللحوم والروائح الطيبة، والنساء، ولا يكتحل، ولا يلبس حذاء، ولا يتظلل بالشمسية، وعليه ألا يهتم برزقه بل يحصله بالتسول).

ومن تعاليمهم أيضًا: (عندما تدخل الشيخوخة عليك بالتخلي عن الحياة الأهلية وبالإقامة في الغابة، وإذا أقمت فيها فليس لك أن تقص شعرك ولحيتك، وشواربك ولا أن تقلم أظافرك).

(عود نفسك على تقلبات المواسم فاجلس تحت الشمس المحرقة وعش أيام المطر تحت السماء، وارتد الرداء المبلل في الشتاء).

(لا تفكر في الراحة البدنية، اجتنب سائر الملذات، ولا تقترب من زوجتك، نم على الأرض، ولا تأنس بالمكان الذي أنت فيه)(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المنهاج القرآني في التشريع (١٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر مقارنة الأديان (أديان الهند الكبرى) لأحمد شلبي بتصرف (٦٠-٧٠).

وبذلك ظهرت الذلة والمسكنة، والمهانة، والتشاؤم وكثير من الأخلاقيات التي لا تليق بالإنسان بسبب هذا المعتقد الخبيث المنحرف عن هدى الله القويم، إن الله -سبحانه وتعالى- يقول في كتابه العزيز: ﴿إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَوُّوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ البقرة: ١٤٣]، ويقول أيضًا: ﴿وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا ﴿ يُرِيدُ اللهُ اللهُ أَن يُحَفِّفُ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ صَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٧-٢٨].

والآيتان الكريمتان تقرير من رب العالمين بأن دينه العظيم هو المنجي من مذاهب الانهماك المادي، أو الانهماك البدني، وأنه الطريقة الوحيدة لإنقاذ البشرية من طواغيت المادية الشهوانية التي مالوا بالفطرة ميلا جائرا حتى طمسوها، ومن طواغيت الرهبانية الذين أثقلوها بالأغلال والأصار وحجروا عليها واسعا من فضل الله العظيم حتى فصحوها (۱).

إن القرآن الكريم وسط في باب الأخلاق بين غلاة المشاليين المذين تخيلوا الإنسان ملاكا أو شبه ملاك، فوضعوا له من القيم والآداب ما لا يمكن له، وبين غلاة المواقعيين، الذين حسبوه حيوانا أو كالحيوان، فأرادوا له من السلوك ما لا يليق فاعتبروها خيرا عضا، وهؤلاء أساءوا بها الظن، فعدوها شرا خالصا، وكانت نظرة القرآن وسيطا بين أولئك وهؤلاء.

فالإنسان كما صوره القرآن مخلوق مركب فيه العقل، وفيه الشهوة، فيه غريزة الحيوان، وروحانية الملاك، قد هدى للنجدين، وتهيأ بفطرته لسلوك السبيلين، وإما شاكرا وإما كفورا، فيه استعداد للفجور استعداده للتقوى، ومهمته جهاد نفسه ورياضيتها حتى تتزكي: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسًّاهَا ﴾ [الشمس: ٧-١٠].

والقرآن وسط في نظرته إلى حقيقة الإنسان بين النحل والمذاهب التي تقوم على اعتباره روحا علويا سجن في جسد أرضى، ولا يصفو هذا الروح ولا يسمو إلا بتعذيب الإنسان جسدًا محضا، وكيانا ماديا صرفا لا يسكنه روح علوي، ولا يختص بأي نغمة سماوية.

<sup>(</sup>١) انظر: المنهاج القرآني في التشريع (١٦٩).

أما الإنسان في القرآن فهو روح ومادة، لأن الله خلق الإنسان من تراب أو طين أو صلصال وكلها تشير إلى الأصل المادي لبدن الإنسان، ثـم أودع الله في هـذه الآيـة شـيئا آخر، هو سر تميز الإنسان، ومنبع كرامته.

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٢٩].

والقرآن وسط في النظرة إلى الحياة بين الذين أنكروا الآخرة واعتبروا هذه الحياة الدنيا هي كل شيء، هي البداية والنهاية: ﴿وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا السَّدُلْيَا وَمَسَا نَحْسَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٩].

وبهذا غرقوا في الشهوات وعبَّدوا أنفسهم للماديات، ولم يعرفوا غرضا يسعون له غير المنافع الفردية الدنيوية الفانية، وهذا شأن الماديين في كل مكان وزمان، وبين الـذين رفضوا هذه الحياة، وألغوا اعتبارها من وجودهم واعتبروها شرا يجب محاربته والـتخلص منه، فحرموا على أنفسهم طيباتها؛ وزينتها، وفرضوا عليها الابتعاد عن أهلها، والانقطاع عن عمارتها والإنتاج لها.

فالقرآن اعتبر الحياتين، وجمع بين الحسنيين، وجعل الدنيا مزرعة للآخرة، والعمل في عمارتها عبادة لله، وأداء لرسالة الإنسان، وينكر على غلاة المتدينين تحريم الزينة والطيبات، كما ينكر على الآخرين انهماكهم في الترف والشهوات (١)

يقول الله في كتابه: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ ﴾ [محمد: ١٢]، ويقول تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادُهِ وَالْطَيْبَاتِ مِنَ الرَّزْقَ ﴾ [الأعراف: ٣١-٣٢].

ويذكر القرآن أن السعادة والحياة الطيبة في الدنيا من مثوبة الله لعباده المؤمنين فيقول: ﴿ فَآكَاهُمُ اللهُ ثُوَابَ الدُّنِيَا وَحُسْنَ ثُوابِ الأَخرَة وَاللهُ يُحبُّ الْمُحْسنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٨].

ويعلم المؤمنين هذا الدعاء الجامع لحسنتي الدارين: ﴿وَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّلْيَا حَسَنَةً وَفِي الأَكِيَا حَسَنَةً وَفِي الأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِياً عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١].

<sup>(</sup>١) انظر: الخصائص العامة في الإسلام (١٣٩).

# المبحث الثانجي التريم والسنة النبوية مصدر الأخلاق الإسلامية

والأخلاق الإسلامية آداب ربانية: بمعنى أن الوحي الإلهي هو الذي وضع أصولها، وحدد أساسياتها، التي لا بد منها لبيان سمات الشخصية الإسلامية؛ حتى تظهر متكاملة متماسكة متميزة في مخبرها ومظهرها، عالمة بوجهتها وطريقها، وإذا التبست على غيرها المسالك واختلطت الدروب.

ولا غرو أن وجدنا القرآن الكريم ذاته يعتني ويهتم بتوضيح السمات الأساسية لخلق المسلم، من الإحسان بالوالدين، وخاصة إذا بلغا الكبر أو أحدهما، والإحسان بذوي القربي، ورعاية اليتيم، وإكبرام الجار ذي القربي، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل والخدم، والعناية بالفقراء والمسالكين، وتحرير الرقاب، والصدق في القول، والإخلاص في العمل، وغض الأبصار، وحفظ الفروج، والتواصي بالحق، والتواصي بالحبر، والتواصي بالرحمة، والدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهني عن المنكر، وأداء الأمانات إلى أهلها، واجتناب الموبقات من الشرك، والسحر، والقتل، والزنى، والسكر، والربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات المؤمنات، والتولي يوم الزحف، وغيرها من كبائر الإثم وفواحشه إلى غير ذلك من الأخلاق الإيجابية والسلبية والفردية والاجتماعية (۱).

حتى إننا نجد القرآن يعلم المسلمين أدب المشى إذا مشوا: ﴿وَاقْصدُ فِي مَشْيكَ﴾ [لقمان: ١٩]، ﴿وَالْاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ هَوْنَا﴾ [الفرقان: ٦٣]، ﴿وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ هَوْنَا﴾ [الفرقان: ٦٣]، ﴿وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجَبَالَ طُولاً﴾ [الإسراء: ٣٧]، وأدب التزاور إذا تزاوروا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُونًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَيْكُ مَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ارْجعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللهُ بَمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٢٧-٢٨].

وأدب الجلوس إذا تجالسوا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالس

<sup>(</sup>١) انظر: الخصائص العامة في الإسلام (٤٣).

فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ الْشُزُوا فَالْشُزُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمَ دَرَجَات وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: ١١].

فضلا عما زخرت به السنة من آداب تتعلق بالأكل والشرب، واللباس والتجمل، والنوم واليقظة، والدخول والخروج، والسفر والعودة والتحية والاستئذان، حتى العطاس والتثاؤب وقضاء الحاجة أو قضاء الشهوة.

ثم إن المصدر الأساسي للإلزام الخلقي في الإسلام، ليس هـو اللـذة والمنفعـة، ولا العقل ولا الضمير، ولا العرف ولا المجتمع ولا التصـور ولا غـير ذلـك ممـا ذهبـت إليـه مدارس الفلسفة الخلقية، مثالية وواقعية، وإنما مصدر الإلـزام، ومقيـاس الحكـم الخلقـي – في الأساس– هو الوحي الإلهي.

فالخير ما أمر الله به، والشر ما نهى الله عنه، وبعبارة أخرى: الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، وليس معنى هذا أن الشرع يأتي بتحسين ما قبحه العقل، أو تقبيح ما يحسنه، فلم يعرف ذلك في الأخلاق الإسلامية، ولا في الشريعة الإسلامية كلها فهى شريعة ملائمة للفطرة السليمة، وموافقة للعقل الرشيد.

ولا غرو أن أطلق القرآن على أصحاب الأخلاق الفاضلة وصف ﴿ أُولِسِي الأَلْبَسَابِ ﴾ كسا عقب على بعض أوامره ونواهيه بمثل قوله: ﴿ ذَلَكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥١].

ولذلك تجد أن الأخلاق في الإسلام، لا تعتمد على مجرد الأمر الصارم، والتكليف التعبدي، بل تعتمد على مخاطبة العقول، واستثارة الضمائر، في أخلاق مفهومة معللة بالحكم، والمصالح المترتبة عليها في الدنيا والآخرة.

من مثل قوله تعالى في وصية لقمان لابنه:

﴿ يَا بُنَيُّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمُوا بِالْمَعْرُوفِ وَاللهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبُوا عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأَمُورِ ۞ وَلاَ تُصَعِّرْ خَدُكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالُ فَخُورٍ ۞ وَالْمُصَوِّدُ اللهِ لَا يُحِبِّ كُلُّ مُخْتَالُ فَخُورٍ ۞ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُصْ مِن صَوْلِكَ إِنَّ أَنكُرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ [لقمان: ١٧-١٩].

ومثل ذلك في الإسراء: ﴿وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِلَكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً﴾ [الإسراء: ٣٧].

### المبحث الثالث من وسطية القرآن في الأخلاق الشمولية

إن الأخلاق في القرآن الكريم لم تدع جانبا من جوانب الحياة الإنسانية: روحية، أو جسمية، دينية، أو دنيوية، عقلية أو عاطفية، فردية أو اجتماعية، إلا رسمت له المنهج الأمثل، للسلوك الرفيع، يختلف عما رسمه الناس في مجال الأخلاق باسم الدين وباسم الفلسفة، وباسم العرف أو المجتمع، حيث إن القرآن الكريم والسنة النبوية رسمت منهجا متكاملا شاملا واقعيا في مجال الأخلاق منسجما، متناسقا مع طبيعة الإنسان وإليك التفصيل كما جاء في الكتاب المبين.

١- الأخلاق التي تتعلق بالفرد في جميع نواحيه:

أ- جسما له ضروراته وحاجاته.

قال تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ٣١].

ب-عقلا له مواهبه وآفاقه:

قال تعالى: ﴿ قُلِ الْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [يونس: ١٠١].

ج-ونفسا لها مشاعرها ودوافعها وأشواقها:﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَسن دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ٩-١٠].

٢- ومن أخلاق القرآن ما يتعلق بالأسرة:

أ-كالعلاقة بين الــزوجين: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفَ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فيه خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩].

ب- كالعلاقة بين الأبوين والأولاد:

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالدَيْهِ إِحْسَانًا ﴾ [الاحقاف: ١٥]، ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُ مُ خَشْسَيَةَ إِمْلاَقِ تَلَحُنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْنًا كَبِيرًا ﴾ و[الإسراء: ٣١].

ج-كالعلاقة بين الأقارب والأرحام: ﴿إِنَّ اللهَ يَاْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذي الْقُرْبَى ﴾ [الإسراء: ٢٦].

٣- ومن أخلاق القرآن ما يتعلق بالجتمع:

أ- في آدابه ومجاملاته، مثل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُسوتِكُمْ حَتَّسى تَسْتَأْنسُوا وَتُسَلّمُوا عَلَى أَهْلهَا ذَلكُمْ خَيْرٌ لُكُمْ لَعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ ﴾ [النور: ٢٧].

ب- وفي اقتصاده ومعاملاته: ﴿ وَيُلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا اكْتَسَالُوا عَلَسَى النَّسَاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَلُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ [المطففين: ١-٣]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلْمَهُ الله ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ج- وفي سياسته وحكمه: ﴿إِنَّ اللهَ يَامُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلُ ﴾ [النساء: ٥٨].

٤- ومن أخلاق القرآن ما يتعلق بالكون الكبير:

من حيث إنه مجال التأمل والاعتبار والنظر والتفكر والاستدلال بما فيه من إبداع، وإتقان، على وجود مبدعه وقدرته، وعلى علمه وحكمته، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتلاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَات لأُولِي الألْبَابِ ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهُ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خُلْقِ السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَائكَ فَقنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

٥- وقبل ذلك كله وفوق ذلك كله ما يتعلق بحق الخالق العظيم - سبحانه وتعالى- الذي منه كل النعم وله كل الحمد:

﴿الْحَمْدُ للهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٢-٦].

فهو وحده الحقيق بأن يحمد الحمد كله، وأن ترجي رحمته الواسعة، وأن يخشى عقابه العادل يوم الجزاء، وهو وحده الذي يستحق أن يعبد، ويستعان، وأن تطلب منه الهداية إلى الصراط المستقيم (١١).

إن القرآن الكريم تنزيل من حكيم حميد عليم، لذلك نظرته شاملة جامعة محيطة مستوعبة في كل الأمور الأخلاقية وغيرها لأنه وحي من أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددًا.

<sup>(</sup>١) انظر: الخصائص العامة في الإسلام (١٢٠).

### المبحث الرابع من وسطية القرآن في الأخلاق الواقعية

إن منهج القرآن في الأخلاق واقعي، يراعي الطاقة المتوسطة المقدورة لجماهير الناس فاعترف بالضعف البشري، وبالدوافع البشرية، وبالحاجات الإنسانية؛ نفسية أو مادية، لم يوجب القرآن الكريم ولا السنة النبوية على من يريد الدخول في الإسلام أن يتخلى عن ثروته وأمور معيشته، كما يحكي الإنجيل عن المسيح أنه قال لمن أراد اتباعه: بع مالك واتبعني، ولا قال القرآن ما قال الإنجيل: (إن الغني لا يدخل ملكوت السماوات حتى يدخل الجمل في سم الخياط).

١ - بل راعي الإسلام حاجة الفرد والمجتمع إلى المال، فاعتبره قواما للحياة، وأمر بتنميته والمحافظة عليه، وامتن القرآن بنعمة الغني والمال في غير موضوع، وقال الله لرسوله: ﴿وَوَجَدَكَ عَائلاً فَأَغْنَى﴾ [الضحى: ٨].

٢- ولم يجئ في القرآن ولا في السنة ما جاء في الإنجيل في قول المسيح: (أحبوا أعداءكم، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر.. ومن سرق قميصك فأعطه إزارك)، فقد يجوز هذا في مرحلة محدودة، ولعلاج ظرف خاص، ولكنه لا يصلح توجيها عاما خالدًا، لكل الناس في كل عصر، وفي كل بيئة، وفي كل حال، فإن مطالبة الإنسان العادي بمحبة عدوه، قد يكون شيئا فوق ما يحتمله، ولهذا اكتفى الإسلام بمطالبته بالعدل مع عدوه: ﴿وَلاَ يَجْرِمَنّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدلُوا اعْدلُوا هُوَ أَقْرَبُ للتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨].

كما إن إدارة الخد الأيسر لمن ضرب الخد الأيمن، أمر يشق على النفوس، بل يتعذر على الناس أن يفعلوه، وربما جرأ الفجرة الأشرار على الصالحين الأخيار، وقد يتعين في بعض الأحوال ومع بعض الناس، أن يعاقبوا بمثل ما اعتدوا، ولا يعفى عنهم فيتبجحوا ويزدادوا بغيا وطغيانا.

ولهذا تجلت واقعية الإسلام حين شرع مقابلة السيئة بمثلها بـلا حيف ولا عـدوان، فأقر بذلك مرتبة العدل، ودرء العدوان ولكنه حث على العفو والصبر والمغفرة للمسيء على أن يكون مكرمة يرغب فيها، لا فريضة يلزم بها(١).

<sup>(</sup>١) الخصائص العامة في الإسلام (١٦٦).

هذا واضح في مثل قوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ مَّنْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله إِنَّهُ لاَ يُحبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [الشورى: ٤٠].

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقَبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئَنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦].

ومن وسطية القرآن في الأخلاق: أنها أقرت التفاوت الفطري والعملي بين الناس، فليس كل الناس في درجة واحدة من حيث قوة الإيمان، والالتزام بمما أمر الله بمه من أوامر، والانتهاء عما نهى عنه من نواه والتقيد بالمثل العليا.

فهناك مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان وهي أعلاهن، كما أشار إلى ذلك حديث جبريل المشهور، ولكل مرتبة أهلها. وهناك الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات، كما أرشد إلى ذلك القرآن الكريم.

فالظالم لنفسه هو: المقصر، التارك لبعض الواجبات، المرتكب لبعض المحرمات.

والمقتصد هنو: المقتصر على فعل الواجبات، وإن تبرك المندوبات وعلى تبرك المحرمات، وإن فعل المكروهات.

والسابق بالحغيرات هو: الذي يزيد على فعل الواجبات، أداء السنن والمستحبات، وعلى ترك المحرمات وترك الشبهات، والمكروهات؛ بل ربما ترك بعض الحلال خشية الوقوع فيما يحرم أو يكره، وإلى هؤلاء يشير قوله تعالى في سورة فاطر: ﴿ ثُمُّ أَوْرَتُنَا الْكَتَابَ اللَّهِ مَنْ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادنَا فَمَنْهُمْ ظَالَمٌ لِنَفْسه وَمِنْهُم مُقْتَصدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَات بإذْن الله ذَلكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٦]، فالآية الكريمة تجعل هؤلاء الأصناف الثلاثة – على تفاوت مراتبهم – من الأمة التي اصطفاها الله من عباده، وأورثها الكتاب.

ومن وسظية الأخلاق في القرآن لم تتصور في أهل التقوى أن يكونوا سالمين من كل عيب، بعيدين عن كل ذنب، كأنهم هم ملائكة أطهار، بل قدرت حقيقة الإنسان وطبيعته البشرية، المركبة من الروح والطين، فإذا كانت الروح تعلو به مرة، فإن الطين يهبط به تارة، وفضل المتقين على غيرهم إنما في التوبة والرجوع إلى الله عند ارتكاب الذنوب.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا للدُّنُوبِهِمْ

وَمَن يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

ومن واقعية الأخلاق القرآنية التي تبدل على وسطيته: أنها راعب الظروف الاستثنائية كالحرب، فأباحت من أجلها ما لا يباح في ظروف السلم كهدم المباني، وتحريف الأشجار ونحوها(١)

ومن وسطية القرآن في الجانب الأخلاقي جعل المولى الله المهات الأخلاق والفضائل واضحة في أذهان المسلمين، فأمهات الفضائل التي أمر الشارع بها، وحث عليها معروفة غير منكورة، وأمهات الرذائل التي حذر الشرع منها، ونهى عنها، معلومة غير مجهولة.

فلا يجهل مسلم أن الله يأمر بالعدل والإحسان بالوالدين، وبـذى القـرى واليتـامى، والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ولا يجهل مسلم أن الإسلام يبارك فضائل الصدق والأمانة، والوفاء، والصبر، والعفاف، والحياء، والسخاء، والشجاعة، والحلم، والإيثار، والتعاون على البر والتقوى.

ولا يجهل مسلم أن الله ينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولا يحب الفساد، ولا يحب الخائنين، وأن آية المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وأن من الكبائر الموبقات: أكل الربا، وأكل مال اليتيم.

ولا يجهل مسلم شناعة الجرائم التي فرض الله الحدود عقوبة عليها، مثل قتل النفس عمدًا، والسعي في الأرض فسادًا بقطع الطريق وترويع الآمنين، والسرقة والزنى، وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات، وشرب الخمر.

وقبل ذلك كله لا يجهل مسلم قيمة العنصر الأخلاقي في الحياة، ومنزلته في الإسلام، حتى إن العبادات الإسلامية تهدف إلى ثمرات أخلاقية، فالصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر، والزكاة التي تؤخذ من الأغنياء تطهرهم وتزكيهم، والصوم تربية للإرادة، وتعليم للصبر، والحج تدريب على التحمل والبذل(٢).

| * | **  | 쑜   |
|---|-----|-----|
|   | 745 | 7.7 |

<sup>(</sup>١) الخصائص العامة في الإسلام (١٦٨).

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه (۱۹۳).

### المبحث الخامس علاقة الأخلاق بالعقيدة والعبادة

إن المنهج الرباني الحكيم، يعرض الأخلاق ممزوجة بالعقائد والعبادات والأعمال الطيبة جميعها في سلك واحد ينتظم منه عقد جميل، يوضح لنا صفات المؤمن التقى البار الطيب، ونجد ما ذكرته في آيات سور شتى، ومن الأمثلة في القرآن الكريم على ما قلت قوله تعالى: ﴿ لَيْسِ الْبِرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيُومِ الْاَحْرِ وَالْمَلاَنَكَة وَالْكَتَابِ وَالتَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالُ عَلَى حُبَّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَلاَنِكَة وَالْمَلْوَقِ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَلْوَقُونَ بِعَهْدِهِمْ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالطَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الْذِينَ صَدَقُوا وَالوَلَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

وجمعت الآيات أمور العقيدة متمثلة في الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وأمورًا في العبادة متمثلة في إيتاء المال على حبه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وبين الأخلاق التي تتجلى في الوفاء والصبر.

المثال الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لَرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَثَيَامًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهُا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ التَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوامًا ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهُا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ التَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَيَخَلَّدُ فِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ يُصَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَيَخَلَّدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾ إلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا مُهُانًا ﴾ إلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا وَيُما ﴿ وَمَن تَابَ وَعَملَ صَالَحًا فَاللّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّهَ مَتابًا ﴿ وَالّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا فَرُوا عَلَيْكَ يُتُوبُ إِلَى اللّهُ مَتَابًا ﴿ وَالّذِينَ لَا يَسْفَعُونَا الْمُونَ الْفَرُولَ عَلَيْهَا صُمًا وَعُمْيَانًا ﴾ وَالَّذِينَ إِمَامًا ﴾ وَالَّذِينَ إِنَّا مَنْ أَنْ مَن تَابَ مَنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرَيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا للْمَتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ أولَئِكَ يُجْزُونَ الْغُرُفَة وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَا فَعُمْ اللّهُ وَلَكُ يُجْزُونَ الْغُرُفَة وَاللّهُ اللّهُ وَلَا وَيُلَقَونَ فَيهَا تَحِيَّةُ وَسَلَامًا ﴾ [الفرقان: ٣٠ - ٢٥].

وقد جمعت الآيات السابقة الأخلاق والعبادة والاعتقاد.

إن علاقة الأخلاق بالعقيدة واضحة في كتاب الله، وقد بين - سبحانه وتعالى-

الأخلاقيات الإيمانية التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون بــلا إلــه إلا الله، والأخلاقيــات الجاهلية التي ينبغي أن ينبذها المؤمنون، والحقيقة أن التنديد (بأخلاقيات) الجاهلية قد بدأ من اللحظة الأولى، مع التنديد بفساد تصوراتهم الاعتقادية، واستمر معه حتى النهاية.

إن الأخلاق ليست شيئا ثانويا في هذا الدين، وليست محصورة في نطاق معين من نطاقات السلوك البشري، إنما هي ركيزة من ركائزه، كما أنها شاملة للسلوك البشري كله كما أن المظاهر السلوكية كلها، ذات الصبغة الخلقية الواضحة، هي الترجمة العملية للاعتقاد والإيمان الصحيح، لأن الإيمان ليس مشاعر مكنونة في داخل الضمير فحسب... إنما هو عمل سلوكي ظاهر كذلك، بحيث يحق لنا حين لا نرى ذلك السلوك العملي أو حين نرى عكسه، أن نتساءل: أين الإيمان إذن؟ وما قيمته إذا لم يتحول إلى سلوك؟(١).

فمن وسطية القرآن في باب الأخلاق ربط الأخلاق بالعقيدة قال تعالى ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُو مِنُونُ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعْرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعْرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعْرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ الْمَانُهُمْ فَاللَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ الْمَانَاتِهِمْ فَاللَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحَافظُونَ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحَافظُونَ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿ وَالَّذِينَ مُونَ يَرِثُونَ اللَّهِمْ الْفَرْدُوسُ هُمْ فَيهَا خَالدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١-١١].

فالسورة تبدأ بتقرير الفلاح للمؤمنين بهذا التوكيد: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ثم تصف هؤلاء المؤمنين ذلك الوصف المطول المفصل الذي يعني بإبراز الجانب الخلقي لأولئك المؤمنين، موحيا إيجاء واضحا أن هذه الأخلاقيات من جهة هي ثمرة الإيمان، وأن الإيمان – من جهة أخرى – هو سلوك ملموس يترجم عن العقيدة المكنونة.

إنهم بادئ ذي بدء خاشعون في صلاتهم، فذلك أول مظهر للمؤمن الصادق: أن تكون صلاته –وهي اللحظة التي يقف فيها متعبدا لربه، ذاكرا له في قلبه، متصلا به بروحه –تكون صلاته هذه خاشعة بما ينبئ عن صدق الصلة بالله، التي يرتفع نبضها وحرارتها في أثناء الصلاة ثم تثني الصورة بصفة سلوكية أخرى ذات دلالة، هي أنهم عن اللغو معرضون، فاللغو لا ينبئ عن نفس جادة. والإيمان الصحيح يورث النفس الجد، بما

<sup>(</sup>١) انظر: دراسات قرآنية، لمحمد قطب (١٣٠).

يشعرها من ثقل التكليف وجديته، والجد ليس تقطيبا دائما ولا عبوسا، ولكن اللغو من جانب آخر لا يستقيم مع جدية الشعور بعظم الأمانة التي يحملها الإنسان أمام خالقه ثم إن هؤلاء المؤمنين لابد أن تكون في قلوبهم الحساسية لحق الله في أموالهم، وهو الزكاة.

ولابد أن يكونوا ملتزمين بأوامر الله في علاقات الجنس، فلا يتعدون حدود الله وملتزمين بأوامره في علاقتهم (الاجتماعية) فيحفظون الأمانة ويرعون العهد. وبهذا يتضح أن الأخلاق ثمرة طبيعية للعقيدة الصحيحة، وكذلك العبادة الحية الخاشعة لله من ثمار العقيدة الصحيحة.

واتضح لنا أيضًا: أن القرآن يرسم لنا صورة تفصيلية للشخصية المؤمنة، فنجد العبادة أول معلم واضح فيها، فانظر كيف جعل الله في أوصاف المؤمنين، وأول وصف لهم الخشوع في الصلاة وآخر أوصافهم المحافظة عليها، ووصفهم بفعل الزكاة وهي عبادة، مع الفضائل الخلقية الأخرى.

ومن وسطية القرآن الكريم إبراز جانب العبادة أحيانا، وجانب الأخلاق أحيانـا أخـرى لمناسبات واعتبارات توجب هذا الإبراز، ففي سورة الذاريات نجد العنايـة بالعبـادة في وصـف المـتقين: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلُ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِّن اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَبِالأَسْـحَارِ هُــمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقِّ لَلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات: ١٦-١٩].

وفي سورة الرعد نجد العناية بالجانب الأخلاقي في وصف أصحاب العقول: ﴿ إِلَّمَا يَتَذَكَّرُ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ أُولُو الأَلْبَابِ ﴿ الَّذِينَ يُصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا الْبَعَاءَ وَجُهُ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوا ممَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَيْيَةً وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [الرعد: ١٩-٢٢].

ومع أن معظم الأوصاف هنا أخلاقية - لمناسبة أولى الألباب- مثل الوفاء والصلة والصبر والإنفاق... لكن الملحوظ فيها أنها ليست مجرد أخلاق (مدنية)، وإنما هي أخلاق ربانية، أخلاق فيها معنى العبادة والتقوى، فهم إنما يوفون (بعهد الله) وإنما يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وهم إنما يفعلون ويتركون لأنهم ﴿وَيَحْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَحَافُونَ سُوء الْحسابِ ﴿ وهم إنما يصبرون ﴿ وَبَعُ رَبِّهُمْ وَيَحَافُونَ سُوء الْحسابِ ﴿ وهم إنما يصبرون ﴿ وَبَعُ رَبِّهُمْ وَيَحَافُونَ سُوء اللهِ ويرجون اليوم الآخر (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: العبادة في الإسلام، للشيخ القرضاوي حفظه الله ص (١٢٣).

#### وخلاصة ما نقوله هنا؛

أن العبادة عند المؤمن نوع من الأخلاق؛ لأنها من باب الوفاء لله، والشكر للنعمة، والاعتراف بالجميل، والتوقير لمن هو أهل التوقير والتعظيم، وكلها من مكارم الأخلاق عند الفضلاء من الناس.

من أجل ذلك نجد القرآن يعقب على أوصاف المؤمنين القانتين المطيعين لله بمثل هذه الآيات: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُــمُ الْمُتَّقُــونَ﴾ [البقرة: ١٧٧]، ﴿أُولَئِكَ هُــمُ الْمُتَّقُــونَ﴾ [البقرة: ١٧٧]، ﴿أُولَئِكَ هُــمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: ١٥].

والصدق فضيلة خالصة، وإنما استحقوها – بل جعلت مقصورة عليهم – لأن أعلى مراتب الصدق، وأثبتها وأبقاها هو الصدق مع الله رب العالمين، وإذا كانت العبادة عند المؤمن لونا من الأخلاق المحمودة، فالأخلاق عنده لون من العبادة المفروضة.

فهي - كما ذكرنا- أخلاق ربانية، باعثها الإيمان بالله، وحاديها الرجاء في الآخرة وغرضها رضوان الله ومثوبته، فهو يصدق الحديث، ويودي الأمانة، ويفي بالعهد، ويصبر في الباساء والضراء وحين الباس، ويغيث الملهوف، ويعين الضعيف، ويرحم الصغير، ويوقر الكبير، ويرعى الفضيلة في سلوكه، كل ذلك ابتغاء وجه ربه، وطلبا لما عنده تعالى، وقد ذكرنا في ذلك آيات القرآن، وإليك ما وصف الله به الأبرار من عباده من البذل والرحة والإيثار، إذ قال: ﴿وَيُطْعَمُونَ الطُعَامَ عَلَى حُبّهِ مسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسسِرًا﴾ والإنسان: ٨]، ثم يكشف القرآن عن حقيقة بواعثهم، وطوايا نفوسهم، فيقول معبرا عن لسانهم: ﴿إِنَّمَا نُطْعَمُكُمْ لِوَجْه الله لاَ نُرِيدُ مَنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ٩-١٠].

ثم إن أخلاق المؤمن عبادة من ناحية أخرى، لأن مقياسه في الفضيلة والرذيلة، ومرجعه فيما يأخذ وما يدع هو أمر الله ونهيه، فالضمير وحده ليس بمعصوم، وكم من أفراد وجماعات رضيت ضمائرهم بقبائح الأعمال(١)

والعقل وحده ليس بمأمون، لأنه محدود بالبيئة والظروف، ومتـأثر بـالأهواء والنزاعـات، وفي الاختلاف الشاسع للفلاسـفة الأخلاقـيين في مقيـاس الحكـم الخلقـي دليـل واضـح علـى

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان والحياة، للقرضاوي (٢٥٦).

ذلك. والعرف لا ثبات له ولا عموم، لأنه يتغير من جيل إلى جيل، وفي الجيل الواحد من بلد إلى بلد، وفي الجيل الواحد من بلد إلى بلد، وفي البلد الواحد من إقليم إلى إقليم؛ ولذلك التجأ المؤمن إلى المصدر المعصوم المأمون الذي لا يضل ولا ينبيى، ولا يتأثر ولا يجور، وذلك هو حكم الله: ﴿أَفَحُكُمُ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَلَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

إن الأخلاق في المفهوم القرآني شيء شامل يعم كل تصرفات الإنسان وكل أحاسيسه ومشاعره وتفكيره.. حتى الهاجس الذي يهجس داخل الضمير.. فهي ليست محدودة بمساحة معينة ولا بعمل معين.. ولا يوجد في الإسلام عمل واحد يمكن أن يخرج عن دائرة الأخلاق، فالصلاة - كما رأينا- لها أخلاق هي الخشوع، والكلام له أخلاق هي الإعراض عن اللغو، والجنس له أخلاق هي الالتزام بحدود الله وحرماته، والتعامل مع الآخرين له أخلاق هي الوفاء بالأمانة ورعاية العهد، والإنفاق له أخلاق هي التوسط بين التقتير والإسراف، والحياة الجماعية لها أخلاق هي أن يكون الأمر شورى بين الناس، والغضب له أخلاق هي العفو والصفح، ووقوع العدوان من الأعداء يستتبعه أخلاق هي الانتصار أي رد العدوان.. وهكذا لا يوجد شيء واحد في حياة المسلم ليست له أخلاق تكيفه ولا شيء واحد ليست له دلالة أخلاقية مصاحبة.

هذا أمر.. والآمر الآخر - وهو الأهم- أن الأخلاق في المفهوم القرآني هي لله وليست للبشر، ولا لأحد غير الله: فالصدق لله، والوفاء بالعهد لله، واتقاء المحرمات في علاقات الجنس لله، والعفو والصفح لله، والانتصار من الظلم لله، وإتقان العمل لله، كلها عبادة لله، تقدم لله وحده خشية وتقوى، وتطلعا إلى رضاه، إنها ليست صفقة بشرية للكسب والحسارة، إنما هي صفقة تعقد مع الله (۱).

قال تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَثُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم مِّنْ إِمْلاَق تَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالْتِي هِي أَحْسَنُ حَتَّى يَبُلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقَسْطِ لاَ نُكلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالْقِسْطِ لاَ نُكلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذَلكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ وَمَاكُمْ فَهَ وَصَّاكُمْ بِهِ وَاللَّهُ مَالِي وَاللَّهُ فَيَقَرِقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ وَالْكُمْ فِي وَاللَّهُ مِنْ قَلْكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ وَمَاكُمْ بِهِ وَاللَّهُ اللهُ أَوْلُولُ الْكَيْلُ وَالْمَالِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ فَاللَّهُ فَاعْدَلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذَلكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا تَتَبْعُوا السَّلُمُ فَتَقَرِقَ بَكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ

<sup>(</sup>١) انظر: دراسات قرآنية، لحمد قطب (١٣٩).

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥١-١٥٣].

ذلك هو الميثاق الأخلاقي الشامل الذي يلتزم به المؤمن اتباعا لصراط الله المستقيم، فهو إذن جزء من العقيدة، مرتبط بها ارتباطا أساسيا لا ينفصل عنها بحال.

إن الصراط المستقيم هو عين الوسطية.. إن الأعمال الخلقية تدخل في جميع الجوانب، ويرتقي بها الوحي الإلهي إلى ذروة متفردة حين يجعلها دينا وعبادة، ومحلا لثواب الله تعالى؛ أو عقابه الأليم عند المخالفة.

وتأمل معي الآيات القادمات حتى تكون الصورة واضحة في الأذهان، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ اللهِ إِذَا عَاهَدَتُمْ وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدَهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهِ عَلْدُ اللهِ إِذَا عَاهَدَتُمْ وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدَهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهِ عَلْمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مَن بَعْد قُوّة أَنكَاتُنا اللهِ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللهِ يَعْدَلُونَ ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مَن بَعْد قُوّة أَنكَاتُنا تَتَحَدُونَ أَيْدَ اللهِ إِنَّا اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّا اللهِ عَلَى اللهُ إِنَّا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَاللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الله

فهذه أربعة من أصول الخير يأمر الله تعالى عباده أن يتخلقوا بها، ويقرنها بأربع من (خلائق السوء) التي تدمر الأفراد والمجتمعات فينهي أشد النهمي عنها، حتى قال ابن مسعود عن أول آية: (هي أجمع آية في القرآن للخير والشر).

إن الله كال أورد هذه الألفاظ الجامعة على علم وحكمة، فيأمر بالعدل وهو ضد الجور، أو بمعنى الاعتدال والتوسط الجامع لمحاسن الصفات المتعارضة، أما الإحسان فهو مرتبة فوق العدل، إذ يراد به الفضل كأن يعفو عن حقه، أو يأخذ دون أجره، أو يـوثر على نفسه، أو يراد به الإتقان في سلوك الخير، واختيار الأحسن في الأخلاق، وكذلك (إيتاء ذي القربي) كلمة على غاية من الإيجاز والإعجاز فتشمل كل إيتاء كالبذل المالي، والتعهد بالسؤال، والمودة، واللقاء بالبشاشة، وغير ذلك من ضروب العطاء المادي، والمعنوي (والوفاء بالعهد)، خلق أساسي من أخلاق الفرد والجماعة لا تستقيم الحياة إلا به، وهو يدل على الإيمان، كما يدل نقيضه على النفاق والفسوق(١).

وأما الكلمات الموبقات فهي: الفحشاء، والمنكر، والبغي، والنقض لم تترك من أمر القبائح

<sup>(</sup>١) انظر: المنهاج القرآني في التشريع (١٩).

شيئا بضروبها الفردية والاجتماعية، وما يتعلق بالنفس أو بالغير، ويتصل بالأعراض ومـا دونهـا، مما يحرص عليه الإنسان، ويتميز به عن سائر الحيوان بعديد من الأمور:

منها: إسناد الأمر والنهي إلى ذاته العليا ترغيبا وترهيبا، ومنها التصريح بلفظ الأمر والنهي: (يأمر، وينهي) أو بصيغتهما: (وأوفوا) (ولا تنقضوا) مع ما أردف من ذكر الوعظ – وهو النصيحة – ليحرك النفوس إلى الاستجابة، تلطفا منه في الاستدعاء، ومنها تذكيرهم بعلمه المحيط: ﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ كَفيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾.

ومنها: إبراز النكث بالعهود على أبشع صورة، إذ يضرب له مثالا محسوسا يتقرر به النفوس على هيئته المنفردة، المشبهة بمرأة خرقاء تكد في الغزل كدا حتى تبرمه وتحكمه، ثم تعود فتنقضه نقضا وتجعله (أنكاثا) أي طاقيات متفرقة، ومنهيا خيتم الآييات بذكر القيامة وهو استخدام للعقيدة في موطنه، ليصل بالتأثير إلى أغوار النفس الإنسانية فتهتيز للنصح الإلهى من أعماقها، وتكون في أرجى أحوالها امتثالا واستجابة.

وهكذا ترتفع الأخلاق إلى أعلى المراتب في استمدادها -أمرًا ونهيا-من الله العلي الكبير، فتصبح على مستوى العبادة العليا، وتحشد لها في الآيات كل وسائل التأكيد والتأثير حتى ضرب الأمثال رحمة منه تعالى لعباده، وحرصا على هدايته، واستنقاذهم من سوء الأخلاق، وسوء الأحوال وضمانا لاستقرارهم على وجه طيب في الحياة... ولذلك ختمت الآيات بهذه المعانى البينة من قوله تعالى:

﴿ وَلاَ تَتَخذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوء بِمَا صَدَدَتُمْ عَن سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ [النحل: ٩٤].

والمعنى: لا تتخذوا أيمانكم وسيلة للغدر والفساد فتتزلزل قواعد القيم في المجتمع، وتنزلق أقدامكم إلى الشك والحيرة في علاقاتكم تبعا لذلك، بعد أن كانت ثابتة بثبات القيم الأخلاقية، ويصيبكم سوء الدنيا والآخرة لأنكم أعرضتم عن تعاليم ربكم (١).

وعلى العكس من ذلك قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلُنُحْيِنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧]، وهو بيان لسنة الله تعالى الماضية في ضمان سعادة الدنيا لمن آمن وعمل صالحا وتخلق بأخلاق هذا

<sup>(</sup>١) المنهج القرآني في التشريع (٢٠).

المنهاج الإلهي العظيم، حيث تقوم الجياة الطيبة على الثقة، والطمأنينة، وعدم المكر والغدر، ولأجر الآخرة أزكي وأطيب على أن هذه الأصول المجملة الجامعة جاءت بالتفصيل في القرآن الكريم مع التحديد فمثلا:

### أ- أمر الله تعالى بالعدل في الأقوال:

﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدَلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، والعدل في الحقوق والأموال وكتابة الدين: ﴿ وَلْيَكُنُ بَيْنَكُمْ كَاتَبٌ بِالْعَدْلِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وإملاءً ﴿ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وإملاءً ﴿ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وشهادةً ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقَسْطِ شُهَدَاءَ لللهِ وَلَوْ عَلَى الْفُسِ وَالْأُولِياء مَهما تكن أَنْفُسكُمْ أَوِ الْوَالدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [النساء: ١٣٥] وهذا عدل مع النفس والأولياء مهما تكن النتائج، وهو بذاته العدل الذي أمرنا به مع الخصوم والأعداء، وجعل من صميم الدين والعبادة: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لللهُ شُهَدَاءَ بِالْقَسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى النَّهُ وَالْعَدْدُوا اعْدَلُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّائِدَة : ٨]. وغير ذلك.

#### ب- والفحشاء:

جاء تفصيلها في أمور مثل الزِنى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴾ [الإسراء: ٣٦]، والنكاح الباطل: ﴿وَلاَ تَنْكَحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً ﴾ [النساء: ٢٢]، والعري في الطواف: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحشَةً قَـالُوا وَجَــدْنَا عَلَيْهَــا آبَاءَنَــا ﴾ [الاعراف: ٢٨].

#### ج- والوفاء بالعهود:

جاء تفصيله في عقد الإيمان والتوحيد: ﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلاَ يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ [الرعد: ٢٠]، وفي عقد البيعة العامة أو الخاصة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن لَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْسِرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ١٠]، والمراد بيعة الإيمان، أو بيعة الجهاد والحرب.

وفي معاهدات الهدنة، أو المصالحة، أو الموادعة ونحوها قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدَتُم مَنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُو كُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ٤٤]، وختام الإّية مؤذن بأن الوفاء بالعهد ولو مع المشركين هو من التقوى المستوجبة لحب الله تعالى. فهذه كلها أعمال خلقية تدخل في جميع جوانب الحياة ويرتقى بها الوحي الإلهي إلى ذروة متفردة حين يجعلها دينًا، وعبادة، ومحلا لشواب الله تعالى، أو عقابه الأليم عند المخالفة.

وتأمل معي أخي الحبيب الآيات القادمة التي هي من أجمع الآيــات لنــوعي الخُلــق المحمود والمذموم.

قال تعالى: ﴿ وَكَفَّضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكَبَرَ أَحْدُهُمَا أَوْ كَلِهُمَا فَلاَ تَقُل لَهُمَا أَفْ وَلاَ تَنْهُر هُمَا وَقُل لَهُمَا قَرْلاً كَرِيمًا ﴿ وَآخُهُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي لَفُوسِكُمْ إِن اللَّلِ مِنَ الرَّحْمَة وَقُل رَّبِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي لَفُوسِكُمْ إِن اللَّيل مِنَ الرَّحْمَة وَقُل رَّبِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِيانِي صَغِيرًا ﴿ وَبَكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي لَفُوسِكُمْ إِن السَّبِيلِ وَلاَ تَبْدُرُ تَبْدِيرًا ﴾ إِنَّ الْمُسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تَبْهُمُ الْبَعْاءَ رَحْمَة مِّى رَبِّكَ تَوْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلا مَيْسُورًا ﴿ وَلاَ تَجْعَلُ يَنكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقَكَ عَنْهُمُ الْبِعَاءَ رَحْمَة مِّى رَبِّكَ تَوْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلا مَيْسُورًا ﴿ وَلاَ تَجْعَلُ يَنكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقَكَ عَنْهُمُ الْبَعْاءَ وَحَمَّة مِن رَبِّكَ تَوْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلا مَيْسُورًا ﴿ وَلاَ تَجْعَلُ يَلكُ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقَكَ كَانَ بِعِيادِهِ حَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةً إِمْلاَق تُحْنُ نَرُزُقُهُمُ وَإِيَّاكُم إِنَّ قَتْلَهُمْ وَيَقُلُوا النَّفُس الَّي كَانَ خَعْرَا كَلُكُ مَكُولُوا النَّفُس اللّهِ كَانَ عَنْهُمُ اللّهِ اللهَ عَنْ وَلَا تَقْنُلُوا الْفَلْلُ فَلا كَالُولُولُ ﴿ وَلاَ تَقْلُوا النَّفُس اللّهِ مَنْ وَلا اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ لَا أَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْكَ عَلْمَ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللل

إن الله - سبحانه وتعالى-، قد جعل التوحيد، أي: إفراد الله بالعبادة على رأس هذا المنهج الخلقي الذي رسمته الآيات مدحًا وذمًا، لأن التوحيد له في الحقيقة جانب أخلاقي أصيل، إذ الاستجابة إلى ذلك ترجع إلى خلق العدل والإنصاف، والصدق مع النفس، كما أن الإعراض عن ذلك يرجع في الحقيقة إلى بؤرة سوء الأخلاق في المقام الأول، مثل الكبر عن قبول الحق، والاستكبار عن اتباع الرسل غرورا وأنفة، أو الولوع بالمراء والجدل بالباطل مغالبة وتطلعا للظهور، أو تقليدًا وجمودًا على الإلف والعرف مع ضلاله

ويهتانه، وكلها - وأمثالها- أخلاق سوء تهلك أصحابها، وتصدهم عن الحق بعد ما تبين، وعن سعادة الدارين من استيقان أنفسهم بأن طريق الرسل هو السبيل إليها.

والآيات بعد ذلك تذكر أنماطا خلقية متعددة الجوانب في شؤون الأسرة مثل بر الوالدين، وما جاء فيه من وصايا غاية في السمو، والإحسان والوفاء بالجميل، ومثل الأقارب والضعفاء، وفي شؤون المال والإنفاق بالنهي عن التبذير، والأمر بالاعتدال بين الشح المطبق والبسط المستغرق، وقد نفر الله عن التبذير بإضافته إلى شر الخلق: ﴿إِنَّ المُبَذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ الإسراء: ٢٧]، ونفر من الحرص والإمساك عن الإنفاق بتصويره على أبشع مثال: ﴿وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقكَ ﴾ [الإسراء: ٢٩].

وتأمر الآيات الكريمة بخلق جميل غاية في السمو وهو الحرص على الكلمة الطيبة، والعدة الجميلة إذا لم يجد الإنسان من المال ما يسع به الناس: ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ وَلَعْمة مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلا مَّيْسُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٨]، وهي وصية ذات أثر بالغ في إحساني العلائق بين الناس، بل ربما فضلوها على العطاء المادي خاصة إذا اقترن بالمن والأذى ثم تتحدث الآيات عن سوء الخلق بالبغي والاستطالة، وقساوة القلب، وجفاف الرحمة، وجود العاطفة الكريمة، ويتمثل ذلك في مظهره الجنائي وهو القتل، وخاصة قتل الابنة الصغيرة.

نعم القتل جريمة جنائية تسلك في قانونِ العقوبات القصاصية، ولكنها هنا تعالج من زاويتها الأخلاقية التي تستهدف الوقاية، وتعمل على تغيير الإرادة، وتوجيهها وجهة صالحة بتحريم الفعل، وتجريمه، وإصلاح عقيدة صاحبه ﴿لَحْنُ نَرُزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم﴾ وبهدم القيم الاجتماعية الجائرة التي صنعت هذا المنكر، وسوغته بلا نكير وتنهي الآيات عن الزنى وهو بنفس المقياس جريمة خلقية أساسها البغي والاستطالة على الأعراض والحرمات، وإهدار العفاف والشرف، والاستهتار بكل كريم من القيم الإنسانية العليا، وتأمر الآيات وتنهي عن أمور مردها إلى خلق الأمانة أو الخيانة، والجد أو العبث، والتواضع العزيز أو الكبر والغرور.

فمن الأمانة حفظ مال البتيم حتى يبلغ أشده، والوفاء بالعهد وتوفية الكيل والميزان والخيانة أضدادها. ومن الجد اشتغال الإنسان بما يعنيه، وعدم تتبعة ما ليس له به شأن ولا علم: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عَلْم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصِر وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾ [الإسراء: ٣٦]. والعبث كل العبث اشتغال الإنسان بما نهى عنه.

ومن التواضع العزيز شعور الإنسان بحدوده، ومعرفته قدر نفسه فيضعها في مواضعها الصحيحة.

ومن الكبر والغرور ذلك التطاول المبنى على الجهل والطيش والحماقة: ﴿وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضِ وَلَن تَبْلُغِ الْجَبَالَ طُولاً﴾ [الإسراء: ٣٧].

ولأن هذه وصايا جامعة لكل ما يصلح شأن الإنسان ختمها الله تعالى بقوله الحكيم: ﴿ ذَلِكَ مَمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مَنَ الْحَكْمَة وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ الله إِلَهً ا آخَرَ ﴿ [الإسراء: ٣٩]، فسماها حكمة، والحكمة كما علمنا من أبرز ملامح الوسطية، وختمها بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك كما بدأها لأن الإيمان بالله تعالى مفتاح كل خير وحافظه وحارسه، والكفر به مفتاح كل شر وباعثه ومحركه (١)

ومن وسطية القرآن الكريم وحكمته: أنه يصدر هذه الآيات الأخلاقية بتقرير: (التوحيد والعبودية) لله تعالى، وهذا بدوره تأكيد أساسي على حقائق وأصول هذا المنهاج القرآني، التي تتبع جميعها هذا المدخل التأسيسي وبذلك يتقرر:

أً أن الله تعالى هـو وحـده مصـدر الشـرائع جميعـا، وهـو شـارع القـيم والمعـايير الأخلاقية، والتي تنسجم مع الفطرة، وتوافق العقل الراجح.

ب- أن الأخلاق دين ملتزم به؛ بل هي أصل من أصول المنهاج الإلهي، وليست
 مجرد فضائل فردية، أو آداب اجتماعية، أو أذواق حضارية...إلخ.

ج- أن الأخلاق قيم أساسية في حياة البشر ينبغي أن تحظى بالثبات والاستقرار، وبالتالي يمنع الطواغيت من التلاعب بها، أو تشكيلها حسب المصالح والأهواء والنظريات.. إلخ.

٤- وقد احتوى القرآن الكريم على العديد من الآداب الفذة التي تعطي أسمى

<sup>(</sup>١) انظر: المنهاج القرآني في التشريع (٢٥).

التوجيهات في باب الفضائل، والآداب الفردية والاجتماعية والتي لم تبليغ سفح ذراها أرقى المجتمعات في أمم الحضارة قديمها وحديثها، وحقا إنها كما وصفها ربنا: ﴿صِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْعَة ﴾ [البقرة: ١٣٨].

فهذا جزء من الأخلاق القرآنية أردت به التمثيل وليس الاستقصاء، وفي سنة رسول الله على وهديه مزيد من التفصيل والبيان، وإن هذا الخلق الإسلامي نمط فريد وعجيب، ليس له مقارب ولا نظير، لأنه من رب العالمين، وقد تفرد بأمور وخصائص زاد من قوتها واكتمالها وجودها مجتمعة على هذا الوجه المحكم ومنها:

أ- وجود المرجع الوافي للأخلاق في المنهاج الرباني متمثلاً في الكتاب والسنة، وقد حددا ما يحمد أو يذم.

ب- وجود ما يضبط السلوك ويبعث على العمل، وهو رجاء الله والدار الآخرة.

ج- وجود القدوة العملية وهي من أسس التربية الخلقية، وقد تمثل ذلك بأوفى معانيه في رسول الله على معانيه في رسول الله على عما قال تعالى: ﴿وَإِلَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]، ولذلك جعله قدوة المؤمنين وأسوتهم: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيُومُ الأَخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١]، وجعل أصحابه أنفسهم قدوة للعالمين: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

أساليب التأثير والاستجابة والالتزام التي تحول الخلق من دائرة النظريات إلى صميم الواقع التنفيذي، والعمل التطبيقي سواء كانت اعتقادية كمراقبة الله تعالى، ورجاء الآخرة، أو عبادية كالشعائر التي تعمل على تربية الضمائر، وصقل الإرادات، وتزكية النفس. ومن هذه الحوافز الإلزامية ما يأتى من خارج النفس متمثلاً في:

i- التشريع: الذي وضع لحماية القيم الخلقية كشرائع الحدود والقصاص التي تحمي الفرد والمجتمع من رذائل البغي على الغير: (بالقتل أو بالسرقة) وانتهاك الأعراض: (بالزنى، والقذف)، أو البغى على النفس وإهدار العقل: (بالخمر، والمسكرات المختلفة).

ب- سلطة المجتمع التي تقوم على أساس ما أوجبه الله تعالى من الأمر بـالمعروف والنهي عن المنكر، والتناصح بين المؤمنين، ومسؤولية بعضهم عن بعض، وقد جعـل الله

تعالى هذه المسؤولية قرينة الزكاة، والصلاة، وطاعة الله ورسوله:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤثُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكِ سَيَرْحَمُهُمُ اللهَ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكَيمٌ﴾ [التوبة: ٧١].

بل جعلها المقوم الأصلي لخيرية هذه الأمة: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ تَسَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

ج- سلطة الدولة التي يوجب قيامها، ويقيمها على أسس أخلاقية وطيدة، ويلزمها أن تقوم على رعاية هذه الأخلاق وتبثها في سائر أفرادها ومؤسساتها، وتجعلها من مهام وجودها ومبرراته.

وبذلك يجتمع للخلق الإسلامي أطراف الكمال كلها، ويصبح - حين يفيق المسلمون -نظاما واقعيا مثاليا في توازن عجيب نلمس منه أثر الالتزام بالمنهج الرباني (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: المنهاج القرآني في التشريع (٤٣٣).

### المبحث السادس علاقة الأخلاق بالقصس القرآني

إن القصص القرآني غني بالمواعظ والحكم والأصول العقيدية، والتوجيهات الأخلاقية، والأساليب التربوية، والاعتبار بالأمم والشعوب، والقصص القرآني ليس أمورا تاريخية لا تفيد إلا المؤرخين، وإنما هي أعلى، وأشرف وأفضل من ذلك، فالقصص القرآني مليء بالتوحيد، والعلم ومكارم الأخلاق، والحجج العقلية، والتبصرة والتذكرة، والحاورات العجيبة.

وأضرب لك مثلا من قصة يوسف الكلام متأملا في جانب الأخلاق التي عرضت في مشاهدها الرائعة، قال علماء الأخلاق والحكماء: (لا ينتظم أمر الأمة إلا بمصلحين، ورجال أعمال قائمين، وفضلاء مرشدين هادين، لهم شروط معلومة، وأخلاق معهودة؛ فإن كان القائم بالأعمال نبيا فله أربعون خصلة ذكروها، كلها آداب وفضائل بها يسوس أمته، وإن كان رئيسا فاضلا، اكتفوا من الشروط الأربعين ببعضها، وسيدنا يوسف الكلام حاز من كمال المرسلين وجنالي النبين، ولقد جاء في سيرته هذه ما يتخذه عقلاء الأمم هدى لاختيار الأكفاء في مهام الأعمال، إذ قد حاز الملك والنبوة! ونحن لا قبل لنا بالنبوة لانقطاعها، وإنما نذكر ما يليق بمقام رئاسة المدينة الفاضلة، ولنذكر منها ثلاث عشرة خصلة هي أهم خصال رئيس المدينة الفاضلة لتكون ذكرى لمن يتفكر في القرآن، وتنبيها للمتعلمين الساعين للفضائل)(١)

#### أهم ما شرطه الحكماء في رئيس المدينة الفاضلة:

١- العفة عن الشهوات، ليضبط نفسه وتتوافر قوته النفسية: ﴿كَذَلكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مَنْ عَبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ [يوسف: ٢٤].

٢- الحلم عند الغضب، ليضبط نفسه: ﴿قَالُوا إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مَسن قَبْسلُ
 قَاسَرُهَا يُوسُفُ فِي نَفْسه وَلَمْ يُبْدهَا لَهُمْ ﴾ [يوسف: ٧٧].

<sup>(</sup>۱) تفسير القاسمي: (۹/ ۳۱۰).

٣- وضع اللين في موضعه، والشدة في موضعها: ﴿ وَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ انْتُونِي بِأَخِ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عندي وَلاَ تَقْرُبُونِ ﴾ [يوسف: ٥٩-٢٠]، والصدر للين والعجز للشدة.

٤- ثقته بنفسه بالاعتماد على ربه: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنَّسِي حَفسيظٌ عَليمٌ ﴾ [يوسف: ٥٥].

٥ قوة الذاكرة ليمكنه تذكر ما غاب ومضى له سنون، ليضبط السياسات ويعرف للناس أعمالهم: ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ﴾ [يوسف: ٥٥].

٦- جودة الصورة والقوة المخيلة حتى تأتي بالأشياء تامة الوضوح: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ
 لأبيه يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسِ وَالْقَمْرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿ [يوسف: ١٤].

٧- استعداده للعلم، وحبه له، وتمكنه منه: ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن تُشْرِكَ بِاللهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَصْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ﴾ [يوسف: ٣٨].

﴿رُبُّ قَدْ آلَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْاَحَآدِيْثِ﴾ [يوسف: ١٠١].

٨- شفقته على الضعفاء وتواضعه مع جلال قدره وعلو منصبه، فخاطب الفتيين المسجونين بالتواضع فقال: ﴿يَا صَاحِبَى السِّحِنِ ﴾ [يوسف: ٣٩]، وحادثهما في أمور دينهما ودنياهما بقولُه: ﴿لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ﴾ [يوسف: ٣٧]، وألثاني بقوله: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ ملَّةَ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ [يوسف: ٣٧]، وشهدا له بقولهما: ﴿إِنَّا نَرَاكُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٣٦].

٩- العفو مع القدرة: ﴿قَالَ لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَعْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُــوَ أَرْحَــمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [يوسف: ٩٢].

١٠ - إَكْرَامُ الْعَشْيَرَةُ: ﴿وَأَلُّونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [يوسف: ٩٣].

١١ - قوة البيان والفصاحة بتعبير رؤيا الملك، واقتداره على الأخـذ بأفئـدة الراعـي والرعية والسوقة، ما كان هذا إلا بالفصاحة المبنية على الحكمة والعلم: ﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ

إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ ﴾ [يوسف: ٥٤].

١٢ - حسن التدبير: ﴿ فَمَا حَصَدَتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ ﴾ [يوسف: ٤٧]، ما أجمل القرآن، وما أبهج العلم.

إن هذا التأمل المطلوب يدلنا على مدى العلاقة بين الأخلاق، والقصص القرآني، ويتضح للقارئ أن من أهداف القصص القرآني التذكير بالأخلاق الرفيعة التي تفيد الفرد، والأسرة، والجماعة، والدولة، والأمة.

كما أن من أهداف القصص القرآني التنفير من الأخلاق الذميمة التي تكون سببا في هلاك الأمم والشعوب.

فهذا بعض الأخلاق الفاضلة التي استنبطت من سورة يوسف الخَيْلاً، جاءت لتربي الأمة، رتدلها على الاستقامة، وتضعها على الصراط المستقيم بحكمة واعتدال، وأرجو من الله تعالى أن أكون قد وفقت في بيان المنهج القرآني في باب الأخلاق الذي هو المنهج السوي لما يجب أن تكون عليه أخلاق المسلم ومعاملاته، بعيدًا عن الغلو والجفاء مصيبا للمنهج الوسط في هذا الموضوع المهم.

# المبحث السابع خلق النبي -صلى الله عليه وسلم- القدوة المثلى

إن الله - سبحانه وتعالى - أكرم نبينا محمدًا على بأخلاق رفيعة، قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]، قال ابن عباس ومجاهد: (لعلى دين عظيم، لا دين أحب إليَّ ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام)(١)

وقال الحسن ﷺ: (هو آداب القرآن)(٢)

ومعنى الآية واضح أي: ما كان يأمر بـه مـن أمـر الله، وينهـى عنـه مـن نهـي الله، والمعنى إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن<sup>(٣)</sup>

وعن عائشة –رضي الله عنها– عندما سئلت عن خلق رسول الله ﷺ فقالت: «كان خلقه القرآن»<sup>(۱)</sup>

وقد جمع الله تعالى لنبينا ﷺ مكارم الأخلاق في قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُو بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

ولا ريب أن للمطاع من الناس ثلاثة أحوال:

أحدها: أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم.

الثانى: أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة.

الثالث: أن الناس معه قسمان: موافق له مال، ومعاد له معارض، وعليه في كل واحد من هذا واجب.

فواجمه أمرهم ونهيهم: أن يأمر بالمعروف، وهو المعروف الذي به صلاحهم شانهم، وينهاهم عن ضده.

وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة: أن يأخذ منهم ما سهل عليهم، وطوعت لـه بـ، أنفسهم سماحة واختيارا ولا يحملهم على العنت والمشقة فيفسدهم.

<sup>(</sup>١) تهذيب مدارج السالكين: (٢/ ٦٥٣)، لعبد المنعم صالح العزي.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه (٢/ ١٥٣). (٣) المرجع السَّابق، (١٥٣/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (١٤/ ١٨).

وواجبه عند جهل الجاهلين عليه الإعراض عنهم، وعدم مقابلتهم بالمثل والانتقام منهم لنفسه، فقد قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْف وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [ الأعراف: ١٩٩].

قال مجاهد في معنى الآية: يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تخسيس، مشل قبول الأعذار، والعفو والمساهلة، وترك الاستقصاء في البحث، والتفتيش عن حقائق بواطنهم (١).

قال ابن عباس في قوله: ﴿وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف:١٩٩]، وهو كل معروف وأعرفه التوحيد، ثم حقوق العبودية وحقوق العبيد (٢٠). ثم قال تعالى: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، يعني إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا﴾ [الفرقان: ٣٣].

وهكذا كان خلقه ﷺ، قال أنس ﷺ: •كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقا ﴾".

وقال: «ما مسستُ ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله ﷺ، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله ﷺ عشر سنين، فما قال لي قط: أف، ولا قال لشيء فعلته؛ لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا؟) (٤).

وأخبر رسول الله على: "أن البر هو حسن الحلق"، عن النواس بن سمعان شه قال: «سألت رسول الله على عن البر والإثم؟ فقال: البر حسن الحلق والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس" (٥).

فقابل البر بالإثم، وأخبر أن البر حسن الخلق، والإثم حواز الصدور، وهـذا يـدل علـى أن حسن الخلق الدين كله، وهو حقائق الإيمان، وشرائع الإسلام، ولهذا قابله بالإثم (١).

وكان النبي ﷺ يربي أصحابه على حسن الخلق ويحثهم عليه، ولذلك نجد كثيرا من الأحاديث في فضل حسن الخلق:

فعن أبي الدرداء الله عن النبي عَيْنِينَ إلى الله عن المن الله الله عن الله عن الله عن المناه الله عن المناه المناه الله عن الله عن

<sup>(</sup>١) تهذيب مدارج السالكين: (٢/ ٦٥٣). (٢) المرجع السابق (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب الأداب، باب الكنية للصبي، (٧/ ١٢٤) رقم (٦٠٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ (٤/ ٢٠١ رقم ٣٥٦١) ومسلم في (٢٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في البر والإثم (٤/ ١٥ ٥ رقم ٢٣٨٩).

<sup>(</sup>٦) تهذيب مدارج السالكين: (٢/ ٦٥٥).

حسن الخلق، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء» (١)

وعن أبي هريسرة هذان رسول الله على سنل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله، وحسن الخلق، وسُئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: الفم والفرج»

وعن عائشة -رضي الله عنها- عن الـنبي ﷺ: «إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحســنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائكم»

وعن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي ﷺ: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجــة الصائم القائم»

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عنه ﷺ أنه قال: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه»

فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة وهي حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك المماراة وإن كان معه حق، ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. (٦)

وعن جابر -رضي الله عنهما- عنه ﷺ: «إن من أحبكم إليَّ، واقربكم مني مجلسا يوم القيامــة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إليِّ وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقــون، قــالوا: يا رسول الله، قد علمنا «الثرثارون والمتشدقون»، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون»

الثرثار: هو كثير الكلام بغير فائدة دينية.

والمتشدق: المتكلم بملء فيه تفاصحا وتعاظما وتطاولا، وإظهارًا لفضله على غيره، والمتفيهق: وأصله: من الفهق، وهو الامتلاء (٨)

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق (٤/ ٣١٩ رقم ٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق (٤/ ٣١٩ رقم ٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في استكمال الإيمان(٥/ ١٠ رقم ٢٦١٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب ما في حسن الحلق (٤/ ٢٥٢ رقم ٤٧٩٨).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في المراء (٤/ ٣١٥ رقم ١٩٩٣).

<sup>(</sup>٦) تهذيب مدارج السالكين: (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٨) تهذيب مدارج السالكين: (٣ ٢٥٧).

# المبحث الثامن نظرة العلامة ابن القيم إلى حسن الخلق

إن ابن القيم -رجمه الله - عين في كتابته عن غيرة في باب الأخلاق والتزكية واشتهر بقوة حجته ودليله في عرضه للمسائل، وله كلام نفيس جميل في حسن الخلق، فتكلم عن الأخلاق الأسابئية التي استنبطها من القرآن الكريم والسنة النبوية، وجعلها أركانا لازمة لحسن الخلق، وبين أن منشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأركان. فقال -رحمه الله -: «وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان، لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر، والعفة، والعدل».

قالصب يجمله عَلْنَى الاَحْتَمَالُ وَكَظُمْ الْغَيْظُ، وَكَفَ الاَدْئَى، والحَلَمِ والأَنْيَاةِ والرَفْقَ، وعدم الطيش والعجلة.

والعقة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء، وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحشاء، والبخل، والكذب، والغيبة، والنميمة.

والشجاعة تجمله على عزة النفس، وإيثار معالَي الأخلاق والشيم، وعلى البدل والندى، الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج الحبوب ومفارقته، وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها، ويكبحها بلجامها عن النزع والبطش، كما قال النبي على: «ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضبه (١)

وهو حقَّيقَة الشَّجْآعة وهي مُلكة يقتُدر بها الغبدُ عَلَى قهر لَخْضمه. ﴿

والعدل يجمله على اعتدال أخلاقه، وتوسطه فيها بين طرقي الإفتراط والتفريظ، فيحمله على خلق ألجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة، الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم، الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس ومتشا بحيع الأخلاق الفاضلة المن هذه الأربعة (٢)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الأَدَّنَّجَة، بَاتِ الْحَلَر مَن العَصْبُ (٧/ ١٩ هـ: أَرْضُم ﷺ ١٨٤٠). لمَّ

<sup>(</sup>۲) تهذیب مدرج انسالکین (۲/ ۲۵۸)

ومن كلام ابن القيم يتضح لنا أن التوسط أحد أركان أربعة يقوم عليه حسن الخلق، وهي الصبر، والعفة، والشجاعة، والتوسط، والتوسط عبر عنه ابن القيم بلفظ العدل الذي يحمل الإنسان على اعتدال أخلاقه، وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، وإنما كان للتوسط هذه المكانة الجليلة، لأن كل خلق عمود مكتنف بخلقين ذميمين، وهو وسط بينهما، وطرفاه خلقان ذميمان، كالجود: الذي يكتنفه خلقا البخل والتبذير. والتواضع: الذي يكتنفه خلقا الذل والمهانة، والكبر والعلو، فإن النفس متى انحرفت عن التوسط انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولا بد، فإذا انحرفت عن خلق التواضع انحرفت إما إلى كبر وعلو، وإما إلى ذل ومهانة وحقارة. وإذا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت إما إلى قحة وجرأة، وإما إلى عجز وخور ومهانة، بحيث يطمع في نفسه علوه، ويفوته كثير من مصالحه، ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء، وإنما هو المهانة والعجز وموت النفس.

وكذلك إذا انحرفت عن خلق الصبر المحمود، انحرفت إما إلى جزع وهلع وجشع وتسخط، وإما إلى غلظة كبد، وقسوة قلب، وتحجر طبع. وإذا انحرفت عن خلق الحلم انحرفت إما إلى الطيش والترف والحدة والخفة، وإما إلى الذلة والمهانة والحقارة ففرق بين من حلمه حلم اقتدار وعزة وشرف، كما قيل:

كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجيء إليها اللئام

وإذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف، وإما الى تفريط وإضاعة، والرفق والأناة بينهما، وإذا انحرفت عن خلق الشجاعة انحرفت إما إلى تهور وإقدام غير محمود، وإما إلى جبن وتأخر مذموم، وإذا انحرفت عن خلق المنافسة في المراتب العالية والغبطة، انحرفت إما إلى حسد، وإما إلى مهانة، وعجز وذل ورضا بالدون.

وإذا انحرفت عن القناعة انحرفت إما إلى حرص وكلب وإما إلى خسة ومهانة وإضاعة، وإذا انحرفت عن خلق الرحمة انحرفت إما إلى قسوة، وإما إلى ضعف قلب وجبن نفس، كمن لا يقدم على ذبح شاة، ولا إقامة حد، وتأديب ولد، ويزعم أن الرحمة تحمله

على ذلك، وقد ذبح أرحم الخلق على بيده في موضع واحد ثلاثا وستين بدنة، وقطع الأيدي من الرجال والنساء، وضرب الأعناق، وأقام الحدود ورجم بالحجارة حتى مات المرجوم، وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم.

وكذلك طلاقة الوجه والبشر المحمود، فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعير الخد، وطي البشر عن البشر، وبين الاسترسال بذلك مع كل أحد، بحيث يذهب الهيبة، ويزيل الوقار، ويطمع في الجانب، كما أن الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغضة، والنفرة في قلوب الخلق.

وصاحب الخلق الوسط: مهيب محبوب، عزيز جانبه، حبيب لقاؤه (١)، وفي صفة نبينا ﷺ «من رآه بديهة هابه، ومن خالطه عشرة أحبه» (٢)

<sup>(</sup>١) تهذيب مدارج السالكين (٢/ ٦٦١).

<sup>(</sup>٢) , ١ اه الترمذيّ، كتاب المناقب، باب في صفة النبي (٥/ ٥٥٩)، رقم (٣٦٣٨).

# المبحث الناسع أخصلاق جميسلة

1-الصبرة

إن القرآن الكريم دقعنًا وحثيًا على الالترام بمكارم الأخلاق، والحرص على التخلق بالخلق الحسن ومَنْ أهم هذه الأخلاق: الصبر.

إن الصبر خلق محمود، وهو فضيلة بين رذيلتين، فإذا انحرف الإنسان عن الصبر إما أن يقع في خلطة كبد، وقسوة قلب، وتحجر طبع، والصبر من أبرز الأخلاق القرآنية التي عنى بها الكتاب العزينز في سوره المكية والمدنية.

يقول الغزالي<sup>(۱)</sup> في كتاب الصبر والشكر من (ربع المنجيات) من كتابه (إحياء علوم الدين) (ذكر الله تعالى الصبر في القرآن في نيف وسبعين موضعا)<sup>(۲)</sup>

وينقل العلامة ابن القيم في (مدارج السالكين) عن الإمام أحمد قوله: (الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعا).

وترجع عناية القرآن البالغة بالصبر إلى ما له من قيمة كبيرة دينية وخلقية، فليس هو من الفضائل الثانوية أو المكملة، بل هو ضرورة لازمة للإنسان ليرقى ماديا ومعنويا، ويسعد فرديا واجتماعيا، فلا ينتصر دين، ولا تنهض دنيا إلا بالصبر. فالصبر ضرورة دنيوية كما هو ضرورة دينية، فلا نجاح في الدنيا ولا فلاح في الآخرة إلا بالصبر في الدنيا، لا تتحقق الأمال، ولا تنجح المقاصد، ولا يؤتى عمله أكله إلا بالصبر، فمن صبر ظفر، ومن عدم الصبر فلم يظفر بشيء، فلولا صبر الزارع على بذره ما حصد، ولولا صبر الغارس على غرسه ما جنى، ولولا صبر الطالب على درسه ما تخرج، ولولا صبر المقاتل في ساحة الوغي ما انتصر، وهكذا كل الناجحين في الدنيا حققوا آمالهم بالصبر، استمرءوا المر، واستعذبوا العذاب، واستهانوا بالصعاب، ومشوا على الشوك، وحفروا

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد المشهور بحجة الإسلام، له ماثنا مصنف، ولـد سنة ٤٥٠ هـ تـوفى
 سنة ٥٠٥ هـ شذرات الذهب، (٣/ ١٠) وسير أعلام النبلاء (١٩/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) تهذيب مدارج السالكين (٢/ ٥٥٧).

الصخور بالأظافر، ولم يبالوا بالأحجار تقف في طريقهم، والطعنات تغرب في ظهورهم، وبالشراك تنصب للإيقاع بهم، وبالكلاب تنبح من حولهم، بل مضوا في طريقهم غير وانين ولا متوقعين مغضي الأعين على القذي، ساحبين الذيول على الأذى، متذرعين بالعزية، مسلحين بالصبر، وما أصدق قول الشاعر:

وقل من جد في أمر يحاول واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر (١)

والصبر واجب بإجماع الأمة، وهو تُنصف الإيمانَ، فإنَّ الْإيمَانَ نصفانَ:

نصف صبر، ونصف شكر، وقد ذكر في القرآن الكريم على ستة عشر نوعا:

الأول: الأمر به، تحو قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالْصَّبُّرُ وَالصَّالَّةَ ﴾ [البقرة: ٤٥].

الثاني: النهي عن ضده، كقولِه: ﴿فَاصْبِرْ كِمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجل لَهُمْ ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

الثالث: الثناء على أهله، كقوله تعالى: ﴿الصَّابِرِينَ وَالصِّسَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ١٧]. وقوله: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء وَالطَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ اللَّذِينَ صِنَسَدَقُوا وَأُولَئسَكَ هُسمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧].

الرابع: إيجابه سبحانه محبته لهم، كقوله: ﴿وَاللَّهُ يُحبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

الخامس: إيجاب معيته لهم، وهي معية خاصة، تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم ليس معية عامة، وهي معية العلم، والإحاطة كقوله:

﴿ فَإِن بَكُن مُنْكُم مَّانَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلَبُوا مَاتَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنْكُمْ ٱلْفَ يَغْلَبُوا ٱلْفَيْنِ بِإِذُن اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال:٦٦]. وقوله: ﴿ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

السادس: إخباره بأن الصبر خير لأصحابه، كقوله: ﴿وَلَــئِنْ صَـــبَرْثُمْ لَهُــوَ خَيْــرٌ لِللهِـوَ خَيْــرٌ للكابرينَ ﴾ [النحل:١٢٦].

السابع: إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم، كقول تعالى: ﴿وَلَتَجْزِينَ الَّذِينَ صَــبَرُوا أَجْرَهُمْ بأخسن مَا كَاثُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٦].

<sup>(</sup>١) انظر: الصبر في القرآن، للشيخ القرضاوي، حفظه الله، (١٥).

الثامن: إيجابه مبحانه الجزاء لهم بغير حساب، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَّىُ الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمُ عَفَيْر حسَابِ ﴾ [الزمر: 10].

التاسع: إطلاق البشرى لأهل الصبر، كقوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْء مَنَ الْخَوْقُ وَالْمَبُلُونَكُمُ مِنَ الْخَوْقُ وَالْمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالنَّهُ وَاسْتُو الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٥].

العاشر: ضمان النصر والمدد لهم، كقوله تعالى: ﴿بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاَف مِّنَ الْمَلاَئكَة مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٥].

الحادي عشر: الإخبار منه تعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم، كقول تعالى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣].

الثاني عشر: الإخبار أنه ما يلقي الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبر، كقوله تعالى: ﴿وَيُلْكُمْ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ لَمَنْ آمَنَ وَعَمل صد اللهَ يُلَقَّاهَا إِلاَّ اللهِ الصَّابِرُونَ ﴾ [القصص: ٨٠]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ اللهِينَ صَبَرُوا رَمَّا يُلقَّاهَا إِلاَّ اللهِينَ صَبَرُوا رَمَّا يُلقَّاهَا إِلاَّ اللهِينَ صَبَرُوا رَمَّا يُلقَّاهَا إِلاَّ اللهِينَ صَبَرُوا رَمَّا يُلقًاهَا إِلاَّ اللهِينَ صَبَرُوا رَمَّا يُلقًاهَا إِلاَّ اللهِينَ صَبَرُوا رَمَّا يُلقًاهَا إِلاَّ ذُو خَطَّ عَظيم ﴾ [القصل : ٣٥].

الثالث عشر: الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر، كَقُولُـه تعالى: ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ أَخَادِيثُ وَمَزُقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقِ إِنَّ فِي ذَلكَ لآيَاتٍ لَكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [سبا: ١٩].

الرابع عشر: الإخبار بأن الفوز بالخبوب، والنجاة من المتحروه المرهبوب ودخول الجنة، إنما نالوه بالصبر، كقوله تُعالى: ﴿ وَالْمُلاَئِكَةُ يَدْ خُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿ سَسَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَيَعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٣-٢٤].

الخامس عشر: أنه يدورث صاحبه درجة الإمامة، قال ابن القيم -رحمة الله-: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية خرجه الله- يقلول: بالصبر واليقين بتنال الإمامة في الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَنْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَسِبَرُوا وَكَسَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِئُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤].

السادس عشر: اقترانه بمقامات الإسلام، والإيمان، كما قرنه الله سبحانه باليقين وبالإيمان، وبالتقوى، والتوكل، وبالشكر، والعمل الصالح والرحمة.

ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له، وقال عمر بن الخطاب في: «خير عيش أدركتاه بالصبر»، وأخبر النبي على بأنه: «من يتصبر يصبره الله)(١).

وفي الحديث الصحيح: «عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرًا له» (٢). وأمر عند ملاقاة العدو بالصبر، وأمر بالصبر عند المصيبة، وأخبر: أنه يكون «عند الصدمة الأولى» (٣).

أرفع الصبر ما كان اختيارًا، ووالصبر، في اللغة: الحبس والكف، ومنه قتل فلان صبرا: إذا أمسك وحبس، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاة وَالْعَشِيِّ يُويدُونَ وَجْهَهُ ﴾ [الكهف: ٢٨]. أي احبس نفسك معهم(1).

فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوي، وحبس الجوارح عن التشويش، وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله، فالأولان: صبر على ما يتعلق بالكسب، والثالث: صبر على ما لا كسب للعبد فه (٥).

وكان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب، وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه، فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختيار لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها غير الصبر، وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا، وعاربة للنفس<sup>(1)</sup>.

والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتنباب المحرميات، فيان معصية فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية، والصبر على طاعته -سبحانه وتعالى-، والصبر عن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، (٧/ ٢٣٤، رقم ٦٤٧٠).

<sup>(</sup>Y) رواه مُسلم (۲۹۹۹).

<sup>(</sup>٣) صبحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصبر عند الصيعية الأولى (٣/ ١٠٥ رقم ١٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) تهذيب مدارج مسالكين: (٢/ ٥٦١).

<sup>(°)</sup> المرجع نفسه (۲/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه (٢/ ٥٦٢).

معصيته: أكمل من الصبر على أقدارة.

آلآن صبر الطاعة والابتعاد عن المعصية، صبر اختيار وإيثار ومحية، وصبر نوج وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، على ما نالهم في الله بَأَخَتيارهم وفعلهم، ومقاومتهم قومهم أكمل من صبر أيوب على ما ناله في الله من ابتلائه وامتحانه على سببا عن فعله.

وكذلك صبر إسماعيل الذبيح، وصبر أبيه إبراهيم الخيلاً على تنفيذ أمر الله أكمل من صبر يعقوب على فقد يوسف، وبهذا يتضح أن هذا الصبر أكمل من الصبر على ابتلائه، والصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على قضّائه وأقدره (١)

#### ٧= الحياء:

إن خلق الحياء فضيلة بين رذيلتين، فمن انحرف عين الحياء إما أن يقع في الجرأة والوقاحة، وإما أن يقع في العجز والخور والمهانة، وحقيقة الحياء، خلق يبعث على ترك القبائح، ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق<sup>(۲)</sup>

ويحدث الحياء للعبد من ربه، إذا أيقن بأن الله عالم به، رقيب عليه، لا تخفى عليه خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقد جاءت الأحاديث في فضل الجياء وحث المسلمين عليه قال تعالى: ﴿ اللهُ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللهُ يَوْلِي ﴾ [العلق: ١٤].

وقولَه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ كَانَ غُلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

وقوله تعالى: ﴿ يُعْلَمُ خَالِنَةً الأَغْيَنِ وَمَا لَتَخْفِي الصُّدُورُ ﴾ [غافر: ١٩].

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسولِ الله ﷺ مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال: «هعه، فإن الحياء من الإيمان»(٣)

وعن أبي هريرة هُنَّه عن النبي ﷺ أنه قال: «الأيمانُ بطنع وسبعونُ شعبة = أو بعنسع ومستونُ شعبة = فافضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء ضعبة من الإيمانُ» (٤)

<sup>(</sup>۱) تهذیب مدارج مسالکین: (۲/ ۵۷۶). (۲) المرجع نفسه (۲/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الحياء، (٧/ ١٣٠، رقم ٢١١٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، (١٠/١، رقم ٩).

وفي الصحيح عنه عليه الإرابي الما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما (٢) شئت»

وفي الترمذي مرفوعا، «استحيوا من الله حق الحياء، قالوا: إنا نستحيي يا رسول الله، قال: ليس ذلكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء، فليحفظ الرأس وما وعي، ولسيحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء»

وقد بين ابن القيم -رِحمه الله-: (أن قِوة خلق الحياء وقلة الحياء على حسب حياة القلب من قوة وحياة أو موت وضعف، وكُلُما كأن القلب من قوة وحياة أو موت وضعف، وكُلُما كأن القلب الحياء أحيى كان الحياء أتم)(٤)

ومن علامات الشقاوة: قلة الحياء، وجمود العين، وقسوة القلب، والرغبة في الـدنيا، وظُولُ الْأمل.

### أنواع الحياء:

وقد قسم الحياء على عشرة أوجه حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استصغار للنفس واحتقار لها، وحياء محية، وحياء عبودية، وحياء المستحي من نفسه.

فاما حياء الجناية فمنه حياء آدم الطبيخ لما فر هاريا في الجنة، قال الله تعالى: أفرارًا منى يا آدم؟ قال: لا يا رب بل حياء منك.

وحياء التقصيل كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عيدناك حق عبادتيك.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الحياء، (٧/ ١٣٠ رقم ٦١٩).

<sup>(</sup>٢) صبحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إذا لم تستّح فاصنع ما شبت. (٧/٣١ رقم ١١٢٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة، باب (٢٤ ٤ / ٥٥٠ رقم ٩٨ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) تُهذيب مدارج السالكين (٢/ ٢٢٠).

وحياء الإجلال: هو حياء المعرفة، على حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه.

وحياء الكرم: كحياء النبي على من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب -رضي الله عنها- وأطالوا الجلوس عنده، فقام واستحى أن يقول لهم: انصرفوا.

وحياء الاستحقار، واستصغار النفس: كحياء العبد من ربه الله حين يسأله حوائجه، واحتقارا لشأن نفسه، واستصغارًا لها.

وقد يكون لهذا النوع سببان:

أحدهما: استحقار السائل نفسه، واستعظام ذنوبه وخطاياه.

الثاني: استعظام مسئوله.

وأما حياء المحبة: فهو حياء الحبة من محبوبه، حتى إنه إذا خطر على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه، وأحس به في وجهه، ولا يدري ما سببه، وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه، ومفاجأته له روعة شديدة.

وأما حياء العبودية: فهو حياء ممتزج من محبة وخبوف، ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده، وأن قدره أعلى وأجل منها، فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة.

وأما حياء الشرف والعزة: فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء وإحسان فإنه يستحيي مع بذله.

حياء شرف نفس وعزة، وهذا له سببان:

أحدهما: هذا، والثاني، استحياؤه من الآخذ، حتى كأنه هو الآخذ السائل حتى إن بعض أهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياء منه، وهذا يـدخل في حياء اللوم، لأنه يستحيي من خجلة الآخذ.

وأما حياء المرء من نفسه: فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص، وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحيا من نفسه، حتى كأن له نفسين،

يستحي بإحداهما من الأخرى، وهذا هـو أكمـل مـا يكـون مـن الحيـاء، فـإن العبـد إذا استحى من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر (١).

إن الصبر والحياء من ثمرات الإيمان الصحيح وتحقيق التوحيد لله رب العالمين.

٣- التواضع:

إن التواضع فضيلة بين رذيلتين، فإذا انحرف العبد عن التواضع إما أن يقع في الكبر والعلو، وإما أن يقع في ذل ومهانة وحقارة، قال تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ [الفرقان: ٦٣]، أي سكينة ووقارا متواضعين، غير أشرين، ولا مرحين ولا متكبرين، قال الحسن: علماء حلماء (٢)

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مَنْكُمْ عَن دِينهِ فَسَوْفَ يَأْتِي الله بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُعَبِّهُمْ وَيَعِبُهُمْ وَيَعِبُهُمْ اللّهُ بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُحَبُّونَهُ أَذَلَة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [المائدة: ٥٤]، لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه بأداة (علي) تضمنيا لمعاني هذه الأفعال، فإنه لم يرد به ذل الموان الذي صاحبه ذلول.

وقوله تعالى: ﴿أُعِزَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ هو من عزة والقوة والمنعة والغلبة، قـال عطـاء ﷺ: للمؤمنين كالوالد لولده، وعلى الكافرين كالسبع على فريسـته، كمـا قـال في الآيـة الأخرى: ﴿أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ﴾ [الفتح: ٢٩].

وفي صحيح مسلم عن النبي على: «إن الله أوحي إلي أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغى أحد على أحد»

وفي البخاري عن النبي ﷺ: «أن النار قالت: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون، والمتكبرون؟ وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم» (1).

من تواضع النبي ﷺ:

كان النبي على الصبيان فيسلم عليهم، وكانت الأمة تأخذ بيده علي فتنطلق

<sup>(</sup>١) تهذيب مدارج السالكين (٢/٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق (٢/ ٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه، كتاب الزهد، باب البراءة من الكبر (٤/ ١٣٩٩) رقم (١٧٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: وتقول هل من مزيد (٦/ ٥٦ رقَّم ٤٨٥٠).

به حيث شاءت، وكان النبي الله إذا أكل لعن أصابعه البثلاث، وكيان يكون في بيته في خدمة أهله، ولم يكن ينتقم لنفسه قط، وكان الله يخصف نعله، ويرقع ثوبه، ويجلب الشاة لأهله ويعلف البعير، ويأكل مع الجادم، ويجالس المساكين، ويمشى مع الأرملة واليتيم في حاجتهما، ويبدأ من لقيه بالسلام، ويجيب دعوة من دعاه، ولو إلى أيسر شيء.

وكان على المؤنة، لين الخلق، كريم الطبع، جميع المعاشرة، طلق الوجه، بساما، متواضعا من غير ذلة، جوادًا من غير سرف، رقيق القلب، رحيما بكل مسلم، خافض الجناح للمؤمنين، لين الجانب لهم (۱۰)

وقال ﷺ: «ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ أو تحرم عليه النار، تحرم على كل قريب هين لين سهل» (٢)

وقال ﷺ: «لو دعيت إلى ذراع -أو كراع- الأجبت، ولو أهدي إلى ذراعا -أز كراعا- لقبلت» (٣)

وكان ﷺ يعود المريض، ويشهد الجنازة، ويركب الحمار، ويجيب دعوة العبد، وكان يوم قريظة على حمار مخطوم بحبل ليف(١)

من مواقف السَّلَف في التواضِع: -

قال عروة بن الزبير (٥) -رضي الله عنهما-: رأيت عمر بن الخطاب الله على عاتقه قربة ماء فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لـك هـذا، فقتال: لما أتناني الوفـود سـامعين مطيعين، دخلت نفسي نخوة، فأردت أن أكسرها (١)

وولي أبو هريرة ﷺ إمارة مرة، فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره، ويقول: (طرقوا للأمير) (٧) أي: وسعوا له.

<sup>(</sup>١) تهذيب مدارج السالكين (٢/ ٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) وواه الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق، باب (٤٥) : ١/ ١٤٥ رقم ٢٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من أجاب إلى كراع (٦/ ١٧٥ رقَم ١٧٧ ٥).

<sup>(</sup>٤) تهذيب مدارج السالكين (٢/ ٦٨٠).

 <sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي، وهو أحمد الفقهاء السبعة في المدينة، وله مسنة
 ٢٢ هـ، وتوفى عام ٩٣ هـ.

<sup>(</sup>٦) تهذيب مدارج السالكين (٢/ ١٨١١)

<sup>(</sup>٧) المرجع نفسه (٢/ ١٨١).

ومر الحسن البصري على صبيان معهم كسر بخبز، فاستضافوا، فبزل فآكل معهم ثم حملهم إلى منزله، فأطعمهم وكساهم، وقال: اليـد لهـم لأنهـم لا يجـدون شـيئا غـير ما أطعموني، ونحن نجد أكثر منه (١)

ويذكر أن أبا ذر (٢) ﷺ عير بلالا (٣) ﷺ بسواده، ثم ندم، فألقى بنفسه، فجلف: لا رفعت رأسي حتى بطأ بلال خدي (١)

وقال رجاء بن حيوة <sup>(٥)</sup>: (قومت ثباب عمر بن عبد العزيز ﴿ وهـو يُخطُّ بِ اثْنِي عَشْر درهما، وكانت قباء وعمَّامة وقميضًا وسراويل ورداء وخفين وقلستوة).<sup>(١)</sup>

روح التواضع الانقياد للحق أن زوح التواضع هي أن ينقاد العبد لصولة الحن ، ويخضع له، ولا يتعالى عليه، وفسر النبي في الكبر بضده فقيال: «الكبر بطر الحق وغمط الناس» (٧)

فبطر الحق: رده وجحده، وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم، وتعتبي احتقـرهم، وازدراهم: دفع حقوقهم، وجحدهم واستهان بها.

وركن التواضع الأهم: التواضع للدين، وهـو أن لا يعــارض بمعقـول منقــوُلا، ولا يتهم للدين دليلا، ولا يرى إلى الجلاف سبيلا<sup>(٨)</sup>

وَلا يَصِحَ لَعَبِدَ خَلَقَ التَّوَاضِعَ حَتَى يُقَبِلُ الحَقِّ مِنْ يُجِبِ وَتَمْـنَ يَبَعْض، فَيَقْبَلُـهُ من عدوه كما يقبله من وليه، وكذلك قبول العذر ممن أساء، فإن خلق التواضع يجعُل العبيد يقبل المعذرة، حقا كانت أو باطلا، ويكل سريرته إلى الله، كمـا فعـل رسـول الله على في

<sup>(</sup>١) تهذيب مدارج السالكين (٢/ ٦٨١).

<sup>(</sup>٢) هو جندب بن جنادة الغفاري أحد السابقين الأولين، من نجباء أصحاب محمد الله عند على خامس خمسة في الإسلام، كان رأسا في الزهد، والصدق، والعمل، والعمل، قوالا للحق، توفى ٣٢ هـ سير أعلام النبلاء (٢ / ٤٦).

 <sup>(</sup>٣) هو مولى أبي بكر الصديق، وهو مؤذن رسول الله الله من السابقين الأولين الذين عذبوا في الله، شهد بدرا، وشهد له النبي عنه التعيين بالجنة، وحديثه في الكتب، توفى سنة ٢١ هـ، انظر: سير أعلام النبلاء: (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) تهذيب مدارج السالكين (٢/ ٦٨١).

<sup>(°)</sup> هو أبو المقدام الكندي الشامي التابعي الفقيه الوزير العادل، كان شريفا نبيلا أفقه أهل الشام في عصره، من حسناته اختيار عمر بن عبد العزيز للولاية بعد سليمان وإقناع سليمان بذلك، توفى سنة ١١٢هـ انظر: سير أعلام النبلاء (٥٧٤).

<sup>(</sup>٦) تهذیب مدارج السالکین: (۲/ ۱۸۱).

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الكبر (٤/ ٣١٨ رقم ١٩٩٩).

<sup>(</sup>٨) تهذيب مدارج السالكين: (٢/ ٦٨٣).

£4.)

المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزو، فلما قـدم جـاءوا يعتـذرون إليـه، فقبـل أعـذارهم، ووكل سرائرهم إلى الله تعالى<sup>(١)</sup>

وتمام التواضع: أن لا يرى العابد لنفسه حقا على الله لأجل عمله، فإنه في عبودية وفقر محض، وذُلُّ وانكسار، فمتى رأى لنفسه على الله حقا: فسدت عبوديتـه، وصــارت معلولة وخيف منها المقت، فالرب سبحانه لا لأحد عليه حق، ولا يضيع لديه سعى كما قال الشاع:

فبفضله، وهو الكريم الواسع(٢) 

ما للعباد عليه حق واجب

إن المتأمل في القرآن الكريم يجد من خلق حسن في ميزان الفضائل النفسية، أو الآداب الاجتماعية، أو السلوك الفردي إلا وقد حض عليه، وحشد له كل قوى النفس والعقيدة، وعبأ حوله كل طاقات العبادة والأسوة، وبعث لـه كـل حـوافز التنفيذ، وحاطه بالبيان والتفصيل والتشريع، وجعله مسؤولية عامة للفرد والأمة والدولة والحكومة(٣)

وفي هذا المبحث ضربت ثلاثة أمثلة للأخلاق التي حث القرآن عليها من بـاب الاختصار، وإلا فإن الأخلاق التي حث عليها القرآن لا يكفيها مجلد ضخم في شرحها وتفصيلها.

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب مدارج السالكين: (٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: المنهاج القرآني في التشريع (٤١٦).

# المبدث العاشر من الأخسلاق الذميمة

يرى بعض العلماء أن الأخلاق الذميمة، بناؤها على أربعة أركان: الجهل، والظلم، والشهوة، والغضب، ومن هذه الأخلاق تنشأ جميع الأخلاق السيئة، ويوضح ابن القيم - رحمه الله- ذلك فيقول:

(ومنشأ جميع الأخلاق السافلة، وبناؤها على أربعة أركان: الجهل، والظلم، والشهوة، والغضب).

فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا، والنقص كمالا.

والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا، ويرضى في موضع الغضب، ويعجل في موضع الأناة، ويتأنى في موضع العجلة، ويبخل في موضع البذل، ويبدّل في موضع البخل، ويججم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع.

والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل، وعدم العفة والنهمة والجشع، والـذل والدناءات كلها.

والغضب يحمله على الكبر والحقد، والحسد، والعدوان، والسفه.

ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق:

أخلاق مذمومة، وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف، وإفراطها في القوة، فيتولد من إفراطها في الضعف: المهانة والبخل، والخسة واللؤم، والذل والحرص، والشح وسفاسف الأمور، والأخلاق، ويتولد من إفراطها في القوة: الظلم والمغضب والجدة والفحش، والطيش.

فالأخلاق الذميمة: يولد بعضها بعضا، كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها

بعضا(۱) وهذا كلام نفيس، وفهم بليغ، يدل على فهم صاحبه لكتاب الله وسنة نبيه على العضاد من الأخلاق السيئة التي نهى القرآن عنها:

## ١٠- الظلم:

إن المسلم الذي رضى بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد نبياً ورسولاً.. لا يرضى لنفسه أن يكون ظالما، ولا يقبل الظلم من أحد.

صَّقَالِ تَعِالَى ﴿ فَهُطِعِينَ مُقْنَعِي رُؤُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْنِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿ وَأَنَذُرِ النَّاسَ يَوْمَ الْأَبْصَارُ ﴿ مُهُطِعِينَ مُقْنَعِي رُؤُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْنِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿ وَأَنَذُرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذَيِنَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخَرْنَا إِلَي أَجَلٍ قِرِيب تُجَبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَبِعِ الرَّسُلَ أَوَ لَمْ تَكُولُوا أَقْسَمْتُم مَّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَال ﴿ وَسَكَنْتُمُ فَي مُسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَصَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ﴾ [إبراهيم: ٤٢-٤٥].

وِقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظُلُّمُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ [الشورى: ٤٢].

وقال تعالى: ﴿ وَسَيَعْلَمُ إِلَّهُ مِنْ ظَلِمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلَبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].

وجَاءَتَ الأُحادِيثُ النَّبُويَةَ فِي التِّرْهِيْثِ مِن الظَّلَمُ بأنواعه الثلاثة:

عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله على: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك أَنْهَانَ، دَعُوهُ الوّالَدَ، وَدَعُوهُ المُطَانُوم، وَدَعُوهُ المُسَافَرِ» (٢٠)

وعن أبي هريرة على عن النبي على قال: «من كانت عنده مظلمة الأحيه في مال أو عرض فلياته فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار والا درهم من قبل أن يؤخذ من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات صاحبه فطرحت عليه» (٣)

وعن أَبْنَيَ مُوسَى ﴿ عَنَ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَيْمَلِّي لَلظَالُمْ فَإِذَا أَحَدُهُ لَمْ يَفَلَتُهُ ۗ ثُمَّ اللَّهُ وَكَذَلُهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود: ٢٠٠٢] تَلَا : ﴿ وَكَذَلُهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود: ٢٠٠٢]

<sup>(</sup>١) تهذيب مدارج السالكين (٢/ ٢٥٩).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي كتاب البر والصلة، باب دعوة الوالدين، (٤/ ۲۷۷ رقم ١٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتأب الرقاق، كتاب القصاص يوم القيامة، (١٠/١/ ٢٥ رقم ٢٥٣٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: وكذلك أحذ ربك (٥/ ٢٥٥).

## وذكر العلماء أن أنواع الظلم ثلاثة هي:

١٣ - ظلم العبد لربعة وذلك يكون بالكفر به تعالى، قال ستبحاثه: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُلَمُهُ الطَّالَهُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٥٤].

ويكونَ بِالشَّرِكَ فِي عِبادَتِه تَعَالَى بَأَنَّ يصرف بعض عَبَادَاتُهُ إِلَى غَيرِه، قَـال سبحانه: ﴿ إِنَّ الشِّرِكِ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لَقَمَانِ: ١٣].

٢- ظلم العبد لغيره من عبادة الله ومخلوقاته، وذلك بأذيتهم في أعراضهم أو
 أبدانهم أو أموالهم بغير حق.

قال ﷺ: «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه» -

فمرتكب الكبيرة من الإثم والفواحش هو ظألم لنفسه إذ عرضها لما يـؤثر فيهـا مـن الخبث والظلمة فتضبخ به أهلا للعنة الله، والبعد منه.

ومن وسطية القرآن ترهيب الناس من ارتكاب الظلم بانواعة، وبيان عاقبة الظلمة ومصيرهم الحتمي في الدنيا والآخرة، بضرب أمثلة للشعوب، والأمم والأفراد الذين انغمسوا في مستنقع الظلم الآسن، وكيف كان مآلهم ومرجعهم، وحث القرآن الكريم عباده المؤمنين على ترك الظلم بانواعه، والابتغاد عنه والرجوع والتوبة والإنابة إلى الله تعالى، بيل حذر القرآن الكريم عباده المتقين من الدخول على الظلمة ومخالطتهم والركون إليهم.

قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ [هـود: ١١٣]، فيصيبكم لفحها: ﴿ وَمَا لَكُم مِّن دُون اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [هود: ١١٣]، أي ما لكم من مانع يمنعكم من عذاب الله: ﴿ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ ﴾ [هود: ١١٣] لا تمنعونُ من عذّابه.

٧- ذم خلق إلكبرياء:

ومِن وسطية القرآن ذم الأخلاق السيئة، وحث الناس على تركهـا وتخـويفهم مـن

فعلها، ومن أمثلة الأخلاق التي حذر القرآن من فعلها الكبرياء وجعلها رذيلة من الرذائل الاجتماعية لكونها تغرس الفرقة والعداوة بين الأفراد فتقضي على التعاون والحبة بينهم.

والكبرياء لا تصرفنا عن محبة بعضنا البعض فقط، بل وتجعل إصلاح بعضنا لبعض أمرًا عسيرا، وذلك بتعامي المتكبر عن نقائصه وعيوبه، وتقدير نفسه فوق قدرها، وصم أذنيه عن سماع كل حديث فيه نقدا بناء لشخصه، ويفرح لكل حديث فيه مدح وتملق من مادحيه، لأن من أعجبته نفسه أبي أن يسمع النصيحة من غيره فيكون ذلك حائلا بينه وبين الاستفادة من علم العلماء واقتباس الفضيلة من الفضلاء فينزل إلى هوة من إلجهل والضلال.

لهذا كان من سنة الله أن صرف قلوب المتكبرين عن سماع ما أنزل على رسله من البينات والهدى؛ لأن هؤلاء المتكبرين كتب الله عليهم الضلالة التي تؤدي بهم إلى غضبه وذلك من جراء كبريائهم، قال تعالى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشُد لاَ يَتَّخذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ النُّشُد لَا يَتَّخذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ النَّسُدِيلَ الرُّشُد لاَ يَتَّخذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْا .

والقرآن يخبرنا أن المستكبرين كانوا أعصى الناس على الاستجابة لدعوة الرسل، لهذا حكى الله عن قوم نبيه صالح الطّفظة قال تعالى: ﴿قَالَ الْمَلَا اللّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلّذِينَ اسْتُصْعَفُوا لَمَنْ آمَنَ منْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبَّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهَ لَلْذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٧٥-٧٦].

لهذا توعد الله المتكبرين بالعذاب الأليم في الآخرة، فقال سبحانه: ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَنُوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [الزمر: ٦٠]، أي ليست النار كافية لهم سجنا وموثلا بسبب تكبرهم!! ولنتساءل: بماذا يفتخر المتكبر؟ هل بملاحته وقوته؟ إن الجمال يزول، وأقــل مــرض يضعفه، وكل يوم يفعل الزمان فعله بجسده إلى أن يصبح بعد سن الشباب موضع الضعف والهرم، وإن تباهي بماله وغناه فليعلمن أن الموت لا يفرق بين الغني والفقير، وإن الإنسان سيترك كل ما يملك إلى غيره، لهذا جاءت وصايا القرآن تنهي عن الاختيال.

قال تعالى: ﴿وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً﴾ [الإسراء: ٣٧]، أي لا تمش متبخترا كمشي الجبارين فإنك لن تخرق الأرض بمشيك وشدة وطئك، ومهما شمخت بأنفك فلن تبلغ الجبال ارتفاعا.

ويقول تعالى في النهي عن التكبر: ﴿وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ للنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لاَ يُحبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورِ﴾ [لقمان: ١٨].

أي لا تعرض عنهم بوجهك إذا كلمتهم أو كلموك احتقارًا له واستكبارا، والأحاديث في ذم خلق الكبر كثيرة، فعن النبي ﷺ قال: «ألا أخبركم بأهل الجنسة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر الله المنار؟ كل عتل جواظ مستكبر الله المنار؟

وأشد الكبر الذي فيه من يتكبر على العباد بعلمه، ويتعاظم في نفسه بفضيلته، فإن هذا لم ينفعه علمه، ومن طلب العلم للفخر والرياسة وبطر المسلمين فهذا من أكبر الكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر(٢).

#### ٣- ذم خلق العجب والغرور:

ومن وسطية القرآن في باب الأخلاق: ذم خُلق العجب والغرور، والنهي عنهما، ولذلك تجد المسلم الصادق المخلص بجذر على نفسه وإخوانه من العجب والغرور، ويجتهد أن لا يكونا وصفا له في حالة من الحالات إذ هما من أكبر العوائق عن الكمال، ومن أعظم المهالك، في الحال والمآل، فكم من نعمة انقلبت بهما نقمة، وكم من عز صيراه ذلا، وكم من قوة أحالاها ضعفا، فكفي بهما داء عضالا، وكفى بهما على صاحبهما وبالا، فلذا حذرهما المسلم وخافهما، ولهذا جاء القرآن الكريم بتحريمهما، بالتحذير والتنفير منهما. قال الله تعالى: ﴿وَغَرَّتُكُمُ الْأُمَانِيُ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ الله وَغَرَّكُمْ بِالله الله عالى: ﴿وَغَرَّتُكُمُ الْأُمَانِيُ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ الله وَغَرَّكُمْ بِالله الله عالى:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الكبر، (٧/ ١١٨ رقم ٢٠٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الكبائر (٨٧).

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الإِلْسَانُ مَا غَزَّكَ بِرَبُّكَ الْكَوِيمِ ﴾ [الانفطار: ٦].

وِقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمُ خُنَيْنِ إِذْ أَعْجُبَتُكُمْ كَثْرِتُكُمْ قُلْمَ ثَعْنِ عَنكُمْ شَيْئًا ﴾ [التوبة: ٢٥]. `` والأمثلة في ذلك كثيرة منها:

- اعجب إبليس لعنة الله- بحاله، واغتر بنفسه وأصله فقال خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فطرده الله من رحمته، ومن أنس حضرة قدسه.
- ٢- أعجبت عاد بقوتها واغترت بسلطانها وقالوا: من أشد منا قوة فأذاقهم الله
   عذاب الخزى في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
- ٣- إعجب أصحاب رسول الله في عنين بكثرتهم وقالوا: لن نغلب اليوم من قلة! فأصيبوا بهزيمة مريرة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مديرين (١)

ومظاهر الغرور والعجب كثيرة ومتنوعة منها:

التالعلم القد يعجب المراع بعلمه ويغتر بكثرة معارفه فيحمله ذلك على عيدم الاستزادة، وعلى ترك الاستفادة، أو يجمله على اجتقار غيره من أهل الغلم، واستصبغار سواه وكفي بها هلاكا له.

- ٢- ﷺ الجال: قد يعجب المرع بوفرة ماله، ويغتر بكثرة عرضه فيبذر ويسرف، ويتعالى على الخلق، ويغمط الجق فيهلك.
- ﴿ ﴿ عَلَى اللَّهُ وَ قَدْ يَعَجَبُ المُرَّءَ بِقُولَهُ وَيَغَتَرُ بِعَرَةً سَلَطَانُهُ فَيَعْتَدَيُ ويظَلَم، ويقيامر وَيُخَاطِرَ، فَيَكُونَ فِي ذَلِكَ هَلاكه وَوْبَالله:
- ٤- يَ الشرف: قد يعجب الرّء بشرفه ويغتر بنسبه وأصله، فيقعد عن اكتساب المعالي، ويضعف عن طلّب الكمالات فيبطئ به عمله، ولم يسرع به نسبه، فيحقر، ويذل، ويهون.
- ٥- ي العبادة: قد يعجب المرء بعمله، ويغتر بكثرة طاعته، فيحمله ذلك على

<sup>(</sup>١) منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري (٢٤٤).

الإدلال على ربه، والامتنان على منعمه، فيحبط عمله، ويهلك بعجبه، ويشقي باغتراره، وعلاج هذا الداء في ذكر الله تعالى وعلم العبد بأن ما أعطاه الله اليوم من علم، أو مال، أو قوة أو عزة، أو شرف قد يسلبه غدا لو شاء ذلك، وأن طاعة العبد للرب مهما كثرت لا تساوى بعض ما أنعم الله على عبده، وأن الله تعالى لا يدل عليه بشيء، إذ هو مصدر كل فضل، وواهب كل خير(۱)

قال تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطَنَةً ﴾ [لقمان: ٢٠].

وبهذا نكتفي بضرب الأمثلة في الأخلاق السيئة، وبيان أن الله نهى عنها في كتاب وأمر الناس بالابتعاد عنها، وما بينته باختصار موجز على سبيل المثـال لا على سبيل الحصر. الحصر،

إن وسطية القرآن في باب الأخلاق تتضح في ذمه وتحقيره وتنفيره من الأخلاق الشيئة، وشلط على هذه الأخلاق السيئة قوى النفس والاعتقاد وأطلق عليها أيضا قوى الأمة والسلطة لمطاردة الأخلاق السيئة ومنعها بالحكمة والموعظة الحسنة وبقوة السلطان الذي خوله الله صلاحيات في ذلك للقضاء على كمل خلق ذميم، من خيانة، وغدر، واستبداد، وظلم وكذب، وشهادة زور، وإسراف، وفحش، وكبر وغرور، وفخر ورياء، وبطر، وهمز ولمز وبخل...إلخ (٢)

إن المرء ليعجب من وسطية المقرآن في باب الأخلاق كيف ضم القرآن كل هذه الأخلاق من حسنها وقبيحها، وكيف رغب في حسنها ورهب في قبيحها على وجه من التفصيل، وكأن غرضه الوحيد هو هذا الباب من كثرة ما أبرزها، وصرف فيها القول، وضرب فيها الأمثال.

<sup>(</sup>١) منهاج المسلم (٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) المنهج القرآني في التشريع (١٧).

# الفصل الثالث وسطية القرآن في التشريع

# المبحث الأول معني الشرع في اللغة والاصطلاح

أ- في اللغة:

الشرع مصدر شرع بالتخفيف، والتشريع مصدر شرع بالتشديد، والشريعة في أصل الاستعمال اللغوي: مورد الماء الذي يقصد للشرب<sup>(۱)</sup>، ثم استعملها العرب في الطريقة المستقيمة، وذلك باعتبار أن مورد الماء سبيل الحياة والسلامة للأبدان، وكذلك الشأن من الطريقة المستقيمة، التي تهدي الناس إلى الخير، فيها حياة نفوسهم، وري عقولهم: قال تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مِّنَ الأَمْرِ فَاتَبِعْهَا﴾ [الجاثية: ١٨]، ويقال: (شرعت الإبل): إذا وردت شريعة الماء و(شرع له الأمر) بمعنى سنه وبين طريقته، قال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ﴾ [الشورى: ٢١]، وقال: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ ﴾ [الشورى: ٢١].

قال صاحب القاموس: الشريعة ما شرعه الله لعباده (٢).

وقال بعضهم: سميت الشريعة شريعة: تشبيها بشريعة الماء من حيث إن من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روى وتطهر.

ب- في الاصطلاح:

ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعـاملات ونظـم الحيـاة في شعبها المختلفة، لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة (٣).

فشريعة الله هي المنهج الحق المستقيم، الذي يصون الإنسانية من الزيغ والانحراف،

<sup>(</sup>١) انظر: القاموس الحيط، باب العين، فصل الشين (٩٤٦).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، (٩٤٦).

<sup>(</sup>٣) التشريع والفقه الإسلامي، مناع القطان، (١٥).

ويجنبها مزالق الشر، ونوازع الهوى، وهمي المورد العـذب الـذي يشـفي غلتهـا، ويحيـي نفوسها، وترتوي به عقولها، ولهذا كانت الغاية مـن تشـريع الله اسـتقامة الإنـــان علـى الجادة لينال عز الدنيا وسعادة الآخرة.

والشريعة بهذا المعنى خاصة بما ورد عن الله تعالى، ويلغه رسله لعباده، والله هو الشارع الأول، وأحكامه هي التي تسمى شرعا، فلا يجوز إطلاق هذا على القوانين الوضعية، لأنها صنع البشر، وقد جرى عرف كثير من الكتاب على تسمية القوانين الوضعية بالتشريع الوضعي، وتسمية الوحي الإلمي بالتشريع السماوي، والحق أن الشرع أو الشريعة لا يجوز إطلاقها إلا على الطريقة الإلهية دون سواها من طرائق الناس وأنظمتهم (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التشريع والفقه الإسلامي (١٦).

# المبحث الثاني وسطية القرآن في التشريع والتكليف

سبق أن ذكرت أن ملامح ألوسطية اليسر ورقع الحرج، هذا أمر قرره القرآن في أكثر من موضع، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فَي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ ﴾[الحج: ٧٨]، قال تعالى: ﴿ يُكِمُ الْعُسْرَ ﴾[البقرة: ١٨٥]، وقال تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّسُفُ اللهُ لِنُهُ اللهُ اللهُ إِللهُ وَسُعْهَا ﴾[البقرة: ٢٨٥].

وسأجعل الحديث عن تقرير القرآن لمنهج الوسطية في التشريع والتكاليف في فقرات متتالية ليسهل فهم القضية واستيعابها:

1-امتن الله على هذه الأمة في الكتاب العزيز بأن وضع عنها الإصر والأغلال التي كانت على من قبلها، ولم يحملها ما حمل من قبلها، فكان ذلك مظهرا من مظاهر وسطية هذا الدين (۱)، يقول تعالى في وصف نبيه محمد على في كلامه على مع قوم موسى المعلى في وصف نبيه محمد وينه في كلامه على مع قوم موسى المعلى في وصف نبيه عمد وينه في كلامه عنه مع أن من جملة دعاء وينعنع عنهم إصراهم والأغلال البي كائت عليهم في الأعراف: ١٥٧] كما أن من جملة دعاء رسول الله والمومنين: ﴿ رَبّنا وَلا تَحْملُ عَلَيْنا إصرًا كَما حَملته عَلَى الله على الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله على الل

والإصر:هو العهد الثقيل الذي في تحمله أشد المشقة، والأغلال: هي الشدائد التي كانت في عبادتهم، روى الطبري عن الربيع في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، يقول: التشديد الذي شددته على من قبلنا من أهل الكتاب.

وقال مال:الإصر: الأمر الغليظ<sup>(٣)</sup> وقال سعيد:الإصر: شدة العمل<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) الوسطية في ضوء القرآن (١٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب إن الله لا يكلف إلا ما يطاق (١٦/١١ رقم ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٥/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٥/ ٨٥).

وقال مجاهد الله من اتبع محمدًا ودينه من أهل الكتاب، وضع عنهم أما كان عليهم من التشديد في دينهم (١)

وفي آيتي البقرة والأعراف إشارة إلى أنه الطّيكا قد جاء بالتيسير والسماحة والوسطية، ودلت آية الأعراف على أن شريعتنا أسهل الشرائع، وأنه وضع عن أمتنا كل إصر وثقل كان في الأمم الماضية (٢)

ولبيان وسطية القرآن في التكاليف في ضوء ما شرعة الله في كتابه، وعلى لسنان رسوله في أذكر نماذج من الأحكام التي جاءت في التوراة التي بين أينديهم، يتبين منها الأعلان والآصار التي كانت عليهم.

جاء في سفر الخروج؛ (من شتم أباه وأمه يقتل قتلا، إذا نطح ثـور رجـلا أو امـرأة وكان الثور نطاحاً من قبل، وقد أشهد على صاحبه ولم يضبطه فقتـل رجـلا أو امـرأة فالثور يرجم وصاحبه يقتل)(٢)

(ولا تَأخذوا قدية عن نفس القَاتُّلْ آلمَذَنْبُ لَلموتَ بل إنه يقتل)(\*)

ولي سفر اللاوين: (كل من مس حاضا يكون نجسا إلى المساء، وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجسا، وكل ما تجلس عليه يكون نجسا، وكل من مس قراشها يغسل ثيابه، ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء) (٥)

ولي سفر التثنية؛ (لا تحرث على ثـور وحمـار معـا، ولا تلـبس ثوبـا مختلطـا صـوفا وكتانا معا) (١)

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٩/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) رفع الحرج في الشريعة (١٥٨ -١٥٩).

<sup>(°)</sup> المرجع السابق (١٥٨ -١٥٩).

<sup>(</sup>٢) أنظر: تفسير القاسمي (٧/ ٢٨٨٢).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (١٥٨ -١٥٩)

<sup>(</sup>٦) المرجع الشابق (١٩٠٠).

وكل ذلك ساقه الله في كتابه لبيان ما امتن به على هذه الأمة من التخفيف، والتيسير والتسهيل، ونعت نبيه على الله المؤيّرات ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ وَالْمَعْلَلُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ وَالْمُعراف: ١٥٧].

وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله شيئا من الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا، منها: قطع موضع النجاسة من الشوب أو منه ومن البدن، وإحراق الغنائم، وتحريم السبت، وقطع الأعضاء الخاطئة، وتعين القصاص في العمد والخطأ من غير شرع الدية، وأمروا بقتل أنفسهم علامة على التوبة، وطلب منهم أداء ربع المال في الزكاة، وعدم جواز الصلاة إلا في البيعة، وحرمة الجماع في أيام الصوم بعد العتمة والنوم، وحرمة الطعام بعد النوم، وعدم التطهير بالتيمم، وكتابة ذنب الليل بالصبح على الباب(١).

ومما سبق يتضح دلالة آيتي البقرة والأعراف على تقرير منهج الوسطية في التشريع والتكليف.

٢ - وردت آيات كثيرة تبين أن الله لا يكلف نفسا فوق طاقتها، ولا يكلف نفسا إلا وسعها وقدرتها، قال تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وقال تعالى: ﴿وَلاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كَتَابٌ يَنطقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٢].

وعلى الرغم من أن قوله تعالى: ﴿لاَ يُكُلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] ظاهر الدلالة على عدم التكليف إلا في حدود القدرة والميسرة، إلا أن الله -سبحانه وتعالى- قد أعقب هذه الجملة بدعاء على لسان عباده المؤمنين، يبين فيه ما امتن به عليهم من عدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان، وحط الأصار والأغلال وعدم التكليف بما لا يطاق، وقد انتظم ذلك في أمور:

الأول: قوله تعالى ﴿رَبُّنَا لاَ تُؤَاحَذُنَا إِن لَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

الثاني: قوله: ﴿رَبُّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا رِحَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وقوله تعالى: ﴿رَبُّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا به ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

<sup>(</sup>١) انظر: رفع الحرج في الشريعة (ص١٦٠).

قال البقاعي<sup>(۱)</sup> تعليقا على هذه الآية: (وقد عرف الله عبادة المؤمنين مواقع نعمه من دعاء رتبه على الأخف على سبيل التعلي، إعلاما بأنه لم يؤاخذهم بما اجترحوه نسيانا، ولا بما قارفوه خطأ، ولا حمل عليهم ثقلا، بل جعل شريعتهم خفيفة سمحة، ولا حملهم فوق طاقتهم، مع أنه له جميع ذلك، وأنا عفا عنهم في سترهم فلم يخجلهم بذكر سيئاتهم) (۲)

قال الدكتور صالح بن حميد معلقا على آيات عدم التكليف بما لا يطاق: ولا شك أن الأحكام الشرعية إذا كانت مطلوبة في حدود الوسع والاستطاعة دون بلوغ غاية الطاقة، ففي ذلك الدلالة الظاهرة على أن الحرج مرفوع، وأن الشريعة مبنية على التيسير، وعدم التعسير، فهي حنيفية سهلة سمحة (وسطية)، (فلله الحمد والمنة)

وقال الإمام الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه: ﴿لاَ يُكَلِّـفُ اللهُ نَفْسَـا إِلاَّ وُسْـعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. فيتعبدها إلا بما يسعها، فلا يضيق عليها، ولا يجهدها(١)

ففي كلام الطبري -رحمه الله- الدلالة على أن هناك تكليفا وأمرا بالتعبد، ولكنه في حدود الوسع والطاقة، لا تضييق فيه ولا إجهاد، وهذه حقيقة الوسطية.

وقال رشيد رضا في تفسير قوله تعالى: ﴿لاَ يُكلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ ولا يحاسبها إلا على ما كلفها، والتكليف: هو الإلزام بما فيه كلفة، والوسع: ما تسعه قدرة الإنسان من غير حرج ولا عسر، وقال بعضهم: هو ما يسهل عليه من الأمور المقدور عليها، وهو ما دون مدى طاقته، والمعنى: أن شأنه تعالى وسنته في شرع الدين ألا يكلف عباده ما لا يطيقون (٥)

وخلاصة القول: أن هذه الآيات تقرر منهج الوسطية في التكليف، فهناك أوامر ونواه، ولكنها في حدود الوسع، وعدم المشقة، وليس فيها تضييق وعسر وإحراج.

٣- ومما يؤكد ويقرر منهج الوسطية في التشريع والتكليف الآيات التي وردت برفع الحرج كقوله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللهُ ليَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجِ ﴾ [المائدة: ٦].

<sup>(</sup>١) هو برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي صاحب تفسير نظم الدرر في تناسب الآيمات والسمور، تـوفى

<sup>(</sup>٣) رفع الحرج في الشريعة (٧٣).

<sup>(</sup>۲) تفسير البقاعي (۱/ ۵۵۷). (۶) ادار تنز البقاعي (۱/ ۵۵۷).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير المنار (٣/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبرى (٣/ ١٥٤).

وقوله تعالى: ﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدَّينِ مِنْ حَرَّجِ ﴾ [الحج: ٧٨]. وقوله: ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضِ اللهُ لَهُ ﴾ [الإحزاب: ٣٨].

وَمَثُلُ ذَلَكِ الآياتِ الَّتِي جَاءَتِ تَنْفِي الحَرْجِ عَنْ فَتْهُ مَعَيْنَهُ، كَقُولِـهُ فِي سِيُورَةُ الفَتحِ: ﴿ لَيُسَ عَلَى الْمُويِضِ حَرَجٌ ﴾ [الفتح: ١٧].

وبعد أن بين سبحانه جوازُ أَلزُواْجَ مَنَ رَوْجَة الابن المتبني حيث زواج رسول الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ الْأَوْاجِ الْمُعَالَّةِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ الْمُواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذَا قَضُوْا مَنْهُنَّ وَطَرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

قال الدكتور صالح بن حميد: (إن رفع الحرج، والسماحة والسهولة راجع إلى الموسط والاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط، فالتنطع والتشديد حرج في جانب عسر التكاليف والإفراط والتفريط حرج فيما يؤدي إليه من تعطل المصالح وعدم تحقيق مقاصد الشرع، قال تعالى: ﴿وَكَذَلك جُعَلنًاكُم أُمّةً وَسَطّا ﴾ [ البقرة: ١٤٣]، فالتوسط هو منبع الكمالات والتخفيف والسماحة، ورفع الحرج على الحقيقة هو في سلوك طريق الوسط والعدل) (٢)

فالله -سبحانه وتعالى - لم يكلف عباده ما لا يطيقون، وما الزمهم بشيء يشق عليهم إلا جعل الله لهم فرجا ومخرجا، ولقد كانت الشدائد والعزائم في الأمم، فأعطى الله هذه الأمة من الله وفضلا.

يقول ابن العربي<sup>(٤)</sup>: (ولو ذهبت إلى تعديد نعم الله في رفع الحرج لطال المرام)<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) هي زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله ﷺ زوجها الله لنبيه مـن غـير ولـي ولا شــاهد، وكانـت أسـرع أمهـات المؤمنين لحوقا بالنبي ﷺ بعد وفاته، وكانت من سادات النساء دينا وورعا وجودًا ومعرفة. انظر: سير أعلام النبلاء (٢١١/٢).

 <sup>(</sup>٢) هو زيد بن حارثة بن شراحبيل بن عامر بن النعمان الأمير الشهيد المسمى في سورة الأحزاب أبو أسامة الكلبي،
 سيد الموالي، توفى في غزوة مؤتة عام (٨هـ)، انظر: سير أعلام النبلاء (١/ ٢٢٠).
 (٣) رفع الحرج في الشريعة (١٣).

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإنسبيلي المالكي، صاحب المصنفات، كأحكما القرآن، توفى بالقرب من فاس، ودفن بها عام (٥٤٣هـ). انظر: الأعلام: (٦/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن (٣/ ١٢٩٣).

وقال رشد رضا في تفسير آية المائدة: ﴿مَا يُرِينُ اللهُ لِيَجْعَــالَ عَلَـــَيْكُم مِّـــنُ حَــرَجٍ﴾ [المائدة: ٦]، أي ما يريد الله ليجعل عليكم فيما شرعه لكمم في هنده الآية ولا في غيرهـا أيضًا حرجا ما. أي أدنى ضيق وأقل مشقة، لأنه -تعالى- غني عنكم، رؤوف رحيم بكم، فهو لا يشرع إلا ما فيه الخير والنفع لكم (١٠)

قال ابن كثير في قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدَّينِ مِنْ حَرَّجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]، أي: ما كلفكم ما لا تطيقون، وَما الزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا، ولهذا قال على «بعثت بالخنفية السمحة وقال لمعاذ وأبي موسى (٢) حرضي الله عنهما حين بعثهما أميرين إلى اليمن: «بشرا ولا تنفرا، ويسيرا ولا تعسرا (٢)

والأحاديث في هذا كثيرة، ولهذا قال ابن عباس في قوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مَنْ حَرَجِ﴾ [الحج: ٧٨]، يعني من ضيق (٤)

وقد اتضح لنا مما سبق أن آيات رفع الحرج دليل واضح ويرهان قاطع على وسطية هذا الدين في تشريعه وتكاليفه.

٤- نواصل ذكر الأدلة من القرآن الكريم في باب التشريع والتكليف التي تقرر منهج الوسطية، وأنه سمة هذا الدين، وسر من أسرار عظمته، وهذه الآيات هي آيات التخفيف والتيسير، قال سبحانه وتعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُهُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال جل في علاه: ﴿وَتُنِسَرُكَ للنُسْرَى ﴾ [الأعلى: ٨]، وقال: ﴿فَإِنْ مَسعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الانشراح: ٥-٦]، وقوله: ﴿يُرِيدُ اللهُ أَن يَخَفّفَ عَنْكُمْ وَخُلقَ الإنسانُ ضَعِفًا ﴾ [النساء: ٢٨].

فهذه الآيات تبين أن الله أراد بهذه الأمة اليسر والتخفيف، ونفي إرادة العسـر

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير المنار (٦/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب بعبث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن (١٣٦/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٢٣٦).

والمشقة، وهذه الآيات وإن كان بعضها ورد في سياق قضية خاصة، كالآية الأولى وردت في شأن الرخصة في الصيام إلا أن المراد منها العموم، كما صرح بذلك غير واحد من المفسرين، وقد صرح كثير من المفسرين في الآيات السابقة أن المراد عموم التخفيف في الشريعة، وإرادة التيسير ورفع المشقة (۱).

قال ابن كثير –رحمه الله– في قولـه: ﴿ يُبِرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَــنْكُمْ وَخُلِــقَ الإِنْسَــانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨]، أي: في شرائعه، وأوامره، ونواهيه، وما يقدره لكم (٢)

قال مجاهد -رحمه الله-: أي في نكاح الأمة وفي كل شيء فيه يسر (٣)

ومن هنا نخلص إلى أن آيات التيسير والتخفيف جاءت لإرساء قواعـد هـذا الـدين وعالميته.

# المبحث الثالث وسطية القرآن في تعدد الزوجات

من نماذج الوسطية في باب التشريع تعدد الزوجات حيث وسط بين إفراط وتفريط، وكان الجوس وعبدة البقر والمشركون من العرب قبل الإسلام، يتزوجون كل منهم بمئات النساء، وأما أهل الكتاب فكانوا لا يسمحون للرجل بأكثر من زوجة، فجاء الإسلام وقيد الزواج بأربع نسوة واشترط في ذلك العدل(١)، والمقصود: العدل المستطاع.

التعدد في الصين:

كان الصينيون في أقدم عصورهم يسيرون على نظام تعدد الزوجات، وكان لهم نظام خاص في ذلك، يباح للزوج أن يشترى فتيات يستمتع بهن، ويكن زوجات، إلا أنهن يخضعن للزوجة الأصلية، فيكون ذلك أشبه بالرياسة، وتكون منزلتهن أقل من الزوجة الأولى، وكانت الزوجات يخضعن للرجال، ويشعرن بالسعادة في ظل البيت الذي يضمهن، وكن خلصات الأزواجهن، ولذلك كان الزوج يطلب من زوجاته ألا يتزوجن بعده، وكثيرا ما كن يجرق المنافقة المنافقة

التعدد في الهند:

كان العدد مباحا في الهند القديمة، وكانت المرأة في منزلة أقبل من منزلة الرجل، فكانت مطيعة، مخلصة له وكان للرجل أن يتزوج من زوجات كثيرات، ويختار النزوج واحدة من زوجاته لتشرف على الباقيات، وتضع كل واحدة في مكانها.

وكان الزوج كثيرا ما يعاهد زوجاته على أن يحرقن<sup>(٣)</sup> أنفسهن بعد مماته، ويـذكر صاحب قصة الحضارة أن أحد ملوك الهند اختار ثلاثة آلاف من زوجاته البالغ عـددهن اثنى عشر ألفا، ليكن مقربات له على شرط أن يحرقن أنفسهن مختارات عنـد موته، وإن ذلك ليعد شرفا عظيما لهن<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر الوسطية في الإسلام، للدكتور محمد عبد اللطيف، (١٠٨).

<sup>(</sup>٢) تعدد الزوجات، لإبراهيم الجمل (١٥)

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢٩)

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (١٥)

وعادة حرق الزوجة أو الزوجات كانت قديمة، والهند من أوائل البلاد التي قدست هذه العادة.

#### التعدد في فارس القديمة:

كان التعدد مباحا، فللرجِل أن يتزوج بمن شاء منهن، وقد أقرت ذلك تعاليم زرادشت (١)، ولقد أباح قدماء الفرس أن يجمع الرجل بين الأحـتين؛ بـل ويتـزوج الأب ابنته، والابن أمه، والأخ أخته، فالديانة عندهم تبيُّح ذلك(٢)

## التعدد في الجاهلية عند العرب:

مارس العرب في الجاهلية تعدد الزوجاية، وكان يجوز للرجل أن يتخذ من الزوجات من شاء تبعا لقدرته وقوته ومكانته في قومه، فكلما كان غنيا كان في حاجة إلى الكثرة من النساء، يقمن بخدمته، وخدمة الواردين عليه للقرى والضيافة، تلك العادة التي كانت متأصلة في النفوس (٦)

وكان العدد غير مقيد، فربما كأن في عصمة الرجل عشر نساء أو مائة أو يزيد، فعبد المطلب جد النبي ﷺ كان عنده ست زوجات، وله منهن عَشرة رجَّال، وست نساء 🐎، وغىرە كثىر.

## الثعدد عند اليهوذه

سارت الأسر العبرية على نظام تعدد الزوجات، فقد كان الرجل يتزوج بأكثر من واحدة، وكان عام بين البطارقة وملوك إسرائيل، وقد أقرت الشريعة الموسوية هـ أه العادة، وأباحته دون تحديد في العدد، ولكن هذه الشريعة حرفت، فما نـدري الحقيقـة في ذلك، كما أنْ التلمود قيد هذا العدد ونص كتاب (بياموتْ) على أن للرجل أنْ يتزوج من النساء بقدر ما يستطيع أن يعولهن، وفي مكانَ آخر قصر العدد على أربع<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) من الديانات الفارسية الإباحية القديمة الضاربة في التاريخ.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، (١٧). (٣) المرجع السابق، (٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر سيرة ابن هشام (١/ ١٩١).

<sup>(°)</sup> انظر: تعدد الزوجات (٢٤).

إلا أن علماء وأحبار بني إسرائيل حرموا التعدد وذكروا أسبابا لذلك منها:

١- ضيق المعيشة التي أصبح فيها أصر القيام بلوازم المرأة الواحدة لا يخلو من صعوبة.

٧- تعادل نسبة المواليد من الذكور والإناث تقريبًا.

٣- عادة المهر للزوجة، فالرجل اليهودي لا يستطيع أن يدفع أكثر من مهـر زوجـة
 واحدة.

٤ أخذ اليهود ينظرون إلى التعدد نظرة استهجان (١١)، وبذلك حدد اليهود الـزواج
 بواحدة، والانفراد بالخدان والعشيقات والعاهرات.

#### التعدد عند النصاري:

ليس في الإنجيل قول صريح بتحريم تعدد الزوجات، ووجوب الاقتصار على زوجة واحدة، وأخذ نظام الزوجة الواحدة من الدول الأوروبية الوثنية، التي انتشرت فيها المسيحية، والتي تبيح مصاحبة الخليلات، عند شعوب اليونان والرومان، لقد كان تقاليد تلك الدول تحرم تعدد الزوجات، وقد سار أهلها بعد اعتناقهم المسيحية على ما وجدوا عليه العمل في وثنيتهم الأولى(٢)

#### أ- من هدي القرآن بنبي هي ، هوم نعدد التزوجات:

قضية تعدد الزوجات دلالة واضحة على وسطية القرآن وهدايته للتي هي أقوم، ومعلم من معالم الشريعة الغراء في رفع الحرج عن الأمة، وعلامة على اليسر والسماحة في هذا الدين، لقد أتى القرآن الكريم في هذه المسألة بالكمال، وفي كل المسائل ليبرهن بالأدلة المحسوسة على وسطية القرآن في التشريع، وعلى إعجازه في إصدار الأحكام والتكاليف، وحتى لا يشك عاقل في أن القرآن الكريم تنزيل من حميد حكيم.

وإليك ما قاله العلامة محمد الأمين الشنقيطي في هذه المسألة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدي للَّتي هي أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩] حيث قال: (ومن هدى القرآن للتي هي أقوم،

<sup>(</sup>١) انظر: تعدد الزوجات (٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق (٢٥).

إباحة تعدد الزوجات إلى أربع، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن لزمه الاكتفاء بواحدة، أو ما ملكت يمينه، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلاَّ تَعْدلُوا فَوَاحدَةً أَوْ مَا مَلكَتْ أَيْمَالُكُمْ ﴾ طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلاَّ تَعْدلُوا فَوَاحدَةً أَوْ مَا مَلكَتْ أَيْمَالُكُمْ ﴾ [النساء: ٣]، ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها، هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء.

منها: أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض، وتنفس، إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة، فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلا في غير ذنب.

ومنهإ؛ أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددًا من النساء في أقطار الدنيا، وأكثر تعرضا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة، فلو قصر الرجل على واحدة لبقي عبد ضخم من النساء محروما من الزواج، فيضطرون إلى ركوب الفاحشة، فالعدل عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق، والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة والمحافظة على الشرف والمروءة، والأخلاق، فسبحان الحكيم الخبير، كتاب أحكمت آياته، ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

ومنها: أن الإناث كلهن مستعدات للزواج، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم، فالمستعدون للزوج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء، لأن المرأة لا عائق لها، والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح، فلو قصر الواحد على الواحدة، لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضًا بعدم وجود أزواج؛ فيكون ذلك سببا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة، والانحطاط الأخلاقي، وضياع القيم الإنسانية، كما هو واضح، فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن، وجب عليه الاقتصار على واحدة، أو ما ملكت يمينه؛ لأن الله يقول: ﴿إِنَّ الله يَأْمُنُ بِالْعَدُلُ وَالإحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠]، والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز لقوله تعالى: ﴿فَلاَ تَمِيلُوا كُلُّ الْمَيْسِلِ

أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض، فهنو غير مستطاع دفعه للبشنر، لأنه انفعال وتأثر نفسي لا فعل، وهو المراد بقوله: ﴿وَلَمَن تَسُستَطيعُوا أَن تَعْسَدُلُوا بَسِيْنَ

النّسَاءِ [النساء: ١٢٩]، وأما ما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام، من أن تعدد الزوجات يلزم الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة؛ لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سخطت الأخرى، فهو بين سخطتين دائما، وأن هذا ليس من الحكمة، فهو كلام ساقط، يظهر سقوطه لكل عاقل؛ لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه البتة، فيقع بين الرجل وأمه، وبينه وبين أبيه، وبينه وبين أولاده، وبينه وبين زوجته الواحدة، فهو أمر عادي ليس له كبير شأن وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام، لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى.

فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة، أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة، لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة.

فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من النزواج، ولمصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة، ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا، فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر، وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل، وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع (۱)

هذا دفاع عظيم في قضية تعدد الزوجات وتعمدت الإطالة في هذا المبحث لما ظهرت من آراء وأفكار مستوردة من الغرب للهجوم على الشريعة الغراء، وقد أعجبني كلام نفيس للأديب المفكر سيد قطب -رحمه الله- في ظلال القرآن عندما قال: (إن الإسلام نظام للإنسان، نظام واقعي إيجابي يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه، ويتوافق مع واقعه وضروراته، ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع وشتى الأزمان وشتى الأحوال.

إنه نظام واقعي إيجابي، يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه، ومن موقعـه الـذي

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٢/ ١٥٥-٤١٧).

هو عليه، ليرتفع به في المرتقى الصاعد، إلى القمة السامقة في غير إنكار لفطرته أو تنكر، وفي غير إغفال لواقعه أو إهمال، وفي غير عنف في دفعه أو اعتساف.

إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء؛ ولا على التطرف المائع، ولا على المثالية الفارغة، ولا على الأمنيات الحالمة، التي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياته، ثم تتبخر في الهواء، وهو نظام يرعى خلق الإنسان، ونظافة المجتمع، فلا يسمح بإنشاء واقع مادي من شأنه انحلال الخلق، وتلويث المجتمع، تحت مطارق الضرورة التي تصدم بذلك الواقع، بل يتوخى دائما أن ينشئ واقعا يساعد على صيانة الخلق، ونظافة المجتمع، مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع، فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية في النظام الإسلامي، ونحن ننظر إلى مسألة تعدد الزوجات، فماذا ترى؟

نرى: أولا: أن هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة تاريخية وحاضرة تبدو فيها زيادة النساء الصالحات للزواج، على عدد الرجال الصالحين للزواج... والحد الأعلى لها الاختلال الذي يعتري بعض المجتمعات لم يعرف تاريخيا أنه تجاوز نسبة أربع إلى واحد، وهو يدور دائما في حدودها، فكيف يعالج هذا الواقع، الذي يقع ويتكرر وقوعه، بنسب مختلفة، هذا الواقع الذي لا يجدي فيه الإنكار؟ نعالجه بهز الكتفين، أو نتركه يعالج نفسه بنفسه حسب الظروف والمصادفات؟ إن هز الكتفين لا يحل مشكلة، كما أن ترك المجتمع يعالج هذا الواقع حسبما اتفق لا يقول به إنسان جاد، يحترم نفسه، ويحترم الجنس البشرى.

لابد إذن من نظام ولابد إذن من إجراء، وعندئذ نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثـة احتمالات:

- أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج... ثم تبقي واحدة أو أكثر -حسب درجة الاختلال الواقعة- بدون زواج، تقضي حياتها أو حياتهن- لا تعرف الرجال.
- ان يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجا شرعيا نظيفا، ثم يخادن أو يسافح واحدة أو أكثر، من هؤلاء اللواتي ليس لهن مقابل في المجتمع من الرجال فيعرفن الرجل خدينا أو خليلا في الحرام والظلام.

٣- أن يتزوج الرجال الصالحون -كلهم أو بعضهم - أكثر من واحدة.. وأن تعرف المرأة الأخرى الرجل، زوجة شريفة، في وضح النور لا خدينة ولا خليلة في الحرام والظلام.

الاحتمال الأول ضد الفطرة، وضد الطاقة، بالقياس إلى المرأة التي لا تعرف في حياتها الرجال، ولا يدفع هذه الحقيقة ما يتشدق به المتشدقون، من استغناء المرأة عن الرجل بالعمل والكسب، فالمسألة أعمق بكثير مما يظنه هؤلاء السطحيون المتحذلقون، المتطرفون الجهال عن فطرة الإنسان، وألف عمل، وألف كسب لا تغني المرأة عن حاجتها الفطرية إلى الحياة الطبيعية، سواء في ذلك مطالب الجسد والغريزة، ومطالب الروح والعقل، من السكن والإنس بالعشير، والرجل يجد العمل ويجد الكسب، ولكن هذا لا يكفيه؛ فيروح يسعى للحصول على العشيرة، والمرأة كالرجل -في هذا- فهما من نفس واحدة.

والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام النظيف، وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف؛ وضد كرامة المرأة الإنسانية، والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع، هم أنفسهم يتعالون على الله، ويتطاولون على شريعته، لأنهم لا يجدون من يردعهم عن هذا التطاول، بل يجدون من الكائدين لهذا الدين كل تشجيع وتقدير.

والاحتمال الثالث هو الذي يختاره الإسلام رخصة مقيدة -لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز الكتفين، ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء -يختاره متمشيا مع واقعيته الإيجابية، في مواجهة الإنسان كما هو بفطرته وظروفه وحياته - ومع رعايته للخلق النظيف والمجتمع المتطهر، ومع منهجه في التقاط الإنسان من السفح، والرقي به في الدرج الصاعد إلى القمة السامقة، ولكن في يسر ولين وواقعية)(1)

وعدد -رحمه الله- أسباب التعدد بأسلوبه المتميز وأدب الرفيع وحججه الدامغة وأقام الحجة على المغرضين المتلوثين بالأمراض الفكرية الغربية.

دراسة مهمة عن التعدد في إفريقيا:

في هذا العصر صدرت دراسات واسعة جدًا بأقلام كثير من الباحثين الأوروبيين

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (٥٨٠-٥٨١).

رجالا ونساء عن ظاهرة التعدد وخاصة لدى الشعوب الإفريقية، تستبين منها ضرورة هذا المبدأ للاجتماع الإنساني في كثير من الشعوب، وتتجلى بها حكمة الله في تشريعه الحكيم، ويندحر فيها دين الكنيسة الذي يبرأ منه الوحي الإلهي الكريم، ونقتبس هنا قليلا -من كثير- من هذه الدراسات التي أؤردها كتاب (تعدد الزوجات لدى الشعوب الإفريقية) يقول مؤلفه:

(تعدد الزوجات يعد في الواقع أحد الملامح البارزة لنظام الزواج والأسرة لدى الشعوب الإفريقية، فعلى اختلاف هذه الشعوب من حيث الجنس، والمرحلة الحضارية، فإنها تتفق في إباحة تعدد الزوجات، وقد وصف بعض الملاحظين الأوروبيين تعدد الزوجات لدى الشعوب التي كانت محل دراستهم وصفا يبدو منه تعدد الزوجات وكأنه النظام العادي للزواج، ويعد المؤلف أسبابا ثمانية للتعدد منها:

أولا: الرغبة في الحصول على الذرية.

ثانيا: الرغبة في تكثير الذرية كضرورة للحياة، ولتأمين حياة الرجل وشيخوخته، وللحصول على القوة والنفوذ، وللمحافظة على تثمير ثروته.

ثالثاً: توطيد علاقته بأكبر عدد من العائلات التي يصاهرها، ليحصل أيضًا على الاستقرار والأمن.

رابعًا: أهميته الكبيرة للمرأة داخل البيت وخارجه.

ويختمها بقوله: (ولعل القارئ قد أدهشه أننا لم نذكر من بينها سببا لعلمه أول ما يتبادر إلى الذهن... ألا وهو رغبة الرجل في التنقل والتغيير، وكان هذا السبب يظن قديما أنه السبب الرئيسي لتعدد الزوجات، فقديما كان الأوروبيون ولا يزال بعضهم يعتقدون أن تعدد الزوجات لدى الإفريقيين يرجع إلى ما يتميز بمه الرجل الإفريقي من شهوة عارمة إلا أن هذه الفكرة في الواقع لا تستند إلى أساس سليم، فقد اتضح من الدراسات المختلفة أن الرجال يقبلون على تعدد الزوجات في معظم الحالات لأسباب لا صلة لها بقوة الشهوة).

ثم يورد أسبابا دقيقة لوجود الزيادة الدائمة في عدد النساء على عدد الرجال، شم يتول: (وكانت بعض الشعوب تتخلص من النساء بوأدهن وقد عرف ذلك في الرومان،

واليونان، وعرب الجاهلية، ولكن التعدد الذي لجأت إليه الشعوب الإفريقية أدى إلى امتصاص أي عدد زائد من النساء)(١)

إلى هنا يتضح أن تعدد الزوجات ضرورة حياة لهذه الشعوب، فماذا كانت نتيجة حكم الله رائد الذي يقوم على العلم والحكمة؟ وماذا كانت نتائج شريعة الكنيسة المبتدعة؟ وقوانين الغرب المحرمة للتعدد؟

ويقول صاحب كتاب تعدد الزوجات لدى الشعوب الإفريقية عن التعدد إنه:

(نظام تذهب جذوره بعيدًا في أعماق الحياة الإفريقية، وليس من السهل على الإفريقين التخلي عنه طالما بقيت الأسباب والظروف التي دعتهم وتدعوهم إلى ممارسته، ومن هنا كان ترحيبهم بالإسلام وانتشاره بينهم انتشارا سريعا، على الرغم من عدم وجود حركة تبشيرية منظمة وراءه)(٢)

وهذا الكلام لا يستقيم في أسباب انتشار الإسلام وحده؛ لأن من أسباب انتشار الإسلام لكونه دين الفطرة وعقيدته سهلة وأحكامه تنسجم مع أحوال البشر، كما كانت حركة الفتح الإسلامي منظمة ومرتبة. ثم يتحدث المؤلف عن أمر بالغ الخطورة ينبغي أن يعيه كل مسلم، ليعلم -عن تجربة - عظمة هذه الشريعة التي شرفنا الله بها، مهما بدا لصغار النفوس والعقول من رأي في بعض مبادئها. فقد تناول الاحتلال وجيوشه، المجهزة بإغراءات مادية كثيرة لجذب الشعوب الإفريقية إلى كنائسها، ولكنها تصطدم اصطداما مروعا بضرورة الحياة في المجتمع الإفريقي، حين تطلب من أهله أن يتخلوا عن التعدد بحكم الدين (٢)

لذلك فإن موقف الإفريقي الذي يرغب في اعتناق المسيحية ليس سهلا، فالديانة الجديدة تلزمه بالتخلي عن كل زوجاته إلا واحدة، وتحرمه من ثانية في المستقبل إذا لم يكن له سوى واحدة، بينما ظروف حياته تدعوه إلى عدم التخلي عن هذه الرخصة، وكثيرا ما ضحى الإفريقيون بالديانة الجديدة، في سبيل الاحتفاظ بحقهم في ممارسة تعدد الزوجات.

يقول A.hsion عن الباستوتو:

(نقد هاجم، الكنائس بأجعها تعدد الزوجات، واعتبرته خارجا على القانون لكن

<sup>(</sup>١) انظر تعدد الزوجات لذي الشعوب الإفريقية. د.محمد سلام زناتي (٧-٢٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٦٩)

<sup>(</sup>٣) انظر المنهاج القرآني في التشريع، لعبد الستار فتح الله (٥٨٤).

من الملاحظ أن كثيرا من الرؤساء وغيرهم مستعدون أن يطردوا في سبيله من الكنيسة (1)، وتعارض النساء أيضًا بشدة دعوة الكنيسة لمنع التعدد كما جاء في أقوال المبشرين أنفسهم، وقد يثير هذا دهشتنا ولكن: (إذا تعمقنا في المسألة قليلا وجدنا أن موقف النساء ينطوي على إدراك سليم لحقيقة الأمر بالنسبة لهن، فذكاؤهن العملي وخبرتهن اليومية جعلتهن يدركن أن النتيجة الطبيعية للأخذ بنظام الزوجة الواحدة، هي أن يبقي عدد من النساء لا يجدن طريقه إلى الزواج، وتكوين أسرة، والزواج والأسرة هما هدف الإفريقية وغاية حياتها، فوحدة الزوجة معاها حرمان عدد غير قليل من النساء من مزايا الأمومة والحياة العائلية، ولا أشق على نفس المرأة من أن يحكم عليها بهذا المصير، فالمرأة الإفريقية تدرك إدراكا فطريا أنها ستكون الضحية الأولى بهذه الدعوة الجديدة)(1)

#### شر البدائل عن التعدد؛

ولذلك يكاد يجمع الباحثون على أن النتيجة التي ترتبت على حمل الإفريقيين على التخلي عن تعدد الزوجات، هي اتجاه متزايد نحو الانحلال وفساد الأخلاق، فيحدثنا إسكابيرا Schapera عن أثر محاربة البعثات التبشيرية المسيحية لتعدد الزوجات لدى (الكجاتلا) (إحدى قبائل جنوب إفريقية)، (إن عددًا من الأعضاء في الكنيسة يتخذون عشيقات في الخفاء على غير علم من المبشرين.. لاستخدامهن في زيادة أفراد القيلة...)(7)

ويقول Wetsermann: (إن معارضة الكنائس الأوروبية لتعدد الزوجات كانت من بين الأسباب التي دفعت الإفريقيين من جهات متفرقة من القارة إلى الانفصال عن الكنائس الأوروبية، وتكوين كنائس مستقلة تسمح تعاليمها بممارسة تعدد الزوجات)(1)

ونخلص من هذا الاقتباس بأن هذه الدراسات الحديثة تثبت لنا وسطية القرآن في باب التشريع في مسألة تعدد الزوجات وبيان ضرورته لمجتمعات بأسرها رجالا ونساء لم تعرف أسرارها إلا في هذا القرن. إن الله العليم الخبير شرع لعباده دينا قيما يلائم الفطرة، وينظم الحاجات، والمصالح تنظيما كريما شريفا.

(٢) المرجع السابق (٧٤-٧٦).

<sup>(</sup>١) تعدد الزوجات لدى الشعوب الإفريقية (٧٠).

ر ) معدد مورو بات عدى مسموب مومريمير . (٣) المرجع السابق (٧٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٨٢).

#### ب- التعدد وشروطه في القرآن:

إن إباحة القرآن للتعدد لم تكن ضرورة مقيدة بالعدل المستحيل كما قيل، وإنما هو إباحة عامة تعرض لها الأحكام الشرعية الأخرى، تبعا لظروف صاحبها، وقد شفعه الشارع -مثل كل الأحكام- بوصاياه الخلقية، وضماناته القانونية، التي تجعل منه عند التطبيق مصلحة اجتماعية، ورحمة الناس، وتخفف إلى أقصى الحدود من أضراره الجانبية.

## وقد قيده الله تعالى بضوابط وحدود منها:

١ جعل حده الأقصى أربع نسوة كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلاَّ تَعْدلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلكَ أَدْنى أَلاَ تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣]، وكان في الجاهليات بلا حدود.

٢- أوجب العدل والمساواة بين الزوجات، في جميع الحقوق التي في إمكان الزوج كالبيت، والجماع، والنفقة، والمسكن، وغير ذلك، ولم يستثن من ذلك إلا (الميل القلبي) الذي لا يملكه أحد، بشرط ألا يكون له تأثير في المعاملة الظاهرة، ولذلك حث الله تعالى من يخشى التقصير على اجتناب التعدد، فقال تعالى في ختام الآية السابقة ﴿فَإِنْ خَفْتُمْ أَلا تَعُدلُوا فَوَاحدة أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائُكُمْ ذَلكَ أَذَنى أَلا تَعُولُوا ﴾ [النساء:٣]، فجعل الله تعالى العدل أمرًا لازما يتحرى بقدر الوسع والطاقة، كما قال تعالى: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعُدلُوا بَيْنَ النَّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلُّ الْمَيْل فَتَذرُوهَا كَالْمُعَلَّقَة ﴾ [النساء: ١٢٩].

ذلك لأن العدل الكامل المطلق غير مستطاع، خاصة ميل القلب، فأمر الله تعالى بالعدل الممكن، الذي لا يترخص فيه صاحبه، ولا يتنطع (١)

وبهذا يستبين خطأ الذين قالوا: إن العدل شرط لصحة التعدد، وقد نفى الله القدرة عليه، وبالتالي فهو نفي لإباحة التعدد، وهذا خطأ في التأويل، واعتساف في التفسير، وفي ظني أن القائلين بهذا أرادوا الدفاع عن الإسلام في وجه مهاجميه خاصة في أواخر القرن الماضي وما تلاه، حين اشتدت موجة الهجوم والتشكيك على الإسلام.

واليوم يعود المنكرون الطاعنون إلى التسليم بصحة هذا المبدأ، وينادي كـثير مـنهم

<sup>(</sup>١) انظر: المنهاج القرآني في التشريع (٥٨٨).

بإباحته في مجتمعاتهم، وقد ساق الشيخ محمد رشيد رضا مجموعة من مقالات عديدة من الصحف الأوروبية دعا فيها كاتبوها إلى إباحة التعدد، ويقارنون يبنه وبين مفاسد المجتمع الأوروبي تجد ذلك في تفسير المنار<sup>(۱)</sup>، ووجدت في تفسير الشيخ محمد رشيد رضا رأي الشيخ محمد عبده الله – في تعدد الزوجات حيث اشتد على مبدأ تعدد الزوجات وكذلك مدرسته من بعده، ويتلخص رأي محمد عبده في: (أنه ضرورة بغيضة اشترط الله لها ما يصعب تحقيقه وأنها أجيزت لضرورات تاريخية لم يعد لها مبرر أو وجود الآن)<sup>(۳)</sup>، ولم يحالفه الصواب وإنما تأثر بالهجمة الغربية الشرسة على أحكام الإسلام.

وبقي أن نشير إلى أن كل المجتمعات التي تحرم التعدد، وتنعي على إباحته بحجة أنه امتهان لكرامة المرأة، وإيذاء لمشاعرها، ومجلبة لمفاسد اجتماعية من ناحية اختلاف الأسرة، ونحو ذلك، هذه المجتمعات تبيح للمرأة أحط أنواع العلاقات سفاحا، وعهرا، وخدانا، وتعترف بأبناء الحرام تيسيرا لهذه العلاقات، والواضح أن أول ضحية لهذه الأوضاع هي المرأة، التي جعلت فريسة سهلة لعلاقات آثمة مع رجال لا يتحملون مسؤولية الأسرة، ورعاية الأبناء الذين يخرجون من هذه العلاقات، ليكونوا بلاء على المجتمع كله (1)

إن إباحة تعدد الزوجات بالشروط والحدود المذكورة يدل على وسطية القرآن في باب التشريع، وقد اختلف الفقهاء في حكم التعدد، فذهب الجمهور إلى أن الأمر في قوله تعالى: ﴿فَانَكِحُوا﴾ للإباحة مثل الأمر في قوله تعالى: ﴿وكُلُوا مِن طَيِّبَات مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [طه: ٨١]، وقال أهل الظاهر: النكاح واجب وتمسكوا بظاهر هذه الآية: ﴿فَانَكُحُوا مَا طَابَ لَكُم﴾

ولست في صف المدافعين عن الإسلام، فأحكام القرآن واضحة بينة تقنع العقل،

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير المنار، (٤/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) هو محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني، ولمد في مصر سنة ١٢٦٦هـ، وتعلم في طنطا شم الأزهر، وتصوف وتفلسف وكتب في الصحف وتعلم اللغة الفرنسية بعد الأربعين، وشارك في محاربة الاستعمار الإنجليزي، وتولى القضاء، ثم أصبح مفتي الديار المصرية، واستمر على ذلك إلى أن توفى سنة ١٣٢٣هـ.

انظر: الأعلام (٦/ ٢٥٢). (٣) انظر: المنهاج القرآني في التشريع (٥٨٨).

<sup>(</sup>²) المرجع نفسه (٩٨٥).

<sup>(</sup>٥) روائع البيان في تفسير آيات الأحكام، للصابوني (١/ ٣٩٧).

وتؤثر في القلب، وتطهر النفس، وترشد إلى الطريق المستقيم، بل إني في صف المهاجمين على النظم الجاهلية، التي ترى الحسن قبيحا، والقبيح حسنا، والحلال حراما، والحرام حلالا، فتقبل أن يكون للرجل عشيقات وخدينات، ويعاشرهن بطريق الفاحشة والرذيلة، وتستنكر عليه أن يعدد الزوجات، فيكون له اثنتان أو ثلاث، بطريق العفة والطهر، بل رأينا ما هو أقبح من هذا عند الغربيين، المعترضين على شريعة الإسلام، وتلامذتهم المفتونين بمبادئ الغرب، من بعض أبناء المسلمين، حيث جعلوا للمرأة الحرية أن تعاشر من تشاء، دون مؤاخذة أو معارضة، ونتج عن ذلك تعدد الأزواج، فالمرأة عندهم لا تقتصر على زوجها؛ بل تمارس حقها في الاتصال بمن تشاء كما يصنع الرجل مع الصديقات والعشيقات.

فلينظر العاقل إلى أية درجة من الانتكاس وصلت هذه الحضارة الغربية العفنة، شم هم بعد ذلك يعترضون على نظام الإسلام، ويعتبرون ما هم عليه من القذارة حضارة؟ ﴿فَمَا لَهَوُلاء الْقَوْم لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثًا﴾ [النساء: ٧٨](١)

فإن مسألة تعدد الزوجات وتقييده بشروط وحدود تدل على وسطية القرآن الكريم في باب التشريع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: روائع البيان (١/٤٠٢).

# المبدث الرابع وسطية القرآن في الطـــلاق

ومن أمثلة الوسطية في التشريع في القرآن الكريم، قضية الطلاق حيث وقع الناس فيها بين الإفراط والتفريط، فكان أهل الجاهلية من العرب يطلقون كيف شاؤوا بدون حدود أو ضوابط أو معالجة لما يترتب عليه الطلاق من أمور متعددة، وأما أهل الكتاب فكانوا لا يسمحون للرجل أن يطلق أبدًا.

أما الإسلام فوضح لأتباعه أن الطلاق مسموح به للضرورة وجعله أبغض الحلال إلى الله، وجعله آخر الدواء وليس تشهيا، وهذا عين التوسط وحكمته البالغة<sup>(١)</sup>

ومنهج الوسطية في التشريع معالمه واضحة في موضوع الطلاق وأحكامه، فلم يحـرم الطلاق، ولم يجعله متاحا دون قيد أو شرط أو وصف.

بل إنه فرق بين الحالات التي تبين فيها المرأة من طلقة واحدة أو ثـلاث طلقـات، وهكذا إن وسطية القرآن في التشريع في موضوع الطلاق راعـت أحـوال وأوضاع المرأة والرجل والأسرة والمجتمع.

آيات الطلاق في القرآن:

قال تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحِقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا اللهَ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُوْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا اصْلاَحًا وَلَهُنَّ مَثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِاللهِ وَالْمَرْخِل عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ الطَّلاَقُ مَرَّتَانَ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفَ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانَ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْنًا إِلاَّ أَن يَخَافَ أَلاَ يُقِيما خَدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيما افْتَدَت بِهِ تلك حَدُودُ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيما افْتَدَت بِهِ تلك حُدُودُ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيما افْتَدَت بِهِ تلك حُدُودُ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيما افْتَدَت بِهِ تلك حَدُودُ اللهِ فَلاَ جَنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا عَدُودَ اللهِ فَلاَ جَنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا خَدُودَ اللهِ فَلاَ جَنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيما فَيمَا حُدُودَ اللهِ عَدْدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَالْمَامُونَ ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهُا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مَن بَعْدُودَ اللهِ فَلاَ حَلَى اللهُ فَلاَ جَنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِنَ ظَلَقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن عَدُودَ اللهِ فَلاَ حَدُودَ اللهِ فَلاَ حَدُودَ اللهُ يَبَيّنُهَا لَقُومٍ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النَسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَامْسَكُوهُنَّ بِمَعْرُوفَ وَلا مُودَى اللهُ يُبَيِّنُهَا لَقُومٍ وَلا أَنْ اللهُ عَنْدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاً وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَمُ وَلاً وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ فَقَدُ ظَلَمَ فَلاً وَلَا

<sup>(</sup>١) الوسطية في الإسلام (١٠٨).

تَتَّخِذُوا آيَاتِ الله هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَلزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكتَابِ وَالْحَكْمَة يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨-٢٣١].

أولا: المعنى الإجمالي لآيات الطلاق:

يقول الله تعالى ما معناه: الأزواج المطلقات اللواتي طلقهن أزواجهن لسبب من الأسباب على هؤلاء انتظار مدة من الزمن هي مدة (ثلاثة أطهر) أو (ثلاثة حيض) لمعرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب.

وأزواجهن أحق بهن في الرجعة من الأجانب إذا لم تنقض عدتهن، وكمان الغرض من هذه الرجعة (الإصلاح) لا (الإضرار) ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن، مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أمر الله على الرجال عليهن درجة القوامة، والإنفاق والإمرة والطاعة.

ثم بين تعالى أن الطلاق الذي تجوز به الرجعة مرتان، فإن طلقها الثالثة فلا تحل لمه حتى تتزوج بعده بزوج آخر، أما إذا لم يكن الطلاق ثلاثا فلمه أن يراجعها إلى عصمة نكاحه، فإما أن يمسكها بالمعروف فيحسن معاشرتها وصحبتها، وإما أن يطلق سراحها لتتزوج بمن تشاء لعلها تسعد بالزواج الثاني ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُعْنِ اللهُ كُلاً مِن سَعَتِه ﴾ [النساء: ١٣٠].

ولا يحل الله لكم أيها الرجال أن تأخذوا مما دفعتم إليهن من المهور شيئا؛ لأنكم قد استمتعتم بهن إلا إذا خفتم سوء العشرة بين الزوجين، وأرادت الزوجة أن تختلع بالنزول عن مهرها أو بدفع شيء من المال لزوجها حتى يطلقها فليس هناك جناح من أخذ الفداء، ثم بين تعالى أنه إذا طلقها الثالثة بعد أن راجعها مرتين، فلا تحل له إلا بالزواج بزوج آخر، بعد أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، فإن طلقها الزوج الثاني فلا بأس أن تعود إلى زوجها الأول إن كان ثمة دلائل على الوفاق والتلاقي، ثم أمر الأولياء بألا ينعوا المرأة من العودة إلى زوجها إذا رغبت في العودة، لا سيما إذا صلحت الأحوال وظهرت أمارات الندم على الزوجين في استئناف الحياة الفاضلة والعيشة الكريمة (١)

وإذا نظرت في سبب نزول هذه الآيات وجدت أن الهدف الأساسي هو رفع الظلم وإزالة الحرج وتيسير الأمور والهداية إلى الصراط المستقيم، فقد ذكر في سبب نــزول هــذه

<sup>(</sup>١) انظر: روائع البيان- تفسير آيات الأحكام (١/ ٣٠٠).

الآيات أن أهل الجاهلية لم يكن عبدهم للطلاق عدد، وكان يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق، فإذا كادت تحل راجعها، فعمد رجل لامرأته على عهد النبي على فقال لها: لا آويك ولا أدعك تحلين، قالت كيف؟ قال: أطلقك فإذا دنا مُضى عدتك راجعتك، فشكت ذلك للنبي على فأنزل الله تعالى: ﴿الطّلاقُ مَرّتانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ﴾ (١)

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس –رضي الله عنهما– أنه قال: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها، يفعل بها ذلك يضارها ويعضلها فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاء....﴾(٢)

وأخرج البخاري عن معقل بن يسار (٢) أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد النبي على على على على على على على على النبي على فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع (١) أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدًا. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ اللهِ [البقرة: ٢٣٢]، فلما سمعها معقل: قال: سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك، (٥)

#### ثانيا: الحكمة من الطلاق:

فإذا تأمل العاقل حكمة الله في الطلاق وجده عدة حكم منها: عدم تعطيل النسل المرغوب فيه، فقد تكون المرأة عقيمة لا تلد، والرجل فقيرا لا قدرة له على الجمع بين زوجتين، وهو في الوقت نفسه يرغب في الولد ليعينه في شيخوخته، ويحفظ له اسمه بعد موته، ومن الحكم أيضًا: رفع الحرج عن الزوجين، لأن أحدهما قد يتصف بسوء خلقه، أو فساد في تربيته أو ضعف في دينه، أو يكون بينهما تخالف في الطباع وتضاد في المقاصد فتتنافر القلوب، أو ينعدم التآلف، والأسرة إذا لم تقم على

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، كتاب الطلاق، باب (١٦: ٢/ ٤٩٧ رقم ١١٩٢).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان للطبري (٢/ ٤٨٠).

 <sup>(</sup>٣) هو معقل بن يسار المزني البصري على من أهل بيعة الرضوان، مات بالبصرة في آخر خلافة معاوية.
 انظر سير أعلام النبلاء (٢/ ٥٧٦).

<sup>(</sup>٤) لكع: أي لثيم.

<sup>(</sup>٥) روآه البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿وَإِذَا طُلْقُتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٥/ ١٨٩ رقم ٤٥٢٩).

الحبة أو تدعم بالموافقة تداعت أركانها وانهار بناؤها<sup>(١)</sup>

ولهذا نرى كثيرا من الدول الأوروبية والأمريكية اضطرت أخيرًا إلى تبني ما كانت تنكره سابقا على الإسلام، فقد أقرت الزواج المدني الذي يحتوي على الطلاق، وجعلته شرعة ثابتة في قانونها الشخصي وأصلا من أصول مدنيتها الحديثة، وإن خالف ذلك أصول دينها.

ثم إن الطلاق ليس بدعا في الشرائع؛ بل هو عريق في الأمم القديمة، وقد كان الرجل يستعمله بمطلق حريته، وليس للمرأة أن تطلبه بحال من الأحوال، وظل الأمر كذلك إلى عهد الدولة الرومانية حيث أصبحت الروابط جد واهية والطلاق فاشيا، وعلى ذلك جرت القوانين العبرية القديمة والأثينية وكان الأمر فيه إفراط وتفريط.

ثم لما جاءت الديانة الموسوية حسنت من أحوال الزوجة ولكنها أباحت الطلاق لسبب من ثلاثة: الزني والعقم، وعيب الخلق أو الخلق.

أما المسيحية فالرأي الغالب بين رجال الكنيسة هو: أن الطلاق -حتى في حالة الزنى - محرم، فيجب على الزوج إعادة زوجته الخاطئة متى ندمت وتابت عن ذنبها، ولكن للزوج الحق؛ بل واجب عليه أن يبتعد عن التي تصر على خطئها، كما أنه ليس له الحق في التزوج، فزني الزوجة يؤدي إلى الانفصال الجسماني إذا دعاه الزوج وليس الأمر كذلك بالنسبة لزنى الزوج، فالانفصال الجسماني لا يفصم عرى الزوجية وإنما يؤدي فقط إلى إعفاء الزوجين من واجبات الزوجية، ومع ذلك فقوامة الزوج على زوجته تبقى ولا تزول.

فالتفريق الجسدي الذي وضع أسسه رجال الكنيسة لا يختلف عن الطلاق إلا بمسألة عدم تلاشى الزواج اسما، لكن الزواج في الحقيقة قد تلاشى فعلا.

فالزوجان يعيشان متباعدين، ولم يبق بين الزوجين من أحكام الـزواج إلا أمـران: وجوب النفقة عند الحاجة، ووجوب المحافظة على عفتهما، زد على ذلك: أن قيام الزواج اسما يمنعها من الزواج ثانيا، ويكونان كما قال المسيو بلانيـول(٢): (قـد ضـحيا ببقائهما

<sup>(</sup>١) روح الدين الإسلامي، لعفيف طبارة (٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) بلانيول: القانون المدنّي الفرنسي (١/٣٦٧) نقلا عن روح الإسلام (٣٧٨).

دونما أمل، ويجدان أنفسهما قد حكم عليهما بالعزوبة الإجبارية) وقال أيضًا: (إن في أغلب الأوقات يكون الباعث على استحالة بقاء الحياة هو زنى أحد الزوجين أو زنا الاثنين معا، فهل يظن إذا فرق بينهما أن يتخليا عن علاقتهما غير المشروعة؟ ثم ما هو المركز الاجتماعي للمرأة المهجورة؟ وما هو مركز الزوج إذا كانت المرأة تعبث بشرفه حاملة مجررة اسمه واسم أولاده في كل مكان، ومعجزة إياه بطلب الدراهم، أو مهددة إياه بفضائح جديدة؟)، ثم قال: (إن التفريق الجسدي لا يزيل داء إلاويستبدل بداء آخر، فإنه لا يوجد البتة صبغة حياة زوجية بين زوجين مكرهين على أن يعيشا معا، ولكن توجد فضائح علنية تحمل الزوج الآخر على اليأس، حتى إن الزوجين بعد التفريق الجسدي يمكنهما أن يقترفا المساوئ أكثر من ذي قبل)(١)

وهذه أحكام تصطدم مع الفطرة السليمة، والعقول الحكيمة، وتبتعد عن معاني الإنسانية التي جاءت الشرائع السماوية لتحث الناس عليها، ولذلك لا نستغرب إلحاح الجماهير وضغطها على الحكومة الإيطالية في إيطاليا حتى تصدر الدولة قانونا يبيح الطلاق أمام القضاة، وكان لهذا القانون دوي هائل في إيطاليا كلها، وعلى الفور انبرت (الكنيسة الكاثوليكية) لمقاومته، وجمعت ألوف الأصوات حتى ترغم الحكومة على إجراء استفتاء شعبي عليه، ورغم جهود الفاتيكان ونفوذ الكنيسة، ودعاويها الدينية، إلا أن نداء الفطرة كان أقوى وأندى وانتصرت الفطرة وصدر قانون إباحة الطلاق وابتهج الشعب الإيطالي بذلك (1)

وننقل هنا بعض ما نشرته الصحف على سبيل المثال:

(روما – وكالات الأنباء: احتفل مئات الألوف من الإيطاليين مساء أمس الأول بنتيجة الاستفتاء الذي أسفر عن الإبقاء على إباحة الطلاق، فساروا في مواكب نظمت في المدن الكبرى، وهم يحملون المشاعل والأعلام...).

وتعتبر هذه النتيجة هزيمة قاسية للحزب المسيحي، والكنيسة، ومما يـذكر أن النتيجـة كانت ٥٩٪ وهذا كله من أجل كانت ٥٩٪ وهذا كله من أجل

<sup>(</sup>١) القانون المدنى الفرنسي (١/ ٣٦٨)، نقلا عن روح الإسلام (٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: المنهاج القرآني في التشريع (٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: جريدة الجمهورية، بالقاهرة، تاريخ الأربعاء، ٢٥ مايو ١٩٧٤م.

حقيقة واحدة قررها القرآن العظيم، وأغنى البشر فيهـا بشـريعته عـن متاعـب وتجـارب القرون، ولم تلحق به أوروبا فيها إلا بعد أن ذاقت الويلات الهائلة نفسيا واجتماعيا<sup>(١)</sup>

ثالثا: مسلك القرآن والسنة في علاج الخلاف العائلي بين الزوجين:

سلك الإسلام في معالجة الخلاف العائلي بين الزوجين الطرق التالية:

احدا الزوجين إلى أن يشعر كل واحد منهما بمسؤوليته نحو الآخر ونحو أولادهما، أما الله - سبحانه وتعالى - فهو المطلع على أعمالهم سواء كانت خيرا أو شرًا وهو المرقيب الحفيظ العليم العزيز الحكيم، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ لَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ لَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِأَنكَةٌ عَلاَظٌ شدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦].

وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى أن يقول: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته»(٢)

٢- فإذا بدأ الخلاف بينهما أوصاهما بأن يتحمل كلاهما أخلاق الآخر ويصبر على ما يكرهه منه، فالحياة لم تسو بين الناس في عقولهم وأخلاقهم وطباعهم، ولابد من إغضاء الإنسان عما لا يرضيه، وكثيرا ما يكون الخير فيما يكرهه الإنسان ويتأذى به.

ودليل ذلك قول ه تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفَ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُـــوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فيه خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩].

وقد حكى لي أحد الآباء -رحمه الله تعالى- أنه تزوج امرأة حدثت بينهما مشاكل وكاد أن يطلق زوجته إلا أنه أثناء تلاوته لكتاب الله مر على الآية المذكورة فعزم على الإعراض عن فكرة الطلاق وصلح حالهما وبارك الله له في ذريته وأنجب منها ذكورًا وإناثا وأصبحوا رجالا ونساء على خير وصلاح منهم ثلاثة من حفظة كتاب الله.

٣- فإذا لم يعد أحدهما يحتمل الآخر، ويصبر على الخلاف معه، واشتد الخلاف بينهما بحيث يخشى من الشقاق والافتراق، أوجب الإسلام أن يحكم أهلهما في هذا

<sup>(</sup>١) انظر: المنهاج القرآني في التشريع (٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها (٦/ ١٨٥ رقم ٥٢٠٠).

الخلاف، فيختار الزوج واحدًا يمثله، وتختار الزوجة واحدًا يمثلها ويجتمعان كمحكمة عائلية ينظران في أسباب الخلاف وعوامله، ويحاولان إصلاح الأمور بينهما بما يستطيعان، ولا ريب في أن كلا من الزوج والزوجة إذا كانا راغبين في إنهاء الخلاف وعودة الوئام بينهما إلى سابق عهده فإن الحكمين سينجحان في مهمتهما، وهذا ما تحدث عنه القرآن الكريم بقوله: ﴿وَإِنْ خَفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِه وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِها إِن يُريلنا إصلاحًا يُوفِق الله يَنْهُمَا ﴾ [النساء: ٣٥].

فإذا لم ينفع التحكيم وأصر كل من الطرفين على موقف، أجاز الإسلام أن يقع الطلاق بين الزوجين لمرة واحدة تعتد فيها الزوجة في بيت الزوجية مدة تقارب ثلاثة أشهر، ويعرف ذلك في محله في كتب الفقه، وفي خلال العدة تعيش الزوجة في بيت الزوجية، إلا أن زوجها لا يعاشرها معاشرة الأزواج، والحكمة من جعل العدة بهذا الشكل هو ترك الفرصة الكافية لإعادة الصفاء وزوال أثر الخلاف السيئ على حياتهما وحياة أولادهما، فلعلهما يعودان عن الخصام والنزاع، ويعود الهدوء والحب إلى جوالأسرة.

هذا مع أن الإسلام أجاز إيقاع الطلاق في هذه الحالة كأمر لا مفر منه فإنه يـراه مكروها، وينفر منه أشد التنفير ويجعله أبغض الحلال إلى الله(١)

ثم إن هذه الطلقة التي أوقعها الزوج تعتبر طلقة رجعية ما دامت المرأة في العدة، بمعنى أن الزوج يستطيع أن يرجع إليها من غير مهر ولا عقد ولا شهود؛ بل يكفي أن يتعاشرا معاشرة الأزواج لينتهي أثر هذه الطلقة، وتعود الحياة الزوجية إلى سابق عهدها وفي مذهب الشافعي لا بد من المراجعة بالقول كأن يقول لها (راجعتك) فتحل له رأسا(۲)

٥- إذا انتهت العدة ولم يراجع الزوج زوجته أصبحت الطلقة بائنة، بمعنى أن الزوج لا يستطيع أن يعود إليها إلا بمهر وعقد جديدين، وإن المرأة لو رفضت العودة إليه وفضلت أن تقترن بزوج آخر، لا يملك الزوج الأول إجبارها على العودة، ولا منعها من الزواج بالثاني.

<sup>(</sup>١) المرأة بين الفقه والقانون، للدكتور مصطفى السباعى (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٢٥).

7- إذا عاد إلى الحياة الزوجية - سواء خلال العدة أو بعدها- ثم تكرر الخلاف نعيد ذات الخطوات السابقة، من إيصائهما بحسن معاملة أحدهما للآخر، وتحمل أحدهما ما يكرهه من الثاني، فإذا اشتد الخلاف ثانية لجأنا ألى التحكيم العائلي، فإذا لم ينجح في الإصلاح بينهما كان للزوج أن يطلقها طلقة ثانية، ولها ذات الأحكام التي تأخذها الطلقة الأولى(١)

٧- فإذا عاد الزوج إلى زوجته بعد الطلقة الثانية وعاد الخلاف بينهما، عدنا إلى اتخاذ الخطوات السابقة قبل إيقاع الطلاق، فإذا لم ينفع كل ذلك في الإصلاح بينهما جاز للزوج أن يطلق زوجته الطلقة الثالثة والأخيرة، وتصبح بائنة منه بينونة كبرى، بمعنى أنه لا يستطيع أن يرجعها إليه بعد هذه الطلقة إلا بعد إجراء شديد الوقع على نفس الزوج والزوجة معا، وهو أن تكون الزوجة تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها من الأول، ثم وقع الخلاف بينها وبين الثاني فطلقها، عندئذ يجوز للزوج الأول أن يعود إليها بعد عدتها من طلاق الزوج الثانى، ويجب أن يكون ذلك كله طبيعيا من غير احتيال ولا تواطؤ.

والحكمة من هذا الإجراء أن الزوج لا يقدم على إيقاع الطلقة الثالثة بعد كل ما سبق من محاولات التحكيم، وبعد طلقتين سابقتين اعتدت المرأة بعدهما، إلا بعد استفحال الخصومة بينه وبين زوجته، بحيث أصبح يعتقد أن استمرار حياتهما الزوجية على هذا الشكل، طلاق وافتراق ثم عودة التقاء مرتين متناليتين، أصبح جحيما لا يطاق، وأنه قرر التخلص نهائيا من هذه الرابطة الزوجية، فأفهمه الشارع أنه حين يوقع الطلقة الثالثة قد بانت عليه بينونة كبرى لا سبيل إلى رجوعها إليه إلا بعد أن تجري الحياة الزوجية مع زوج آخر، ولو أبحنا له أن يعود إلى الزواج منها بعد طلاقها للمرة الثالثة، ثم يعود فيطلقها حين يختلفان، ثم يود فيرجعها حين يتفقان لكان ذلك عبشا في الحياة الزوجية واستمرارًا لتعاسة الأسرة وشقائها إلى ما لا نهاية، إذن فلا بد من حد يقف عنده الطلاق، وقد قدره الشارع بثلاث تخفيفا لعذاب الزوج والزوجة والأولاد على السواء، وهذه هي أهم مبادئ الطلاق وخطواته، وهي كما ترى حريصة كل الحرص على أن لا تنقطع الحياة الزوجية لأول خلاف يقع بينهما؛ بل جعلت لهما فرصة يستطيعان فيها إصلاح ما في نفسيهما إن أرادا الإصلاح والعيش معا في حياة هانئة مستقرة (٢)

<sup>(</sup>١) المرأة بين الفقه والقانون، للدكتور مصطفى السباعي (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٢٥-١٢٧).

وهذا يدل على وسطية القرآن في تشريع أحكام الطلاق قد وضحته السنة وتابعه الصحابة واقتفى أثرهم التابعون بإحسان.

رابعًا: من وسطية القرآن في الطلاق جعله في يد الرجل:

إن الله - سبحانه - بين في آيات الطلاق أن الطلاق في يد الزوج ولم يجعله في يد المرأة ولم يجعله في يد المرأة ولم يجعله في يد القاضي إلا إذا كان بطلب المرأة، قد يقول القائل: (إن الطريقة المثلى إذا كان الزوجان غير متفقين في الطلاق أن يكون بيد القاضي ليس لأحدهما أن ينفرد به؛ لأن القاضي ناظر غير متحيز، ولأن العقد الذي ينشئ حقوقا لازمة لا تبطله الإرادة المنفردة، ولأنه لو جعل بيد أحدهما لانفصم العقد بنوبة غضب عارضة فإذا جاء الندم كان في غير وقته.

وإن لذلك مكانا من الفكر، قد أخذت به شرائع ولكنه لا يستقيم إلا إذا كانت أمور النفوس وخفايا القلوب يمكن أن تثبت بالدليل الظاهري، لأن القاضي لا يقضي إلا بما تثبته الأمارات والبينات، ثم إن القضاء إنما ينظر فيما هو أحق أو ظلم ليقر الحق ويمنع الظلم، والمسألة في الحياة الزوجية ليست مسألة ظالم ومظلوم، وإنما هي صلاحيتها للبقاء بإمكان استمرار المودة، أو عدم صلاحيتها، فمثلا إذا تقدم الزوج طالبا الطلاق لأنه أصبح يبغض زوجته، وأن حبل المودة قد تقطع بينهما، وأنه حاول إصلاح الأمر – فلم يفلح – أفيطلق القاضي أم لا يطلق؟

لا شك أن الطلاق في هذا الحال أمر لا بد منه، ولكن ما الفرق بين إيقاع القاضي الطلاق وإيقاعه هو؟ وإذا كان سبب الطلاق أمرًا غير الحب والبغض فهل من المصلحة الاجتماعية أن تنشر دخائل الأسر في دور القضاء، وتسجل في سجلاته، ومنها ما لا يسوغ إعلانه...)(١)

وبذلك تكون الأضرار عظمية من فضح الأسرار الزوجية أمام المحكمة والمحامين عن الطرفين، وقد تكون هذه الأسرار مخزية، من الخير لأصحابها سترها لنتصور أن رجلا اشتبه في سلوك زوجته، وتقدم إلى المحكمة طالبا طلاقها لهذا السبب، كم تكون الفضائح في هذا الموضوع، وكم يكون مدى انتشارها بين الأقرباء والأصدقاء والجيران وبعض

<sup>(</sup>١) الأحوال الشخصية قسم الزواج، للعلامة أبو زهرة (٢٧٨).

الصحف التي تتخذ من مثل هذه القضايا مادة للرواج؟

إن المحاكم في بعض البلاد الغربية لا تحكم بالطلاق إلا إذا ثبت زنى الـزوج أو الزوجة، وكثيرا ما يتواطئان فيما بينهما على الرمي بهـذه التهمـة ليفترقـا، وقـد يلفقـان شهادات ووقائع مفتعلة لإثبات الزنى حتى تحكم المحكمة بالطلاق.

فأي الحالتين أكرم وأحسن وأليق بالكرامة، أن يتم الطلاق بـدون فضـائح، أم أن لا يتم إلا بعد الفضائح؟(١)

وأما إعطاء المرأة وحدها حق الطلاق، ففيه خسارة مالية للرجل وزعزعة لكيان الأسرة، والمرأة لا تخسر ماديا بالطلاق؛ بل تربح مهرا جديدا، وبيتا جديدا، وعريسا جديدا، وإنما يخسر الرجل الذي دفع المهر للمرأة ويقوم بنفقة البيت والأولاد، وقد دفع نفقات العرس، وثمن أثاث البيت، فإذا أعطيت المرأة حق الطلاق بمجرد إرادتها سهل عليها أن توقعه متى اختصمت مع الزوج نكاية به ورغبة في تغريمه، سيما وهي سريعة التأثر، شديدة الغضب، لا تبالي كثيرا بالنتائج وهي في ثورتها وغضبها، ولنتصور رجلا اختلف مع زوجته فإذا هي تطلقه وتطرده من البيت وهو صاحبه ومنفق عليه (٢)

ويعجبني في هذا المقام ما قاله العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره حيث قال: (ومن هدي القرآن للتي هي أقوم) جعله الطلاق بيد الرجل، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيْهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ....﴾ [الطلاق: ١]، ونحوها من الآيات؛ لأن النساء مزارع وحقول، تبذر فيها النطف كما يبذر الحب في الأرض، كما قال تعالى: ﴿نسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق: أن الزارع لا يسرغم على الازدراع في حقل لا يرغب الزراعة فيه؛ لأنه يراه غير صالح له، والدليل الحسي القاطع ما جاء به القرآن من أن الرجل زارع، والمرأة مزرعة وأن آلة الازدراع مع الرجل؛ فلو أرادت المرأة أن تجامع الرجل وهو كاره لها، لا رغبة له فيها لم ينتشر، ولم يقم ذكره إليها فلا تقدر منه على شيء، بخلاف الرجل فإنه قد يرغمها وهي كارهة فتحمل وتلد؛ فدلت الطبيعة والخلقة على أنه فاعل وأنها مفعول به، ولذا أجمع العقلاء على نسبة الولد له لا لها.

<sup>(</sup>١) انظر: المرأة بين الفقه والقانون (١٢٨–١٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق (١٢٧ -١٢٨).

وتسوية المرأة بالرجل في ذلك مكابرة في المحسوس كما لا يخفي)(١)

وأما الدكتور مصطفي السباعي (٢) -رحمه الله- فيقول: (وجعل الطلاق بيد الرجل وحده، وهو الطبيعي المنسجم مع واجباته المالية نحو الزوجة والبيت، فما دام هو الذي يدفع المهر ونفقات العرس والزوجية، كان من حقه أن ينهي الحياة الزوجية إذا رضي، ويتحمل الخسارة المالية والمعنوية الناشئين في رغبته في الطلاق، والرجل في الأعم الغالب أضبط أعصابًا، وأكثر تقديرا للنتائج في ساعات الغضب والثورة، وهو لا يقدم على الطلاق إلا عن يأس من إمكان سعادته الزوجية مع زوجته، ومع علم ما يجره الطلاق من خسارة، وما يقتضيه الزواج الجيد من نفقات، فقل أن يقدم عليه إلا وهو على علم تام بالمسؤولية، وعلى يأس تام من استطاعته العيش مع زوجته، لذلك نجد أن إعطاء الرجل وحده حق الطلاق طبيعي ومنطقي ومنسجم) (٢)

وهذا يدل على حكمة العلي الحكيم في تشريعاته الرشيدة، كما يدل على وسطية القرآن وحكمته ووضعه للناس على الصراط المستقيم، ومع هذا فقد راعي الشارع الحكيم أمورًا وظروفا قد تمر بالمرأة لا تستطيع أن تستمر في الحياة الزوجية فجعل من حقها أن تطلب الطلاق أو فسخ النكاح ويسمي هذا في أبواب الفقه: الخلع (٤)

ويكون ذلك عن طريق القاضي، وحكمة ذلك: أن المرأة تحكمها العاطفة، والعاطفة الإسطرت على الأمور الجنطيرة قد تضر ولا تنفع، والطلاق من أخطر الأمور، وقد لوحظ أن النساء اللواتي يملكن حق الطلاق لأنفسهن يسئن استخدام هذا الحق، ويطلقن أنفسهن لأتفه الأمور، ولو أننا جعلنا الطلاق بيد المرأة لكان ذلك ظلمًا للرجل بضياع ما أنفق في سبيل هذا الزواج من نفقات مالية وإنها لكثيرة، فلم يكن للمرأة حق طلب الطلاق إلا من طريق القاضي على شرط أن يقبل الزوج، وتعوضه الزوجة بعض خسارته أو كلها، تلك الخسارة التي تلحق به من جراء الطلاق (٥)

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٣/ ١١٤ – ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) هو مصطفى حسني السباعي من حمص ببلاد الشام، ولد عــام ١٩٦٧م، وتــوفى عــام ١٩٦٤م، مــن كبــار الإخــوان المسلمين بسوريا، ترك مؤلفات في الجانب الشرعى، ومن أشهرها السنة ومكانتها في التشريع.

 <sup>(</sup>٣) المرأة بين الفقه والقانون (١٢٩ - ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) الحُلم: هو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال تدفعه إليه ليتخلى عنها.

<sup>(°)</sup> انظر: روح الدين الإسلامي (٣٨٠).

وقد روى البخاري -رحمه الله- عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس (١) أتت النبي وقد روى البخاري الله ، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله عليه: «أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الحديقة وطلقها تطليقة»(١)

وقد استنبط الفقهاء من الحديث السابق ومن قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا الْفَيَدَتُ بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، أحكاما تدل على عدل الإسلام وحرصه على رفع الظلم الواقع بالمرأة، ولذلك جعلوا للخلع شروطا منها.

- ١- أن يكون البغض من الزوجة، فإن كان الزوج هو الكاره لها فليس لـه أن يأخـذ
   منها فدية، وإنما عليه أن يصبر عليها، أو يطلقها إن خاف ضررا.
- ٢- أن تطالب الزوجة بالخلع حتى تبلغ درجة من الضرر، تخاف معها أن لا يقيما
   حدود الله في نفسها أو في حقوق زوجها.
- ٣- أن لا يتعمد الزوج أذية الزوجة حتى تخالع منه، فإن فعل فلا يحل لـه أن يأخـذ منها شيئا أبدًا، وهو عاص، والخلع ينفذ طلاقا بائنا، فلو أراد مراجعتها لا يحـل له إلا بعد عقد جديد (٦)

ومن أراد الاستزادة فعليه بمراجعة كتب الفقه، وقد جعلت الشريعة للمرأة الحق في طلب الطلاق إذا امتنع الزوج من خلع زوجته بشرط أن يكون لها سبب شرعي مثل: أن يكون بالزوج عيب مستحكم لا يمكن البرء منه، أو يمكن، ولكن بعد زمن طويل، ولا تقبل المقام معه، كالجنون والجذام والبرص، أو غاب عنها زوجها سنة فأكثر، أو ليست له المقدرة على إمتاع زوجته جنسيا وغير ذلك من الأسباب التي دونت عند الفقهاء (٤)

## خامسا: حماية الشريعة للزوجة في باب الطلاق:

وإذا كانت الشريعة قد أعطت الرجل الطلاق مطلقا من كل قيد، فإنها قـد فرضت عليه في مقابل ذلك واجبات قصد منها حماية الزوجة وحفظ مصلحتها. والطلاق إمـا أن

<sup>(</sup>١) قيل: هي جميلة بنت أبي بن عبد الله بن سلول، وقيل: هي حبيبة بنت سهل، انظر: سير أعلام النبلاء (١/٣١٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، وكتاب الطلاق، باب الخلع، (٦/ ٢٠٨ – ٢٠٨ رقم ٢٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري (٥٧٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: روح الدين الإسلامي (٣٨٥).

يكون قبل الدخول، وقبل فرض مهر للزوجة، وإما أن يكون قبل الدخول وبعد فرض مهر للزوجة، وإما أن يكون بعد الدخول، وفي كل حال من هذه الحالات ألزمت الشريعة الرجل بالتزامات لا مفر منها عليه أن يؤديها للمرأة، وهذه الالتزامات تعتبر من ناحية تعويضا للمرأة كما أنها من ناحية أخرى تحمل الرجل على أن يفكر كثيرا قبل استعمال حق الطلاق.

#### أ- الطلاق قبل الدخول وفرض المهر:

إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها أو يفرض لها مهرا فعليه أن يمتعها أي يعوضها عن الطلاق بما يقتضيه العرف، أي بما تعارف أمثال الزوج ومن هم في طبقته على أدائه للمرأة في مثل هذه الحالة، والمقصود بالأمثال، أن يكونوا مثله من الناحية المالية وذلك قوله: ﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْبِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقَّا عَلَى الْمُحْسنينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٦].

#### ب- الطلاق قبل الدخول وبعد فرض المهر:

وإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول وبعد فرض المهر فهو ملزم بأن يدفع لها نصف المهر تعويضا على الطلاق طبقا لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُ وَهُنَّ مِسن قَبْلِ أَن تَمْفُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّدَي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

## ج- الطلاق بعد الدخول:

أما إذا طلق الرجل المرأة بعد الدخول فهو ملزم لها بكل المهر ولو كان أكثره غير حال، وعليه أن يسلمها كل ما قدمه لها بمناسبة الزواج أو ما ملكها إياه في حال الزوجية سواء كان ملزما به أم متفضلا به عليها، وذلك طبقا لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا منهُ شَيْنًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [النساء: ٢٠].

وعلى الزوج بعد ذلك أن ينفق على الزوجة حتى تستوفي عدتها وتصبح بذلك أهلا للزواج من غيره، وقبل أن ندخل في وسطية القرآن الكريم في فـرض العـدة على المـرأة المطلقة وأحكامها وحكمتها نتكلم في وسطية القرآن في المتعة وعن مرونة أحكام الله في الطلاق، قال تعالى في شأن المطلقات: ﴿وَمَتَّمُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُفْتِرِ قَـــدْرُهُ مَتَاعًا بالْمَعْرُوف حَقًا عَلَى الْمُحْسنينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٦].

وقال تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١].

والقضية تدور على عدة محاور، فإما ألا يكون هناك أي تمتيع للمطلقة، وهذا له آثاره السلبية وبخاصة على المطلقة التي ستتقبل حياة جديدة، تحتاج إلى تخفيف وقع الطلاق وأثره حسيا ومعنويا، وإما أن يكون هناك تمتيع مغلظ، وهذا فيه إثقال على الزوج المطلق، وإما أن تكون هناك متعة يراعي فيها ظروف الزوج وإمكاناته مع عدم إهمال حق المطلقة في المتعة، وهذا هو الأمر الوسط الذي أقره القرآن، وأصبح شرعا من لدن حكيم عليم (۱)

ومن وسطية القرآن في أحكام الطلاق أنها جاءت مرنة وعامة إلى آخر حدود العموم والمرونة، ومن ثم كانت صالحة لكل عصر، ولكل مصر، ولم تكن في حاجة إلى التعديل أو التبديل، ولقد أثبت ذلك الزمن نفسه حيث مر على هذه النصوص أكثر من ثلاثة عشر قرنا وهي لا تزال على ما كانت عليه يوم نزولها من الجدة والصلاحية والسمو.

وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد قررت حق الطلاق للزوجين من ثلاثة عشر قرنا وأحاطته بهذه الضمانات القوية العادلة، فإن العالم المتحضر لم يعرف هذا الحق، ولم يعترف به إلا في القرن العشرين، بل كان البعض يأخذون على الشريعة أنها جاءت مقررة لحق الطلاق، ثم دار الزمان دورته وجاء عصر العلوم والرقبي، وتقدمت الأمم وتفتحت العقول، فرأي المفكرون أن تقرير حق الطلاق نعمة على المتزوجين، وأنه الطريق الوحيد للخلاص من الزواج الفاشل، ومن سوء العشرة والآلام النفسية، وأن الطلاق هو الذي يحقق سعادة الزوجين إذا فشل الزواج في تحقيقها، وأنه يحفظ الرجل والمرأة من التعرض للأخطاء ووساوس الشيطان (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الوسطية في ضوء القرآن (١٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي، للدكتور عبد القادر عودة (انظر ١/٨٤).

## المبحث الخامس وسطيحة القرآن في العسدة

يعترض سبيل قطع العلاقات الزوجية عقبات يقصد منها الإبقاء على رابطة الزوجية حتى بعد وقوع الخلاف بين الزوجين الذي يؤدي إلى الطلاق.

فكل طلاق تتبعه فترة تريث تسمى العدة، جاء في القرآن: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَـــتُمُ النَّسَاء فَطَلَقُوهُنَّ لعدَّتهنَّ وَأَحْصُوا الْعدَّةَ ﴾ [الطلاق: ١].

وفترة التريث تتفاوت في طولها وقصرها تبعا لحالـة الزوجـة، فمـن وسـطية القـرآن جاءت أحكام العدة مفصلة منها:

أولا: عدة الحامل:

وهي وضع الولد: ﴿وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤].

ثانيا: عدة المتوفى عنها زوجها (غير الحامل):

أربعة أشهر وعشرة أيام، جاء في القرآن: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مَنْكُمْ وَيَسَذَرُونَ أَزْوَاجُسَا يَتَرَبَّصن بَأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].

ثالثًا: عدة المطلقة (غير الحامل) تنقسم إلى قسمين:

أ- ذوات الحيض: وعدتهم ثلاثة قروء (١)، أي ثلاث دورات كاملة من الحيض والطهر، جاء في القرآن: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُن بِّأَنْفُسُ ۚ اللَّهُ فَوُوءٍ وَلاَ يَحلُّ لَهُنَّ أَن يَكُتُمنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

سائسات التي تحاوز السن احيض ثلاثة الشهر جاء في التر ﴿ وَاللاّئي لَمْ الْمُحْدَرُ وَاللاّئي لَمْ إن ارْتَبْتُمْ فَعَادَتُهُنَّ ثَلاَتُهُ أَشْهُر وَاللاّئي لَمْ يَحضن ﴾

عنب غنب غنب عنده

يلحق باليائسات اللاتي تجاوزن سن البلوغ دون أن يحضن مثلا، ويجدر بالملاحظة أن المطلقة قبل الدخول، لا عدة عليها مطلقا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُوْمَنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ مِنْ عَدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ مِن عَدَّةٍ لَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ مِن عَدَّةٍ لَاحْزابِ: ٤٩].

فإذا وقع الطلاق وأصبحت الزوجة في العدة يستمر الزوجان يقطنان في مسكن واحد، ويستمر الزوج في الإنفاق، ولا يجوز للزوج أن يخرج الزوجة من بيت الزوجية إلا في حالة سوء السيرة، جاء في القرآن: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلّقُوهُنَّ لِعدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعدَّةَ وَاتّقُوا الله رَبّكُمْ لا تُخرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخرُجُنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحَشَة مُبَيّنَةٍ ﴾ [الطلاق: ١]، فهذه الآية لها غاية وأضحة هي فسح الجال للزوجين لإعادة العلاقات بينهما، وتخفيف حدة الخلاف، فإذا كان هنالك بقية من أمل أو محبة فإن هذه تظهر آثارها أثناء العدة فتكون وسيلة لعودة الألفة والوفاق.

وثلعدة احكام أهمها: أنه يحرم أن تخطب فيها، ومنها أنه يجب أن تظل في بيتها لا تخرج منه إلا لضرورة ملحة، هذا إذا كانت معتدة من طلاق لوجود من ينفق عليها، ولا تحرم عليها الزينة وما يتبعها لأن هذه تشجع على عودة الحياة الزوجية، أما إذا كانت معتدة لوفاة فإنها لا تخرج من المنزل إلا للضرورة الشديدة، ويحرم عليها الزينة وتوابعها.

والحكمة من العدة متعددة منها: أن الإسلام يحرص على بقاء الزوجية المؤبدة، فإذا حصل الطلاق فإن العدة تبقي من الصلات بين الزوجين ما يستطيع الزوج به مراجعة زوجته، فهي فترة لإمعان الفكر قبل حل الحياة الزوجية.

ومن حكم العدة: أنه يتبين فيها للمرأة الحمل وعدمه، وفي ذلك من النفع ما فيه كي لا تختلط الأنساب، ومنها: الحداد على المتوفى فإن وفاة الزوج خسارة فادحة للزوجة، إذ خسرت رب أسرتها ومعينها، فمن الوفاء أن تمتنع عن الزواج فترة من الزمن (۱۱)، وبهذا يتضح لنا وسطية القرآن وحكمته واستقامته على الصراط المستقيم في أحكامه التي تصلح كل مكان وزمان، كما أنها صالحة لكل زمان ومكان.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) روح الدين الإسلامي (٣٨٥–٣٨٦).

## 

كان الميراث في الجاهلية فوضى يبورث من شاء ما شاء إلا النساء، فكان أهل الجاهلية لا يورثونهن، بل ربما ورثوهن تركة كما يورث المتاع، وذلك كزوجة الأب، كان يرث شخصها أكبر الأولاد بعد وفاة أبيهم، وجاء الإسلام فشرع نظاما متكاملا للإرث فريدا لم يسبق ولن يلحق، ومن الملاحظ أن التشريع الإسلامي في أغلبه جاء في القرآن بحملا وفصلته السنة المطهرة إلا نظام الإرث، فقد جاء مفصلا في سورتي النساء والمائدة، وبعض البقرة، فلم يترك الأمر سبهللا كما كان، بحيث تجتمع رؤوس الأموال بين القلة من الناس، ولم يجعل التركة ملكا للدولة كما في بعض الأنظمة في العصر الحديث، فتنعدم المسؤولية الفردية والكيان الشخصي للإنسان، بل كان بيد هذا وذاك بحيث فتت الشروة تفتيتا، وأعطى هذه الثروة للأجيال القادمة بالوضع المعتدل المتزن إلى من ينبغي أن يحملوا الأمانة من بعد (1)

#### ميراث المرأة قبل الإسلام:

لقد كانت المرأة قبل أن تبزغ شمس الإسلام لا تعطي شيئا من الإرث، بحجة أنها لا تقاتل ولا تدافع عن حمى العشيرة، وكان العربي يقول: (كيف نعطي المال من لا يركب فرسا، ولا يجمل سيفا، ولا يقاتل عدوا)!!.

فكانوا يمنعونها من الإرث كما يمنعون الوليد الصغير (٢).

ومن هنا يعلم الباحث المنصف أن الشريعة الإسلامية جاءت والعرب تظلم النساء، ولا تعطيهن من ميراث أزواجهن أو آبائهن شيئا، فقررت الشريعة السمحة بهذه الآيات لهن حقا في الميراث، يأخذنه بعزة وكرامة، لا منة لأحد عليهن، وليس إحسانا أو تحتشا، بل هو فريضة الله لهن.

ولما نزلت آيات المواريث، كبر ذلك على العرب، فكانوا يـودون أن ينسـخ ذلـك الحكم؛ لأنه كان يخالف ما اعتادوه والفوه (٣).

<sup>(</sup>١) الوسطية في الإسلام (١٠٨-١٠٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: المواريث في الشريعة للصابوني (١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: المواريث في الشريعة للصابوني (١٩).

روى ابن جرير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض، للولد الذكر، والأنثى، والأبوين، كرهها بعض الناس، وقالوا: تعطي المرأة الربع، والثمن، وتعطي الابنة النصف، ويعطي الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم، ولا يحوز الغنيمة!! اسكتوا عن هذا الحديث، لعل رسول الله ينساه، أو نقول له فيغيره.. فقال بعضهم: يا رسول الله أنعطى الصبى الميراث، وليس يغني شيئا، أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس، ولا تقاتل القوم؟؟)(١).

هذا شأن الإسلام مع المرأة، رفع عن كاهلها الظلم، ودفع عنها العدوان وورثها بعد أن لم تكن ترث، وجعل لها نصيبا مفروضا على كره من الرجال.. ولكن نبتت في هذا الزمان نابتة خطيرة، وظهرت فكرة ضالة خبيثة يقولون: إن الإسلام بخس المرأة حقها في الميراث، وجعلها على النصف من حظ الرجل!! يريدون – على حد زعمهم – دفع الظلم عنها بتسويتها بالرجل في الميراث، وهؤلاء إنما هم (ثعالب البشر) يمكرون بالمرأة ويغررون بها من أجل أن تتمرد على تعاليم الإسلام، وتطالب بالمساواة مع الرجل، ومن العجب أن هؤلاء الذين يبكون أو يتباكون على المرأة، هم أنفسهم الذين ضنوا عليها بلقمة العيش، وبخلوا عليها بالنفقة، وأجبروها على النزول إلى العمل، وإلى الحانوت، وإلى المكتب، لتكتسب وتنفق على نفسها من مالها الذي جمعته، إنهم تلامذة الغربيين، المخدوعون بمخلون عليها بالنفقة ويحرمونها من حرية التصرف، حتى في أموالها الخاصة، إلا ببإذن الرجل، يبخلون عليها بالنفقة ويحرمونها من حرية التصرف، حتى في أموالها الخاصة، إلا ببإذن الرجل، ويكلفونها بأن تعمل لتكسب، وتنفق على نفسها، ويعرضونها للخطر في نفسها وعرضها ثم يدعون أن الدين قد ظلمها وأن الشريعة قد بخستها حقها!! (١)

وقد أعجبني ما قاله الدكتور مصطفي السباعي -رحمه الله- في الرد على من زعم أن الإسلام لم يساو بين المرأة والرجل في الميراث، وهذا يعتبر ظلما حيث قال: (إن الإسلام أثبت تقديره للمرأة، ورعايته لحقوقها، بإعطائها حق الميراث، خلافا لما كان عليه عرب الجاهلية وكثير من الشعوب القديمة وبعض الشعوب في العصر الحاضر)(٢)

كما أنه راعى العدالة في توزيع الأعباء والواجبات، ففي نظام الإسلام يلزم الرجل

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري.

<sup>(</sup>٢) انظر: المواريث في الشريعة الإسلامية (٢٠).

<sup>(</sup>٣) المرأة بين الفقه والقانون، (٣٤).

بأعباء وواجبات مالية لا تلزم بمثلها المرأة، فهو الذي يدفع المهر، وينفق على أثاث بيت الزوجية، وعلى الزوجة والأولاد.

أما المرأة فهي تأخذ المهر ولا تسهم بشيء من نفقات البيت على نفسها وعلى أولادها ولو كانت غنية، ومن هنا كان من العدالة أن يكون نصيبها في الميراث أقل من نصيب الرجل، وقد كان الإسلام معها كريما متسامحا حين طرح عنها كل تلك الأعباء، والقاها على عبء الرجل ثم أعطاها نصف ما يأخذ (۱)

إن الشرائع التي تعطي المرأة في الميراث مشل نصيب الرجل، الزمتها بأعباء مشل أعبائه، وواجبات مالية مثل واجباته، لا جرم أن كان إعطاؤها مثل نصيبه في الميراث في هذه الحالة أمرًا منطقيا ومعقولا، أما أن نعفي المرأة من كل عبء مالي، ومن كل سعي للإنفاق على نفسها وعلى أولادها، ونلزم الرجل وحده بذلك، ثم نعطيها مثل نصيبه في الميراث، فهذا أمر ليس منطقيًا مقبولاً في شريعة العدالة (٢)

يقول الدكتور (جوستان لوبون) الفرنسي في كتابه (حضارة العرب): (ومبادئ المواريث التي نص عليها القرآن على جانب عظيم من العمدل والإنصاف.. والشريعة الإسلامية منحت الزوجات -اللواتي يزعمن أن المسلمين لا يعاشرونهن بالمعروف -حقوقا في المواريث لا نجد مثلها في قوانيننا)(٣)

وقال الشيخ محمد الأمين في أضواء البيان: (ومن هدى القرآن للتي هي أقوم - تفضيله الذكر على الأنثى في الميراث- كما قال تعالى: ﴿وَإِن كَالُوا إِخْوَةً رُجَالاً وَنِسَاءً فَللذَّكَر مثلُ حَظَّ الْأَنفَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَصَلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: ١٧٦].

وقد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه يبين لخلقه هذا البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لئلا يضلوا فمن سوى بينهما فيه فهو ضال قطعا، ثم بين أنه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه بقوله: ﴿وَاللهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ﴾ ثم بين أنه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه بقوله: ﴿وَاللهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٧٦]، وقال: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَ دَكُمْ لِلذَّكِرِ مثلُ حَظَّ الْأُنثَيَسِيْنِ﴾ [النساء: ١١]، ولا شك أن الطرق للتي هي أقوم الطرق وأعدلها، تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث الذي ذكره الله تعالى، كما أشار إلى ذلك بقونه: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاء بِمَا فَصُلَلَ اللهُ

<sup>(</sup>١) المرأة بين الفقه والقانون، (٣٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٣٥-٣٦).

<sup>(</sup>٣) حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر (١٦).

بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء: ٣٤]، أي وهو النساء، وقوله: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَسَيْهِنَّ دَرَجَسَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وذلك لأن الذكورة كمال خلقي، وقوة طبيعية، وشرف وجمال، والأنوثة نقص خلقي، وضعف طبيعي، كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس.

وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله: ﴿أَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحلْيَةِ وَهُوَ فِي الْحصَامِ غَيْسرُ مُبِينٍ ﴾ [الزخرف:١٨]، لأن الله أنكر عليهم في هذه الآية الكريمة أنهم نسبوا له ما لا يليق به من الولد، ومع ذلك نسبوا له أخس الولدين، وأنقصهما وأضعفهما. ولذلك ينشأ في الحلية أي الزينة من أنواع الحلي والحلل ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي بالتجميل بالحلي والحلل، وهو الأنثى بخلاف الرجل، فإن كمال ذكورته وقوته وجماله يكفيه عن الحلي؛ كما قال الشاعر:

يتمم من حسن إذا الحسن قصرا كحسنك لم يحتج إلى أن يرورا

ومــا الحلــي إلا زينــة مــن نقيصــة وأمـــا إذا كـــان الجمـــال مـــوفرا

وقال تعالى: ﴿ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنشَى ﴿ تَلْكَ إِذًا قَسْمَةٌ ضِيزَى ﴾ [النجم: ٢١-٢٢]، أي غير عادلة؛ -لأن الأنثى أنقص من الذكر خلقة وطبيعة، فجعلوا هذا النصيب الناقص لله على الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا - وجعلوا الكامل لأنفسهم كما قال: ﴿ وَيَخْعُلُونَ للهُ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ [النحل: ٢٦]، أي وهو البنات، وقال: ﴿ وَإِذَا بُشُورَ أَحَدُهُمُ بِالأَنْفَى ظُلُّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ﴾ [النحل: ٥٨]، وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنثى ناقصة بمقتضى الخلقة والطبيعة، وأن الذكر أفضل وأكمل منها؛ ﴿ أَصْ طَفَى البُنينَ ﴿ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [الصافات: ١٥٣-١٥٤].

ومن الأدلة على أفضلية الذكر على الأنشى: أن المرأة الأولى خلقت من ضلع الرجل الأول، فأصلها جزء منه، فإذا عرفت من هذه الأدلة، أن الأنوثة نقص خلقي، وضعف طبيعي فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك الحكم والأسرار، يقضي بأن الناقص الضعيف بخلقته وطبيعته، يلزم أن يكون تحت نظر الكامل في خلقته، القوي بطبيعته، ليجلب له ما لا يقدر على جلبه من النفع، ويدفع عنه ما لا يقدر على دفعه من الضر؛ كما قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاء بِمَا فَصَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴿ [النساء ٢٤].

وإذا علمت ذلك، فاعلم أنه لا كانت الحكمة البالغة، تقتضى أن يكون الضعيف

الناقص مقوما عليه من قبل القوى الكامل، اقتضى ذلك أن يكون الرجل ملزما بالإنفاق على نسائه، والقيام بجميع لوازمهن في الحياة، كما قال تعالى: ﴿وَبِمَا أَلْفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ وَمال الميراث ما مسحا في تحصيله عرقا، ولا تسببا فيه البتة، وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكا جبريا، فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث وإن أدليا بسبب واحد، لأن الرجل مترقب للنقص دائما بالإنفاق على نسائه، وبذل المهور لهن، والبذل في نوائب الدهر، والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهر، وإنفاقه عليها وقيامه بشؤونها، وإيثار مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما لجبر بعض نقص المترقب حكمة ظاهرة واضحة، لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصى(۱)

## آيات المواريث:

الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلاَدكُمْ لِللدَّكِرِ مَثْلُ حَظَّ الْأَنفَيْنِ فَإِن كُانتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ وَلاَبَوَيْه لكُلَّ وَاحِد مَّنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا مَا تَرَكَ وَإِن كَانتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ وَلاَبَوَيْه لكُلَّ وَاحِد مَّنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلأُمِّهِ الثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُواهُ فَلاَمِّهِ النَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاَمِّهِ اللهَ تَدُونَ آيَهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ لاَ تَدُونَ آيَهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ لاَ تَدُونَ آيَهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ عُلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١١].

٧- وقال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ النَّهُ أَوْ أَخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السَّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَوَ مِن رَجُلٌ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي النَّلُثِ مِن بَعْد وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلَيْ حَلِيمٌ خَلِيمٌ \* [النساء: ١٢].

٣- وقال جل ثناؤه: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَة إِن امْرُو ۚ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا اللهُ يَكُن لُهَا وَلَدٌ فَإِن كَائتًا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النَّلُنَانِ مِمَّا وَلَهُ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لُهَا وَلَدٌ فَإِن كَائتًا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النَّلُنَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَائوا إَخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَللذُكْرِ مثلُ حَظَّ الْأَنفَيْنِ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ أَن تَصِلُوا وَالله بِكُلِّ شَيْء عَليمٌ ﴾ [النساء: ١٧٦].

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٣/ ٤١٨).

#### توضيح وبيان:

إنها آيات ثلاث ولكنها جمعت -على وجازتها- أصول علم الفرائض، وأركان أحكام الميراث، فمن أحاط بهما فهما وحفظًا، وإدراكا فقد سهل عليه معرفة نصيب كل وارث، وأدرك حكمة الله الجليلة في قسمة الميراث على هذا الوجه الدقيق العادل، الذي لم ينس فيه حق أحد، ولم يغفل من حسابه شأن الصغير والكبير، والرجل والمرأة، وأدق أصول العدل، ووزع التركة بين المستحقين توزيعا عادلا حكيما، بشكل لم يدع فيه مقالة لمظلوم، أو شكوى لضعيف، أو رأيًا لتشريع من التشاريع الأرضية، يهدف إلى تحقيق العدالة أو رفع الظلم عن بنى الإنسان(۱)

وكل ما كتبه العلماء في القديم والحديث، وكل ما ألفوه في علم المواريث فإنما هو بيان وتوضيح لهذه الآيات الكريمة، التي جمعت فأوعت، وقسمت فعدلت، وأحكمت التشريع، وفصلت التوزيع، وأبانت لكل ذي حق حقه، دون محاباة، أو مداراة، فسبحان من شرع الأحكام في كتابه المعجز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من بين خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وجلت حكمة الله وتشريعه الكامل الخالد أن يدانيه بشر(۱)، وصدق الله: ﴿آبَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ﴾ [النساء: ١١].

#### آيات مجملة تشير إلى حقوق الورثة بدون تفصيل:

وردت آيات كريمة، في شأن المواريث غير هذه الآيات الثلاث، ولكنها مجملة تشير إلى حقوق الورثة بدون تفصيل، وتوضيح أن للأقرباء حقا في الإرث، دون تحديد أو بيان لمقدار كل وارث، والآيات التي أشارت إلى الإرث هي:

أولا: قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كَتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٥].

ثانيا: قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِسَغْضٍ فِسِي كَتَسَابِ الله مَسنَ الْمُسؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلكَ في الْكَتَابِ مَسْطُورًا﴾ [الأحزاب: ٦].

ثَالثا: وقوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مُّمَّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالأَقْرِبُونَ ممَّا قَلَ منْهُ أَوْ كُثْرَ نَصِيبًا مَّقْرُوضًا﴾ [ النساء: ٧ ].

ففي الآية الأولى والثانية، إشارة إلى أن أهل القرابة أحق بميراث قريبهم الميت من غيرهم، ممن ليس له صلة قرابة بالميت، فهم أحق بالإرث من المؤمنين والمهاجرين، وقد كان المسلمون في صدر الإسلام يرثون بسبب (الهجرة) و(المؤاخاة) التي آخي فيها رسول الله على بين المهاجرين والأنصار، فكان المهاجري يرث أخاه الأنصاري، دون قريبه، والأنصاري يرث أخاه المهاجري دون قريبه، بسبب (المؤاخاة في الدين)، واستمر الأمر على ذلك، إلى أن استمكن الدين ورست قواعده بفتح مكة، فنسخ الله تعالى الإرث بالهجرة والمؤاخاة وجعلها بالقرابة والنسب، وهذا من وسطية القرآن في باب الميراث.

والآية الثالثة: رفع بها الباري تبارك وتعالي الظلم عن الضعيفين (الطفل والمرأة) وعاملهما بالرحمة والعدل، ورد إليهما حقوقهما في الإرث، حيث أوجب توريث النساء والرجال، ولم يفرق بين صغير وكبير، ولا بين ذكر وأنشى؛ بل جعل لكل نصيبا في الميراث سواء قبل الإرث أم كثر، وسواء رضي المورث أم لم يسرض، فرد إلى النساء والأطفال اعتبارهما، وقضى على الظلم والحيف بشأنهما، وهذا من وسطية القرآن في باب الميراث(١)

إن المتأمل في أحكام الله تعالى في قضية الميراث يوقن إيقانـا تامـا أن هـذه الأحكـام ربانية المصدر لما احتوت عليه من حكمة وعدل واعتدال واستقامة.

يقول سيد قطب -رحمه الله-: (إن هذا النظام في التوريث هو النظام العادل المتناسق مع الفطرة ابتداء، ومع واقعيات الحياة العائلية والإنسانية في كل حال، يبدو هذا واضحا حين نوازنه مع أي نظام آخر عرفته البشرية في جاهليتها القديمة، أو جاهليتها الحديثة، في أية بقعة من بقع الأرض).

إنه نظام يراعي معنى التكافل العائلي، كاملا، ويوزع الأنصبة على قدر واجب كل فرد في الأسرة في هذا التكافل، فعصبة الميت هم أولى من يرثه – بعد أصحاب الفروض

<sup>(</sup>١) المواريث في الشريعة (١٦).

كالوالد والوالدة - لأنهم هم كذلك أقرب من يتكفل به، ومن يؤدي عنه في الديانات والمغارم، فهو نظام متناسق، ومتكامل.

وهو نظام يراعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس واحدة فلا يحرم امرأة ولا صغيرا لمجرد أنه امرأة أو صغير، ولا يميز جنسا على جنس إلا بقدر أعبائه في التكافل العائلي الاجتماعي.

وهو نظام يراعي طبيعة الفطرة الحية بصفة عامة، وفطرة الإنسان بصفة خاصة، فيقدم الذرية في الإرث على الأصول، وعلى بقية القرابة، لأن الجيل الناشئ هو أداة الامتداد وحفظ النوع، فهو أولى بالرعاية - من وجهة نظر الفطرة الحية- ومع هذا فلم يحرم الأصول وبقية القرابات؛ بل جعل لكل نصيبه مع مراعاة منطق الفطرة الأصيل.

وهو نظام يتمشى مع طبيعة الفطرة كذلك في تلبية رغبة الكائن الحي - بخاصة الإنسان في أن لا تنقطع صلته بنسله، وأن يمتد في هذا النسل، ومن شم هذا النظام الذي يلبي هذه الرغبة، ويطمئن الإنسان الذي علي جهده في ادخار شيء من ثمرة عمله، إلى أن نسله لن يحرم من ثمرة هذا العمل، وأن جهده سيرثه أهله من بعد، مما يدعوه إلى مضاعفة الجهد، ومما يضمن للأمة النفع والفائدة - في مجموعها - من هذا الجهد المضاعف مع عدم الإخلال بمبدأ التكافل الاجتماعي العام الصريح القوي في هذا النظام.

وأخيرا فهو نظام يضمن تفتيت الثروة المجتمعية، على رأس كل جيل، وإعادة توزيعها من جديد، فلا يدع مجالا لتضخم الثروة وتكدسها في أيد قليلة ثابتة -كما يقع في الأنظمة التي تجعل الميراث لأكبر ولد ذكر - أو تحصره في طبقات قليلة - وهو في هذه الثاحية أداة متجددة الفاعلية في إعادة التنظيم الاقتصادي في الجماعة، ورده إلى الاعتدال، دون تدخل مباشر من السلطات، هذا التدخل الذي لا تستريح إليه النفس البشرية بطبيعة ما ركب فيها من الحرص والشح، فأما هذا التفتيت المستمر والتوزيع المتجدد، فيتم والنفس به راضية، لأنه يجاشي فطرته وحرصها وشحها! وهذا هو الفارق الأصيل بين تشريع الله لهذه النفس وتشريع الثاليات.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (١/ ٥٩٦ – ٩٩٥).

## المبدث السابع وسطية القرآن في اليمين وكفارته

قال تعالى: ﴿لاَ يُوَاحَدُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ وَلَكِن يُؤَاحَدُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَليمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

وفي قوله تعالى: ﴿لاَ يُوَاحِدُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ وَلَكِن يُّوَاحِـــذُكُم بِمَــا عَقَّـــدَتُمُ الأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩].

وموضوع الحنث في اليمين، إما أن يكون فيه كفارة بإطلاق، أو لا يكون فيــه كفــارة بإطلاق، أو التفصيل.

والأمر الأول: فيه من المشقة والعسر ما لا يخفى.

والأمر الثاني: يؤدي إلى الاستهانة باليمين، وهو قادح من قوادح الإيمان.

أما التفصيل: وهو التفريق بين لغو اليمين الذي يصعب التحرز منها، فهذا معفو عنه، أما ما عداه ففيه الكفارة الشرعية صيانة لليمين والقسم، هذا هو الأمر الوسط، فلا إفراط فيه ولا تفريط.

أما في بيان كفارة اليمين:

﴿ وَلَكُن يُّوَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدَتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩].

والوسطية في هذه الآية من ثلاثة وجوه:

١- أن إطعام المساكين يراعي فيه نوعية الطعام أو الكسوة الوسط في ذلك، وجعل المقياس الذي يرجع إليه في اختيار هذا الوسط إطعام الرجل لأهله أو كسوتهم، فينظر في ذلك ويخرج الوسط منه.

وفي هذا تتحقق الوسطية من وجهين أيضًا:

الأول: مراعاة الوسط في حق كل إنسان، فلم يؤخذ من أعلى ماله أو أدناه؛ بل

الوسط منه، مراعاة للفقير أيضًا.

الثناني: مراعاة الفرق بين حال الغني والفقير والمتوسط، وهذا فيه معنى الوسطية ما فيه، فلم يأت الحكم بالتسوية بينهم.

- ٢- أنه جعل الكفارة تدور على ثلاثة أمور: إما الإطعام، أو الكسوة، أو الإعتاق، والحالف غير بينها دون إلزام بواحد منها، وهذا فيه من التوسعة والتيسير ما لا يخفى.
- ٣- إذا لم يجد الحالف أو لم يستطع أي نوع من هذه الثلاثة انتقل إلى الصيام، وهذه رحمة من الله وتوسعة على عباده، وبهذا اجتمعت أطراف الوسطية في هذه القضية، وهي قضية جزئية يسيرة (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الوسطية في ضوء القرآن (١٦٦).

## المبحث الثامن وسطية القرآن في حِل طعام أهل الكتاب ونسائهم

وكذلك نلحظ الوسطية في التشريع في حل طعام أهل الكتاب وجواز نكاح نسائهم، والوسطية تبرز في موضوع الطعام وموضوع النكاح من أهل الكتاب مما لا يحتاج إلى شرح، وسوف أبين الحكمة من هذا التشريع.

قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حِلِّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافَحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانِ ﴾ [المائدة: ٥].

إن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من الكافرين الملحدين؛ ولذلك شرع الإسلام معاشرتهم حتى يعرفوا حقيقة الإسلام، وبالتخلق والعمل يظهر لهم أن ديننا هو عين دينهم مع مزيد بيان وإصلاح يقتضيه ترقي البشر وإزالة بدع وأوهام دخلت عليهم من باب الدين وما هي من الدين في شيء، وأما المشركون فلا صلة بين ديننا ودينهم قط، ولذلك دخل أهل الكتاب في الإسلام مختارين بعد ما انتشر بينهم وعرفوا حقيقته، ولو قبلت الجزية من مشركي العرب كما قبلت من أهل الكتاب لما دخلوا في الإسلام كافة ولما قامت لهذا الدين قائمة (۱)

ومن الحكم في إباحة التزوج بأهل الكتاب وجواز أكل طعامهم إزالة الجفوة التي تحجبهم عن محاسن الإسلام بإظهار محاسنه لهم بالمعاملة، فينبغي لكل مسلم يريد الزواج منهم أن يكون مظهرا لهذه الحكمة وسالكا سبيلها، وذلك بأن يكون قدوة صالحة لامرأته ولأهلها في الصلاح والتقوى ومكارم الأخلاق، فإن من لم ير نفسه أهلا لذلك فلا يقدم عليه (٢)

ويقول سيد قطب -رحمه الله- في ظلال القرآن: (وهنا نطلع على صفحة من صفحات السماحة الإسلامية؛ في التعامل مع غير المسلمين، ممن يعيشون في المجتمع الإسلامي (في دار السلام) أو تربطهم به روابط الذمة والعهد، من أهل الكتاب.

<sup>(</sup>١) تفسير المنار (٦/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظرُ: المرجع السابق (٦/ ١٩٥ -١٩٦).

إن الإسلام لا يكتفي بأن يترك لهم حريتهم الدينية ثم يعتزلهم فيصبحوا في المجتمع الإسلامي مجفوين معزولين-أو منبوذين- إنما يشملهم بشيء من المشاركة الاجتماعية، والمجاملة والخلطة فيجعل طعامهم حلا للمسلمين وطعام المسلمين حلا لهم كذلك ليتم التزاور والتضايف والمؤاكلة والمشاربة.

وكذلك يجعل العفيفات من نسائهم - وهن المحصنات - بمعنى العفيفات الحرائر طيبات للمسلمين، ويقرن ذكرهن بذكر الحرائر العفيفات من المسلمات، وهي سماحة لم يشعر بها إلا أتباع الإسلام من بين سائر أتباع الديانات والنحل، فإن الكاثوليكي المسيحي ليتحرج من نكاح الأرثوذكسية، أو البروتستانية، أو المارونية المسيحية، ولا يقدم على ذلك إلا المحللون عندهم من العقيدة! وشرط حل المحصنات هو شرط المحصنات المؤمنات: ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّحِذي أَحْدَانَ ﴾

ذلك أن تؤدي المهور، بقصد النكاح الشرعي، الذي يحصن بـه الرجـل امرأتـه ويصونها، لا أن يكون هذا المال طريقا إلى السفاح أو المخادنة.

والسفاح هو أن تكون المرأة لأي رجل؛ والمخادنة أن تكون المرأة لخدين خاص بغير زواج... وهذا وذاك كانا معروفين في الجاهلية العربية، ومعترفا بهما في المجتمع الجاهلي قبل ظهور الإسلام.

وهكذا يتضح لنا وسطية القرآن في التشريع في كلياته وجزئيات ولا يخلو أي تشريع في القرآن الكريم من ملامح الوسطية من حكمة أو استقامة أو اعتدال أو عدل أو هداية إلى الصراط المستقيم.

## المبحث الناسع من وسطية القرآن في التشريع مراعاة سنة التدرج

ومن تسهيل الإسلام وتيسيره على الناس: أنه راعى معهم سنة التدرج فيما يشرعه لهم، من واجب أو محرم. فتجد حين فرض الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة، فرضها على مراحل ودرجات حتى انتهت إلى الصورة الأخيرة، فالصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين، ثم أقرت في السفر على هذا العدد، وزيدت في الحضر إلى أربع أعني الظهر والعصر والعشاء.

والصيام فرض أولا على التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر وفدى، أي: أطعم مسكينا عن كل يوم يفطره كما روى البخاري عن سلمة بن الأكوع<sup>(۱)</sup> تفسيرا لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، ثم أصبح الصيام فرضا لازما لكل صحيح مقيم لا عذر له، ﴿فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

والزكاة فرضت أولا بمكة مطلقة غير محددة ولا مقيدة بنصاب، ومقادير وحول، بل تركت لضمائر المؤمنين، وحاجات الجماعة والأفراد، حتى فرضت الزكاة ذات النصاب والمقادير في المدينة. والمحرمات كذلك، لم يأت تحريمها دفعة واحدة، فقد علم الله سبحانه مدى سلطانها على الأنفس، وتغلغلها في الحياة سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.

فليس من الحكمة منع الناس عنها بأمر مباشر يصدر لهم، إنما الحكمة إعدادهم ذهنيا وعقليا ونفسيا لتقبلها، وأخذهم بسنة التدرج في تحريمها حتى إذا جاء الأمر الناهي عن الفعل كانوا مسرعين في تنفيذه قائلين: سمعنا وأطعنا.

## أولا: الخمر:

ولعل أوضح مثال معروف في ذلك هـ وتحريم الخمـ على مراحـل معروفة في تـاريخ التشـريع الإسـلامي حتـى إذا نزلـت الآيـات الحاسمـة في النهـي عنهـا في سـورة المائدة، وفي

<sup>(</sup>١) هو أبو مسلم سلمة بن الأكوع، وقيل: سلمة بن عمرو بن الأكوع، واسم الأكوع سنان بن عبد الله الأســلمي، كــان ممن بابع تحت الشجرة، وكان شجاعا راميا محسنا فاضلا، غزا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات، تــوفي بالمدينــة ســنة ٧٤ هــ، وقيل: ٦٤ هــ انظر:أســد الغابة (٢/ ٢٧١)، تهذيب التهذيب (٤/ ١٥٠).

ختامها: ﴿فَهَلْ أَنْتُم مُنتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١]، قال المؤمنون في قوة وتصميم: قد انتهينا يا رب<sup>(١)</sup>.

وفي قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَــبِيرٌ وَمَنَــافِعُ لِلتَــاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن تَفْعهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩].

يقول سيد قطب -رحمه الله-: وهذا النص الذي بين أيدينا كان أول خطوة من خطوات التحريم، فالأشياء والأعمال قد لا تكون شرا خالصا، فالخير يلتبس بالشر، والشر يلتبس بالخير في هذه الأرض ولكن مدار الحل والحرمة هو غلبة الخير أو غلبة الشر، فإذا كان الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع، فتلك علة تحريم ومنع وإن لم يصرح هنا بالتحريم والمنع.

هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامي القرآني الرباني الحكيم.

وهو المنهج الذي يمكن استقراؤه في الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته، ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد هذا المنهج بمناسبة الحديث عن الخمر والميسر عندما يتعلق الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور الإيماني أي بمسألة اعتقادية، فإن الإسلام يقضى فيها قضاء حاسما منذ اللحظة الأولى»

ولكن عندما يتعلق الأمر أو النهي بعبادة وتقليد، أو بوضع اجتماعي معقد، فإن الإسلام يتريث به ويأخذ المسألة باليسر والتدرج، ويهيئ الظروف الواقعة التي تيسر التنفيذ والطاعة، فعندما كانت المسألة مسألة التوحيد أو الشرك: أمضى أمره منذ اللحظة الأولى، في ضربة حازمة جازمة لا تردد فيها ولا تفلت، ولا مجاملة فيها ولا مساومة، ولا لقاء في منتصف الطريق؛ لأن المسألة هنا مسألة قاعدة أساسية للتصور، لا يصلح بدونها إيمان ولا يقام إسلام.

فأما الخمر والميسر فقد كان الأمر أمر عادة وإلف، والعادة تحتاج إلى علاج، فبدأ بتحريك الوجدان الديني المنطقي التشريعي في نفوس المسلمين، بأن الإشم في الخمر والميسر أكبر من النفع، وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى ثم جاءت الخطوة الثانية بآية سورة النساء: ﴿يَسَا اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

والصلاة في خمسة أوقات، معظمها متقارب، ولا يكفي ما بينهما للسكر، والإفاقـة!

<sup>(</sup>١) الخصائص العامة للإسلام (١٨١).

وفي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب، وكسر لعادة الإدمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي، إذ المعروف أن المدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه من مسكر أو مخدر في الموعد الذي اعتاد تناوله، فإذا تجاوز هذا الوقت وتكرر هذا التجاوز فترت حدة العادة وأمكن التغلب عليها... حتى إذا تمت هاتان الخطوتان جاء النهي الجازم الأخير بتحريم الخمر والميسر(۱): ﴿إِلَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزلامُ رِجْسَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠].

ولعل رعاية الإسلام للتدرج، هي التي جعلته يقضي على نظام الرق الذي كان نظاما سائدا في العالم كله عند ظهور الإسلام، وكان إلغاؤه يؤدي إلى هزة عنيفة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية فكانت الحكمة في تضييق روافده؛ بل ردمها كلها ما وجد إلى ذلك سبيل، وتوسيع مصارفه إلى أقصى حد، فيكون ذلك بمثابة إلغاء الرق بطريق التدرج. وهذه السنة الربانية في رعاية التدرج واضحة في كتاب الله دالة على وسطية القرآن ومعلم من معالم الحكمة والاعتدال، في تشريعات العليم الحكيم.

ولذلك يجب على الدعاة أن يراعوا سنة التدرج في سياسة الناس، فعندما يراد تطبيق نظام الإسلام في الحياة، وإعادة حياة في ظل شرع الله متكاملة من جميع النواحي، فلا نتوهم أن ذلك يتحقق بجرة قلم، أو بقرار من رئيس الدولة، أو مجلس قيادة، أو برلمان.

إنما يتحقق ذلك بطريق التدرج، المبني على تصور صحيح واعتقاد سليم، نراعي الإعداد والتهيئة الفكرية والنفسية والأخلاقية والاجتماعية، وهو نفس المنهاج الذي سلكه النبي على للائة عشر عاما في مكة، كانت مهمته فيها تنحصر في تربية الجيل المؤمن الذي يستطيع فيما بعد أن يحمل عبء الدعوة، وتكاليف الجهاد لحمايتها ونشرها في الآفاق (٢)

## ثانيا: التدرج في تحريم الربا:

لقد كان من حكمة الله في تحريم الربا، كما هو الشأن في تشريعاته: (التدرج في التحريم والانتقال من التعريض والتلويح إلى النص الصريح، ومن النهي الجزئي إلى النهي الكلي الحاسم)(٢)

(٢) انظر: الخصائص العامة لرسلام (١٨٢).

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) حلول لمشكلة الربا، د. محمد محمد أبو شهبة (٢٨).

و إليك البيان: لقد تناول القرآن الحديث عن الربا في أربعة مواضع، وكان أول موضع منها وحيا مكيا والثلاثة الباقية وحيا مدنيا.

الموضع الأول: يقول - سبحانه وتعالى-: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّــاسِ فَلاَ يَرْبُو عِنْدَ اللهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم: ٣٩].

الآية كما ترى موعظة سلبية فقد قالت: إن الربا لا ثواب له عند الله، ولكن لم تقل إن الله ادخر لآكله والمتعامل به عقابا بخلاف الزكاة، فهلا ثوابها المضاعف عند الله، وفي هذا إيماء إلى أن الربا غير مقبول عند الله (١)

الموضع الثاني: كان درسا وعبرة قصهما علينا القرآن من سيرة اليهود الذين حرم الله عليهم الربا فأكلوه، فعاقبهم الله بمعصيتهم، ومن الواضح أن هذه العبرة لا تقع موقعها إلا إذ كان من ورائها ضرب من تحريم الربا على المسلمين، ولكن إلى الآن تحريم بالتعريض، لا بالنص الصريح، قال عز شأنه: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبات بالتعريض، لا بالنص الصريح، قال عز شأنه: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبات أَحلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدُهِمْ عَن سَبِيلِ الله كَثيرًا ﴿وَأَخْلِهِمُ الرّبًا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُوال النّاسِ بالبّاطِلِ وَأَعْتَدُنَا للْكَافِرِينَ مَنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ [النساء: ١٦٠-١٦١]، وفي هذا الموضع نص بالبّاطِلِ وَأَعْتَدُنَا للْكَافِرِينَ مَنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ [النساء: ١٦٠-١٦١]، وفي هذا الموضع نص القرآن على أن الربا كان محرما في الديانة الموسوية التي هي أوسع الشرائع السابقة وأكثرها عناية بالتشريعات، وهذا النص من شأنه أن يدع المسلمين في موقف ترقب وانتظار لنهى يوجه إليهم قصدًا في هذا الشأن (٢)

الموضع الثالث: قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرَّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعدّت للْكَافِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٠ -١٣٢]، وفي هذا الموضع جاء النهي الصريح عن الربا بعد التمهيدين السابقين في الموضعين؛ ولكنه لم يكن إلا نهيا جزئيا عن الربا الفاحش الذي يتزايد حتى يصير أضعافا مضاعفة، وبهذا النهي عن الربا الفاحش تهيأت النفوس وأصبحت مستعدة لتقبل النهي العام الشامل لكل أنواع الربا قل أم كثر، وهذا هو ما ورد في الآيات التي ختم بها التشريع في الربا.

<sup>(</sup>١) انظر: حلول لمشكلة الربا (٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق، ص (٢٩).

الموضع الرابع: قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبَا إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلَمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨- ٢٧٩].

خاطب الله المؤمنين بأشرف صفاتهم وهو الإيمان ليحملهم ذلك على تقوى الله وترك ما بقي لهم من الربا قبل التحريم، وفي هذا الأمر تحريم مؤبد مؤكد، وإنذار قطع كل الأعذار.

وبهذا تتضح وسطية القرآن في التشريع في بآب التدرج عند التحريم لشيء اعتاد الأفراد عليه أو ألفوه في المجتمع، فالتدرج في التحريم وسط بين التحريم الفوري الذي لا ينسجم مع نفوس الناس وفطرتهم وما اعتادوه وبين الإفراط وهو ترك الناس على ما اعتادوه من فساد وحرام لا يليق مع البشر السوى.

## خلاصة الجزء الثالث

- ١- إن معنى العبادة في اللغة الطاعة ومعنى التعبد في اللغة التنسك والتذلل.
- ٢- إن معنى العبادة في الشرع: خضوع وحب، والعبادة المأمور بها العبد تتضمن معنى الذل
   والخضوع لله، ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية الحبة له.
- ٣- إن دعائم العبادة التي تنظم أعمال الإنسان القلبية، والعملية الفردية والجماعية: الحبة والخوف والرجاء.
- ٤- إن منهج التفريط في العبادة مثله اليهود حتى أصبحت القيم المادية محور الحياة، وأصبح الإنسان في نظر اليهود آلة تحرك، ومعدة تهضم، وكاثنًا يلهو، وتعلقوا بالدنيا غاية التعلق وحرصوا عليها حتى ولو كانت حياة البهائم ونحوها.
- ه- إن منهج الإفراط والغلو في العبادة ابتدعت النصارى فحرموا الـزواج، وكبتـوا الغرائـز،
   ومنعوا الزينة والطيبات من الرزق.
- ٦- وقعت في عصر النبي على بعض الاجتهادات الخاطئة التي تشير إلى سبيل الغلو، والتشدد في الدين عن حرص صادق للازدياد من الخير، فردهم النبي الكريم إلى الصراط المستقيم وقوم هذا العوج وأرشدهم إلى سبيل الاعتدال والخير القويم.
- ٧- إن القرآن الكريم يقرر منهج الوسطية في العبادة بأساليب متعددة ومتنوعة فأحيانا بيان
   الانحراف الواقع في حقيقة العبادة وأحيانا بيان كيفية عبادته وحده سبحانه وتعالى-.
- ان أحاديث كثيرة وتوجيهات نبوية كريمة رسمت منهج الوسطية للمسلمين في العبادة، والحث على الاقتصار على ما يطاق من العبادة، والابتعاد عن تكلف ما لا يطاق.
- 9- إن دائرة العبادة التي خلق الله لها الإنسان، وجعلها غايته في الحياة، ومهمته في الأرض، دائرة رحبة واسعة، تشمل شؤون الإنسان كلها، وتستوعب حياته جميعا، وتستغرق كل مناشطه وأعماله.
  - ١٠ إن من قواعد الدين العظيمة: أنه لا عبادة إلا بدليل من الكتاب أو السنة.
  - ١١- إن المباحات تتحول إلى طاعات بالنية الصادقة ويؤجر عليها العبد بالثواب من الله تعالى.
- 17- إن شرطَيْ قبول العبادة هما: الإخلاص لله تعالى، واتباع النبي ﷺ. وهذان الشرطان دليـل على وسطية القرآن في باب العبادة.

- ١٣ تنقسم العبودية في القرآن الكربم إلى عامة، وهي عبودية الربوبية، وهي لكل الخلق،
   وعبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة العامة، وإلى خاصة الخاصة، وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام.
- إن مهمة الجانب العبادي للإنسان تعتبر ركنا أصيلا في المنهاج الإلهي الذي شرعه الله تعالى على غاية العلم والحكمة وجعله بناء محكما يشد بعضه بعضا.
- 10- نستطيع أن نستخلص مهمة العبادة في أمور منها: تثبيت الاعتقاد، وتأسيس وتثبيت القيم الأخلاقية وإصلاح الجانب الاجتماعي وغير ذلك من الأمور.
- ١٦- إن في القرآن الكريم عدة توجيهات ومبادئ إصلاحية كانت ولا تنزال هي حجر الأساس، التي يقوم عليها صرح العبادة الشعائرية في الإسلام.
- ۱۷ إن الأخلاق القرآنية نمط فريد لا يقاربه ولا يدانيه شيء من حكم الحكماء، أو نظر الفلاسفة، أو شرائع المشرعين أو عادات الأمم وآدابها، إلا أن تكون بقية من الوحي الرباني بقيت بين الناس، أو أثرا من سلامة الفطرة التي فطر الله عليها الناس.
- ان القرآن الكريم وسط في باب الأخلاق بين غلاة المثاليين الذين تخيلوا الإنسان ملاكا أو شبه ملاك، فوضعوا له من القيم والآداب ما لا يمكن له، وبين غلاة الواقعيين، الـذين حسبوه حيوانا أو كالحيوان.
- ١٩ إن الأخلاق في القرآن الكريم لم تدع جانبا من جوانب الحياة الإنسانية: روحية، أو جسمية، أو دينية، أو دنيوية، أو عقلية، أو عاطفية، أو فردية، أو اجتماعية، إلا رسمت له المنهج الأمثل، للسلوك الرفيع.
- ٢٠ إن من وسطية القرآن في الأخلاق إقرار التفاوت الفطري والعلمي بين الناس، فليس كل الناس في درجة واحدة من حيث قوة الإيمان، والالتزام بما أمر الله به من أوامره، والانتهاء عما نهى عنه من نواه والتقيد بالمثل العليا.
- ٢١- إن الأخلاق ليست شيئا ثانويا في هذا الدين، وليست محصورة في نطباق معين من نطباق السلوك البشري، إنما هي ركيزة من ركائزه، كما أنها شاملة للسلوك البشري كله.
- ٢٢- إن الأخلاق الرفيعة ثمرة طبيعية للعقيدة الصحيحة، وكذلك العبادة الحية الخاشعة لله من
   ثمار العقيدة الصحيحة.
- ٣٧ تتضح وسطية القرآن في مجال التشريع في إياحة تعمد الزوجات بالشروط والحمدود التي ذكرها المولى على المستقال ا

## فهرس المصادر والمراجع

أولاً: القرآن الكريم.

#### ثانيا: المصادر والمراجع العامة:

- ١- ابن قيم الجوزية حياته وآثاره، بكر بن عبد الله أبو زيد، مكتبة المعارف، الرياض الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
  - ٢- أبو الأعلى المودوي فكرة ودعوته، د. سمير عبد الحميد إبراهيم، دار الأنصار.
    - ٣- إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، دار المعرفة، بيروت.
- إرواء الغليل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، الطبعة
   الثانية ١٤٠٥هـ.
- ٥- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، عالم الكتب،
   بيروت، سنة ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- ٦- إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم،
   تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا -بيروت، طبعة
   ١٤٠٧هـ.
  - ٧- إغاثة اللفهان، ابن القيم، دار المعرفة، بيروت.
- ٨- اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ أحمد بن عبد السلام بن تيمية، تحقيق د. ناصر عبد الكريم العقل، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ، مطابع العبيكان.
- ٩- الأخلاق الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن بن حسن بن حبنكة الميدانين، دار القلم،
   دمشق، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ.
  - ١ الأدب المفرد للإمام البخاري، تحقيق قصى محب الدين الخطيب، ط٢، ١٣٧٩هـ.
    - ١١- الأركان الأربعة، أبو الحسن الندوي، دار الكتب العربية، بيشاور، باكستان.
- 17 الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق على محمد البجاوى، مطبعة نهضة مصر، القاهرة.
- ١٣ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، د. علي عبد الواحد وافي، دار النهضة،
   مصر، ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٧م.
- ١٤ الأسماء والصفات لأبي بكر بن عبد الحي البيهقي، تعليق محمد زاهد الكوثري،
   مطبعة دار السعادة، مصر.

- ١٥ الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي، د. عبد العظيم المطعني، دار الوفاء، المنصورة،
   مصر، الطبعة الثانية ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.
- ١٦- الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق على محمد البجاوي، دار نهضة مصر.
- ١٧- الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، لعمر بن علي البزار، تحقيق زهير الشاويش، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ.
  - ١٨ الأعلام لخير الدين الزركلي، دار العلم، الطبعة الثالثة، ١٣٨٩ هـ.
- 19 الإيمان والحياة، يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة العاشرة، 19 م.
- ٢- الإيمان بالقضاء والقدر، محمد إبراهيم الحمد، دار ابن خزيمة، الرياض بالسعودية، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
  - ٢١- الإيمان: أركانه، حقيقته، نواقضه، د. محمد نعيم ياسين، الطبعة الرابعة.
    - ٢٢- البداية والنهاية، ابن كثير، مطبعة دار الفكر العربي.
  - ٢٣- التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، دار الكتب الشرقية، تونس.
- ٢٤ التخويف من النار والتعريف بدار أهل البوار، للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي، المكتبة
   العلمية، بيروت.
- ٢٥ التدمرية في تجقيق الإثبات لأسماء الله وصفاته لابن تيمية، المطبعة السلفية، مصر،
   الطبعة الثالثة، ١٤٠٠هـ.
  - ٣٦- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي، طبعة المكتبة السلفية، المدينة المنورة.
- ٢٧- التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة عشرة ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م.
- ٢٨- التشريع والفقه الإسلامي، مناع القطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثامنة،
   ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
  - ٢٩- التعريفات، الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ٣٠- التفسير القيم، ابن القيم، تحقيق حامد الفقى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٨ هـ.
- ٣١- التفسيرالكبير، الرازي، فخر الدين أبو عبد الله بخمد بن عمر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية.
  - ٣٢- التلمود.. تاريخه وتعاليمه، ظفر الإسلام خان، نشر دار النفائس، ط٢، ١٩٧٢م.

- ٣٣- التوراة السامرية، طبع دار الأنصار، القاهرة.
- ٣٤- التوراة، دراسة وتحليل، د. محمد شلى شتيوي، مكتبة الفلاح، الكويت، ط١، ١٤٠٤هـ.
- ٣٥- التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، عبد الرحمن السعدي، مطبعة المشهد الحسيني،
   القاهرة.
  - ٣٦- الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار الكتاب العربي، القاهرة، ١٩٨٧م، ط٣.
    - ٣٧- الجرح والتعديل، لابن حاتم الرازي، الطبعة العثمانية بحيدر آباد، ١٣٧٥هـ.
- ٣٨- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم
   الجوزية، تحقيق يوسف على بدوي، مكتبة التراث، المدينة المنورة، ط١، ١٤٠٨هـ.
- ٣٩- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،
   توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض السعودية.
- ٤- الحكمة في الدعوة إلى الله، سعيد بن وهف القحط اني، مؤسسة الجريسي، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
  - 13- الخصائص العامة للإسلام، يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣، ١٩٨٥م.
- 27- الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع الشيخ عبد الرحمن قاسم، ط٥، 1817هـ/ ١٩٩٢م.
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لأبي عبد الرحمن جلال الـدين السـيوطي، دار الفكـر،
   بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- 33- الدعوة إلى الإسلام، سير تومانس، ترجمة حسن إبراهيم وزملائه، مكتبة النهضة، ط٢، ١٩٥٧م.
- 20- الديباج المذهب، لابن فرحون، أبو إسحاق إبراهيم بن علي، دار الكتب العلمية، بروت.
- 23- الزهد، لنهاد بن السري، تحقيق عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الطبعة الأولى، ٢٠٦١هـ.
- 87- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، بـــيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
  - ٤٨ السنة، ابن أبي عاصم، المكتب الإسلامي بيروت، دمشق، الطبعة الأولى ٤٠٠ هـ.
  - ٤٩- الشريعة، للآجري، تحقيق محمد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١٤٠٣هـ.

- ٥- الشهادة الزكية في ثناء الأثمة على ابن تيمية، مرعي بن يوسف، دار الفرقان، دار الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨١م.
  - ٥١ الصبر في القرآن الكريم ، يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٩٨٩م.
    - ٥٢- الطبقات الكبرى لابن سعد، دار صادر، بيروت.
- ٥٣- الضوء اللامع، للسخاوي شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، دار مكتبة الحياة،
   بروت.
- ٥٤ العبر في خبر من غبر، لأبي عبد الله الذهبي، تحقيق أبي هاجر محمد بسيوني زغلول،
   دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- ٥٥- العبادة في الإسلام، يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية عشرة، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
  - ٥٦ العقيدة في الله، د. عمر الأشقر، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الخامسة، ١٩٧٤م.
- ٥٧- العلم والبحث العلمي، دراسة في مناهج العلوم، لحسين عبد الحميد رشوان، المكتب الجامعي، الإسكندرية.
- ٥٨- الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، د. عبد الرحمن بن معلا اللويحـق، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
  - ٥٩- الفرق بين الفرق، البغدادي، دار المعرفة، بيروت.
- ٦٠ الفصل في الملل والأهواء، لأبي محمد علي بـن أحمـد، ابـن حـزم الظـاهري، تحقيـق د.
   محمد إبراهيم، د. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت.
  - ٦١- القضاء والقدر، د.عمر الأشقر، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
    - ٦٢- القاموس الحيط، لجد الدين الفيروز أبادى، مؤسسة الرسالة.
- ٦٣- القواعد الحسان لتفسير القرآن، عبد الرحمن السعدي، دار ابن الجوزي، الدمام،
   السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.
- 74- القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
- ٦٥− القول المختصر المبين ﴿ مناهج المفسرين، أبو عبد الله محمد الحمود النجدي، مكتبة دار الإمام الذهبي، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ..
- ٦٦- الكامل في التاريخ، لابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد بن محمد، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٣هـ.

- ٦٧- الكتاب المقدس، (العهد الجديد) الأناجيل.
- ٦٨- الكتاب المقدس (العهد القديم) طبعة جمعية التوراة الأمريكية.
- 79- الكواشف للزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود عمر الزمخشـري الخـوارزمي، مكتبـة المعرفة، الرياض.
- ٧٠ الكنز المرصود في قواعد التلمود، ترجمة د.يوسف نصر الله، قدم لـه مصطفى الزرق،
   دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٧م.
- الكواشف الجلية عن معاني الوسطية، لعبد العزيز السلمان، مكتبة الرياض الحديثة،
   الطبعة السادسة، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م، الرياض.
- ٧٢ الججروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان البستي، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت.
  - ٧٣- المحجة في سير الدلجة، لابن رجب، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤٠٤هـ.
- ٧٤ المرأة بين الفقه والقانون، مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة
   السادسة، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.
- ٧٥- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة، تحقيق ودراسة عبد الإله الأحمدي، دار طيبة، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.
  - ٧٦- المسيحية، أحمد شلى مكتبة النهضة المصرية، الطبعة السادسة، ١٩٧٨م.
  - ٧٧- المستدرك، الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، مكتب المطبوعات الإسلامية.
- المصطلحات الأربعة في القرآن، أبو الأعلى المودودي تعريب محمد كاظم، دار القلم
   الكويت، الطبعة السادسة، ١٣٩٧هـ.
- ٧٩- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، المكتبة الإسلامية، استانبول، تركيا، الطبعة الثالثة.
- ٨- الملل والنحل، الشهرستاني، محمد عبد الكريم، تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل، مؤسسة الحلبي وشركاه، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٨م.
- ٨١ المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد الرغب الأصبهاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ٨٢- المنهاج القرآني في التشريع، د. عبد الستار فتح الله سعيد، مطابع دار الطباعة الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.
- ٨٣- الموطأ للإمام مالك بن أنس، تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.

- ٨٤ الميزان في مقارنة الأديان، حقائق ووثائق، تأليف محمـد عـزت الطهطـاوي، دار القلـم،
   دمشق، والدار الشامية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.
  - ٨٥- النبأ العظيم، د. محمد بن عبد الله، دار القلم، الكويت، الطبعة الرابعة، ١٣٩٧هـ.
- ٨٦- النبوة والأنبياء في ضوء القرآن، الندوي، أبو الحسن على الحسيني، دار القلم، دمشت،
   الطبعة السادسة، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.
- ٨٧- النجود الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغرى بردى، دار الكتب المصرية.
- ٨٨- النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات، تحقيق طاهر أحمد
   الزاوى وحمود محمد الطناجى، المكتبة العلمية، بيروت.
- ٨٩ الوسطية في ضوء القرآن، د. ناصر العمر، دار الوطن، الرياض، ط١، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م.
- ٩- الوسطية في الإسلام، محمد عبد اللطيف الفرفور، دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م.
- 91- الوصية الكبرى، ابن تيمية، أحمد عبد الحليم، تحقيق أبو عبد الله محمد بن حمد الحمود، مكتبة ابن الجوزى، الإحساء، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
  - ٩٢- اليوم الآخر الجنة والنار، د. عمر الأشقر، مكتبة الفلاح، الكويت، ط٢، ١٤٠٨هـ.
- 9٣ بين المسيحية والإسلام، أبو عبيدة الخزرجي، تحقيق وتعليق د. محمد شامة، مطبعة المدنى، القاهرة، نشر مكتبة وهبة.
  - ٩٤- تاج العروس، محمد مرتضى الزبيدي، دار ليبيا، مطبعة دار سعاد، بيروت، ١٩٦٦م.
- 90- تاريخ الأمم والملوك، الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير، تحقيق أبـو الفضـل إبـراهيم، دار سويدان، بيروت.
- 97- تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، بتصحيح السيد محمد سيد العرفي، دار الكتاب العربي، بيروت.
- 97- تأويل مختلف الحديث، لأبي عَبْدُ الله بن مسلم بن قتيبة، تصحيح محمد زهري النجـار، دار الجيل، بيروت ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م.
- ٩٨ تجريد أسماء الصحابة لأبي عبد الله الذهبي، تصحيح صالحة عبد الحكيم شرف الدين، بومباي، الهندي، ١٣٨٩م.
- 99- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، عبد الرحمن عبد الرحيم المباركفوري، دار الاتحاد العربي، الطبعة الثانية، ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م.

- ١٠ تعدد الزوجات لإبراهيم الجمل، دار الاعتصام، توزيع دار النصر الإسلامية.
- ۱۰۱- تعدد الزوجات لدى الشعوب الإفريقية، للدكتور سلام زناتي، دار المعارف، ١٩٦٣م، سلسلة اقرأ (٢٤٢).
- ۱۰۲ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق: عبد العزيز غنيم، وحمد أحمد عاشور، ومحمد إبراهيم البناء، مطبعة الشعب القاهرة.
  - ١٠٢ تفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار المعرفة، الطبعة الثانية، بيروت.
- ١٠٤- تفسير القاسمي، محمد جمال الدين القاسمي، راجعه محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ، ١٩٧٨م.
- ١٠٥ تفسير البغوي، المسمي معالم التنزيل، لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي
   الشافعي، تحقيق خالد عبد الرحمن العك، ومروان سوار، دار المعرفة، بيروت.
- ١٠٦ تقريب التهذيب، ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة محمد النمنكاني، المدينة المنورة.
- ۱۰۷ تهذيب الأسماء واللغات، أبو زكريا محيي الدين شرف النووي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
- ١٠٨ تهذيب التهذيب، ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، دار المعارف النظامية بالهند، الطبعة الأولى، ١٣٢٥هـ.
  - ١٠٩ تهذيب تاريخ دمشق، عبد القادر بن بدران، دار الميسرة، بيروت.
- ١١٠ تهذيب مدارج السالكين، لابن القيم، هذبه عبد المنعم صالح العلي العزي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.
- ١١١- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق محمد زهري النجار، المؤسسة السعدية بالرياض، ١٩٧٧م.
- ۱۱۲ تيسير العزيز الحميد، سليمان بن عبد الله بن مجمد بن عبد الوهاب، المكتب المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة السادسة، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- ۱۱۳ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير الطبري، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٥ هـ.
  - ١١٤ جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبد البر، دار الفكر، بيروت.
- ١١٥ جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة الحلواني، الطبعة الأولى ١٣٧٢هـ/ ١٩٣٢م.

- 117- جامع العلوم والحكم، لابـن رجـب الحنبلـي، تحقيـق شـعيب الأرنــاؤوط وإبـراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.
- ۱۱۷ جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى، لأبي يحيي محمـد بـن عاصـم الغرنـاطي، تحقيق، د. صلاح جرار، دار البشير، ١٤١٠هـ.
  - ١١٨- حضارة العرب، د. جوستاف لوبون، ترجمة الأستاذ محمد عادل زعيتر.
- 119 حقيقة البدعة وأحكامها، سعيد ناصر الغامدي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 1817هـ/ 1997م.
- ١٢ حلول لمشكلة الربا للشيخ محمد بن محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، الدار السلفية لنشر العلم، الطبعة الثانية، القاهرة، ١٤٠٩هـ.
- 171- الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني، دار الكتباب العربي، بيروت الطبعة الثالثة، 180٠هـ.
- 1۲۲ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، لسيد قطب، دار الشروق، الطبعة السابعة، سنة ١٤٠٢ هـ.
- ١٢٣- خصائص الشريعة الإسلامية، عمر الأشقر، مكتبة الفلاح، الكويت، ط١، ١٩٨٢م.
  - ١٧٤ دراسات قرآنية، محمد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط٥، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.
- 1۲٥ ـ درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، تحقيق د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام عمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.
- ۱۲٦- دع القلق وابدأ الحياة، ديل كارنيجي، تعريب عبد المنعم محمد الزيادي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٨٠م.
- 1۲۷ ديوان الإمام الشافعي، جمعه وعلق عليه: محمد عفيف الزغبي، دار المطبوعات الحديثة، الطبعة الخامسة.
  - ١٢٨ ديوان الإمام على، جمعه وطبعه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت.
    - ١٢٩ ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر، بيروت.
- ١٣٠ ـ رسائل العقيدة، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، دارطيبة، الرياض، ط٢، ١٤٠٦هـ.
- ۱۳۱ رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي الصوفي، جمع وتحقيق د. موسى بن سليمان الدرويش، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ١٣٢ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د.محمد صالح عبد الله بن حميد، دار الاستقامة، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ.

- ١٣٣ روائع البيان تفسير آيات الأحكام لمحمد على الصابوني، دار القلم، ط١، ١٤١١هـ.
- ١٣٤ روح الدين الإسلامي، عفيف عبد الفتاح طبارة، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة والعشرون، ١٩٨٢م.
  - ١٣٥ زاد الداعية إلى الله، محمد بن صالح العثيمين، مطابع المدينة، الرياض بالسعودية.
- ١٣٦ زاد المسير في علوم التفسير، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المكتب الإسلامي.
- ١٣٧ زاد المعاد في هدي خير العباد، للإمام ابن القيم، تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة بروت، الطبعة الثانية ١٤٠١هـ.
- ١٣٨- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
  - ١٣٩ سنن أبي داود سليمان بن الأشعث، تحقيق عزت عبيد الدعاس، حمص، الناشر محمد السيد.
  - ١٤٠ سنن الترمذي، لأبي عيسى الترمذي، تحقيق أحمد شاكر، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة.
    - ١٤١ سنن الدارمي، دار الدعوة، تركيا ١٤٠١هـ.
- 187 سير أعلام النبلاء، الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
  - ١٤٣ سيد قطب الشهيد الحي، صلاح الخالدي، مكتبة الأقصى، عمان، ط١، ١٩٨١م.
- 188- السيرة النبوية، ابن هشام أبو محمد عبد الملك بن هشام، تحقيق مصطفي السقا، وزملائه، الطبعة الثانية، ١٣٧٥هـ.
- ١٤٥ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي، تحقيق. د. أحمد بن سعد حمدان الغامدي، دار طيبة، الرياض، السعودية.
- ١٤٦ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، دار الآفاق الجديدة، بروت.
- 18۷ شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
- 18۸ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد، تحقيق د. عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، مطبعة الاستقلال الكبرى، الطبعة الأولى، ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٥م، القاهرة.
- ١٤٩ شرح العقيدة الطحاوية، لمحمد بن محمد بن أبي العـز الحنفي، المكتـب الإســلامي،
   بيروت الطبعة الرابعة، ١٣٩١هـ.

- ١٥- شرح المعلقات السبع، للقاضي حسين بن أحمد بـن الزوزني، تحقيـق يوسـف علـي بدوي، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م.
- 101 شرح العقائد السبع الطوال، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق: عبد السلام هارون، دار المعارف، الطبعة الثانية، ١٩٦٩م، مصر.
  - ١٥٢ شرح العقيدة النونية، لابن القيم لمحمد خليل هراس، الفاروق الحديثة للطباعة.
- 10٣- شيخ الإسلام أحمد تقي الدين ابن تيمية.. جهاده، دعوته، وعقيدته، تأليف الشيخ أحمد القطان، ومحمد الزين، مراجعة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- مكتبة الندى، الطبعة الثانية، ١٤٠٩هـ.
  - ١٥٤ صحيح البخاري، محمد إسماعيل البخاري، دار الفكر، ط١، ١٤١١هـ/ ١٩٩١م.
- 100- صفة الصفوة لابن الجوزي، تحقيق محمود خوري، ومحمد رواسي قلعجي، دار المعرفة، بروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٩هـ.
  - ١٥٦– صحيح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصرية، بالأزهر، ط١، ١٣٤٧هـ/ ١٩٢٩م.
- ١٥٧ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، دار المعرفة، بروت، الطبعة الثانية.
- 10A طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد المداودي، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- 109- ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث، لمحمد عبد الحكيم حامد، دار المنار الحديثة، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ/ ١٩٩١م.
- ١٦٠ عبد الحميد بن باديس العالم الرباني والزعيم السياسي، تأليف مازن صلاح مطبقاتي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م.
- 171 عشرون حديثا من صحيح مسلم دراسة أسانيد وشرح متونها، بقلم عبد المحسن العباد المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ١٤٠٩هـ الطبعة الأولى.
- 177 علو الله على خلقه، تأليف د. موسى بن سليمان الدويش، مكتبة العلـوم والحكـم، بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦م.
- 177- النصيحة في صفات الرب جل وعلا وتتضمن عقيدة الإمام عبد الله يوسف الجويني للعلامة أحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي الصوفي، المعروف بابن شيخ الخراميين، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- ١٦٤ عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي محمد شمس الحق العظيم أبادي، دار الفكر،

- الطبعة الثالثة، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
- 170- فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، تصحيح وتعقيب عبد العزيز بن باز، دار الفكر، ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م.
- 177- فتح القدير، محمد بـن علـي محمد الشـوكاني، دار الخير، بـيروت، الطبعـة الأولى، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.
- ١٦٧ فتوح البلدان للإمام أبي العباس أحمد بن يحيي بن جابر البلاذري، مؤسسة المعــارف، بيروت، طبعة ١٤٠٧هــ/ ١٩٨٧م.
- 17٨- قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام، د. توفيق الطويس، طبعة دار الثقافة الإسكندرية، ١٣٦٦هـ/ ١٩٤٧م.
- 179- قواعد التحديث، محمد جمال الدين القاسمي، دار الكتب العلمية، بـيروت، الطبعـة الأولى ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
  - ۱۷- لسان العرب لابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، دار صادر، بيروت.
  - ١٧١ لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط٢، ١٣٩٠هـ.
    - ١٧٢- لوامع الأنوار البهية، للسفاريني، طبعة دولة قطر، الطبعة الأولى.
- 1۷۳ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ لأبسي الحسن على بن الحسين الندوي، دار المعارف، الطبعة السابعة، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.
- ۱۷٤ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثني التيمي، تحقيق د. محمد فؤاد سزكين دار الفكر، الطبعة الثانية، ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠م.
- 1۷۰ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر الهيئمـي، ذار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، ١٩٦٧م، بيروت.
- ۱۷۱- مجموع الرسائل الكبرى، لأحمد عبد الحليم، ابن تيمية، دار إحياء الـتراث العربي، بيروت، لبنان.
  - ١٧٧ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع عد الرحمن بن قاسم، ط١، السعودية.
- 1۷۸ مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإقتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، السعودية، عدد ٣٤، عام ١٤١٣م.
  - ١٧٩ مجلة المسلمون، عدد ١١ تاريخ ١٣ ربيع الأول ١٤٠٢هـ ١٨/١/١٨٢١م
  - ١٨٠ محاضرات في النصرانية، أبو زهرة محمد، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة غفل.
  - 11/١- مشكاة المصابيح، للخطيب التبريزي، المكتب الإسلامي، دمشق، ط١، ١٣٨١هـ.

- ١٨٢≥ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن قيم الجوزية، تحقيق محمـ د حامد الفقى، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٣٩٢هـ.
- ۱۸۳ معجم البلدان للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبـد الله الحمـوي الرومي البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طبعة ١٣٩٩هـ/ ١٩٨٩م.
  - ١٨٤ معجم الأدباء، لياقوت الحموي، إحياء التراث العربي، بيروت، طبعة ١٤٠٨ هـ.
- ۱۸۵ معجم مقاييس اللغة لابن فارس أبي الحسين بن فارس، تحقيق عبد السلام هارون،
   دار الكتب العلمية، إيران.
  - ١٨٦ مفتاح دار السعادة، لابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ١٨٧- مقاصد المكلفين لعمر الأشقر، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠١هـ.
- ١٨٨ منهاج السنة النبوية لابن تيمية، تحقيق د. محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
  - ١٨٩ منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري، دار الشروق، جدة، ط٧، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.
- ١٩- منهج البحث العلمي عند العرب، لجلال محمد عبد الحميد موسى، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى، ١٩٧٢م، ببروت.
  - ١٩١- منهج التربية الإسلامية، محمد قطب، دار الشروق، ط٧، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
  - ١٩٢ ميزان الاعتدال، للإمام الذهبي، تحقيق على محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت.
- 19۳ هداية الحياري لابن القيم، محمد أبو بكر، الطبعة المطبوعة ضمن الجامع الفريد، بدون تاريخ، توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العامة والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ١٩٤ هي الصوفية، تأليف عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٤،
   ١٩٨٤م.
- ١٩٥- وسطية الإسلام وأمته في ضوء الفقه الحضاري، لعمر بُهاء الدين الأميري، الدوحة، قطر، ١٩٠٦م.
- ١٩٦ وسطية أهل السنة بين الفرق، د. محمد باكريم محمد باعبد الله، دار الرايـة، الريـاض، السعودية، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م.
- ۱۹۷ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد، تحقيق، إحسان عباس، دار صادر، بيروت.
  - ١٩٨ يقظة أولى الاعتبار مما ورد في ذكر الجنة والنار، لصديق حسن خان.

## الفهرس

| (                               | لقدمة                                                    |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                 | الجزء الأول                                              |  |  |  |
| ملامح الوسطية في القرآن الكريم. |                                                          |  |  |  |
| ۱۳                              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                  |  |  |  |
| ۱۳                              |                                                          |  |  |  |
| ۱۳                              |                                                          |  |  |  |
| 17                              | المبحث الثاني: الوسطية في استعمال الشارع                 |  |  |  |
| ۳.                              | المبحث الثالث: تحرير معني الوسطية                        |  |  |  |
| 30                              | الفصل الثاني: في أسس الوسطيةالفصل الثاني: في أسس الوسطية |  |  |  |
| 40                              | المبحث الأول: الغلو والإفراط                             |  |  |  |
| ٤٥                              | المبحث الثاني: التفريط والجفاء                           |  |  |  |
| ۰                               | المبحث الثالث: الصراط المستقيم                           |  |  |  |
| ٥٥                              | المبحث الرابع: الصلة بين الوسطية والصراط المستقيم        |  |  |  |
| ٥٧                              | الباب الثاني: ملامح الوسطيةالباب الثاني: ملامح الوسطية   |  |  |  |
| ٥٨                              | الفصل الأول: الخيرية                                     |  |  |  |
| ٥٨                              | المبحث الأول: أقوال المفسرين في آية الخيرية              |  |  |  |
| 11                              | المبحث الثاني: أبرز أوجه خيرية هذه الأمة                 |  |  |  |
| ٧٩                              | الفصل الثاني: العدل                                      |  |  |  |
| ٧٩                              | المبحث الأول: أقوال المفسرين في (أمة وسطا)               |  |  |  |
| ۸٠                              | المبحث الثاني: وجوب العدل على هذه الأمة                  |  |  |  |
| ۸٧                              | المبحث الثالث: اعتراف أعداء هذه الأمة بعدالتها           |  |  |  |
| ۹١                              | المبحث الرابع: العدل عند أهل الكتاب                      |  |  |  |
| ٠٣                              | الفصل الثالث: اليسر ورفع الحرج                           |  |  |  |
| ٠٤                              | المبحث الأول: تعريف اليسر والوسع في اللغة والاصطلاح      |  |  |  |

| 1.0                              | المبحث الثاني: رفع الحرج                  |  |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| ، الحرج من الكتاب والسنة، وأقوال | المبحث الثالث: أدلة التيسير والوسع ورفع   |  |  |  |
| 1.7                              | الصحابة والتابعين                         |  |  |  |
| 117                              | الفصل الرابع: الحكمة                      |  |  |  |
| يح                               | المبحث الأول: الحكمة في اللغة والاصطلا    |  |  |  |
| ي والشرعي                        | المبحث الثاني: العلاقة بين التعريف اللغو: |  |  |  |
|                                  | المبحث الثالث: أنواع الحكمة               |  |  |  |
| 170                              | المبحث الرابع: أركان الحكمة               |  |  |  |
| 181                              | لفصل الخامس: الاستقامة                    |  |  |  |
| 187                              | المبحث الأول: أدلة القرآن                 |  |  |  |
| 18"                              | المبحث الثاني: أدلة السنة                 |  |  |  |
| 188                              | المبحث الثالث: أقوال العلماء في الاستقام  |  |  |  |
| 731                              | الفصل السادس: البينية                     |  |  |  |
| 1 & V                            | المبحث الأول: أقوال العلماء في البينية    |  |  |  |
|                                  | المبحث الثاني: دليل تطبيقي لملامح الوسط   |  |  |  |
| 107                              | خلاصة الجزء الأول                         |  |  |  |
| ء الثاني                         | الجز                                      |  |  |  |
| . و.<br>وسطية القرآن في العقائد  |                                           |  |  |  |
| 109                              | الفصل الأول: القرآن يقرر منهج الوسطية     |  |  |  |
|                                  | المبحث الأول: التعريف بالقرآن الكريم      |  |  |  |
|                                  | المبحث الثاني: وسطية القرآن في العقيدة .  |  |  |  |
|                                  | الفصل الثاني: وسطية القرآن في باب توح     |  |  |  |
|                                  | للبحث الأول: موقف أمة اليهود              |  |  |  |
|                                  | المبحث الثاني: موقف النصارى               |  |  |  |
|                                  | على الثالث: موقف المسلمين                 |  |  |  |
|                                  |                                           |  |  |  |

| لمبحث الرابع: مفهوم الإيمان كما جاء في القرآن              |
|------------------------------------------------------------|
| لفصل الثالث: الملائكة                                      |
| لمبحث الأول: صفات الملائكة الخَلْقيَّة                     |
| لمبحث الثاني: علاقتهم مع الله والإنسان، والكون، وعددهم     |
| لفصل الرابع: الكتب السماوية                                |
| لمبحث الأول: تحريف اليهود وتزويرهم                         |
| لمبحث الثاني: تحريف النصارى للإنجيل                        |
| لمبحث الثالث: وسطية القرآن بين الكتب السماوية              |
| الفصل الخامس: وسطية القرآن في أنبياء الله ورسله            |
| المبحث الأول: موقف اليهود من أنبياء الله ورسله٢٤٣          |
| المبحث الثاني: موقف النصارى                                |
| المبحث الثالث: موقف المسلمين من أنبياء الله ورسله          |
| الفصل السادس: وسطية القرآن في اليوم الآخر                  |
| المبحث الأول: أنواع المكذبين بالبعث                        |
| المبحث الثاني: نظرة في نصوص اليوم الآخر عند أهل الكتاب٢٦٠  |
| المبحث الثالث: أدلة البعث والنشور                          |
| المبحث الرابع: طعام أهل النار وشرابهم ولباسهمه             |
| المبحث الخامس: صور من عذاب أهل النار                       |
| المبحث الحامس: صفة الجنةالمبحث السادس: صفة الجنة           |
| المبحث السادس. طنعه الجنه القضاء والقدر                    |
|                                                            |
| المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر والعلاقة بينهما          |
| المبحث الثاني: الإفراط والتفريط في باب القدر               |
| المبحث الثالث: ظهور بدعتي نفي القدر والقول بالجبر          |
| المبحث الرابع: مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب القدر |

| 4.1            | المبحث الخامس: الأدلة من الكتاب والسنة في باب القدر           |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| ۳۰۸            | المبحث السادس: مراتب القدر وأركانه                            |
| ٣١١            | المبحث السابع: وسطية أهل السنة في مسألة أفعال العباد          |
| ىبتە ورضاه ٣١٣ | المبحث الثامن: وسطية أهل السنة في معنى إرادة الله ومشيئته ومح |
| ينة ٣١٥        | المبحث التاسع: أقسام التقدير التي جاءت في القرآن الكريم والس  |
| ۳۱۷            | المبحث العاشر: ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر                   |
| 478            | خلاصة الجزء الثاني                                            |
|                | الجزءالثالث                                                   |
| شريع           | وسطية القرآن الكريم في العبادة والأخلاق والت                  |
| <b>٣٢9</b>     | وسطية القرآن في العبادة                                       |
| ٣٣١            | المبحث الأول: معنى العبادة في اللغة والشرع                    |
| ٣٣٢            | المبحث الثاني: التفريط والإفراط في العبادة                    |
| 778            | المبحث الثالث: الغلو في العصر النبوي                          |
| <b>***</b>     | المبحث الرابع: تقرير القرآن لمنهج الوسطية في العبادة          |
| 787            | المبحث الخامس: حقيقة العبادة في القرآن الكريم والسنة النبوية  |
| ٣٥٠            | المبحث السادس: شروط قبول العبادة في القرآن الكريم             |
| <b>TOA</b>     | المبحث السابع: أقسام العبودية في القرآن الكريم                |
| ۳٦١            | المبحث الثامن: أهمية الجانب العبادي في حياة الإنسان           |
| <b>*1</b> V    | المبحث التاسع: التوجيهات القرآنية في مجال العبادة             |
| <b>***</b>     | الفصل الثاني: وسطية القرآن في الأخلاق                         |
| ۳۸۰            | المبحث الأول: أثر العقيدة الفاسدة في انحراف الأخلاق           |
| سلامية ٣٩١     | المبحث الثاني: القرآن الكريم والسنة النبوية مصدر الأخلاق الإم |
| *9*            | المبحث الثالث: من وسطية القرآن في الأخلاق الشمولية            |
| 490            | المبحث الرابع: من وسطية القرآن في الأخلاق الوات ية            |

| <b>*9 </b>   | المبحث الخامس. علاقة الأخلاق بالعقيدة والعبادة      |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| £11          | المبحث السادس: علاقة الأخلاق بالقصص القرآني         |
| 113          | المبحث السابع: خلق النبي ﷺ القدوة المثلى            |
| ن۷۱۰         | المبحث الثامن: نظرة العلامة ابن القيم إلى حسن الخلة |
| ٤٢٠          | المبحث التاسع: أخلاق جميلة                          |
| £٣1          | المبحث العاشر: من الأخلاق الذميمة                   |
| £٣A          | الفصل الثالث: وسطية القرآن في التشريع               |
| ٤٣٨          | المبحث الأول: معني الشرع في اللغة والاصطلاح         |
|              | المبحث الثاني: وسطية القرآن في التشريع والتكليف.    |
| <b>£ £ V</b> | المبحث الثالث: وسطية القرآن في تعدد الزوجات         |
| ٤٦٠          | المبحث الرابع: وسطيةالقرآن في الطلاق                |
|              | المبحث الخامس: وسطية القرآن في العدة                |
| ٤٧٦          | المبحث السادس: وسطية القرآن في المواريث             |
|              | المبحث السابع: وسطية في القرآن في اليمين وكفارته.   |
|              | المبحث الثامن: وسطية القرآن في حل طعام أهل الكة     |
|              | المبحث التاسع: من وسطية القرآن في التشريع مراعاة    |
| 894          | خلاصة الجزء الثالث                                  |
| ٤٩٥          |                                                     |
|              | الفهرس                                              |

# لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنتُدى إِقْرًا الثُقافِي)

پراي دائلود کتابهای معتلف مراجعه: (منتدی اقرا الثقافی)

بۆدابەزاندنى جۆرەھا كتيب:سەردانى: (مُنتدى إقراً الثقافي)

www.igra.ahlamontada.com



www.igra.ahlamontada.com

للكتب (كوردى, عربي, فارسي)

